# خيابين العشاق

تأليف

على الشيخ أبي محمد جمفر بن أحمد بن الحسين السراج

﴿ القاري رحمه الله ﴾

﴿ طبع على نفقة ﴾

﴿ الحاج عبد الرحيم المكاوي الكتبي بالازهر ﴾

سنة ١٩٠٧ هـ ١٩٠٧ع

مطبعة التقدم نبث ع مجدعلي مصير



تأليف

-ه ﴿ الشيخ أبي محمد جمفر بن أحمد بن الحسين السراج ۞٥-

﴿ القاري رحمه الله ﴾

﴿ طبع على نفقة ﴾

﴿ الحاج عبد الرحيم المكاوي الكتبي بالازهم ﴾

mis 3771 a V.P17

مطبعة التقام بشاع مجاعل بصر

-ه ﴿ الجزء الأول ﴾ و-

﴿ مصارع المشاق ﴾

﴿ تَأْلَيْنَ ﴾

- ﴿ الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ﴾ ﴿ القارى رحمه الله ﴾

﴿ كَانَ عِلَى وَجِهُ الْجَزِءَ الْأُولَ بِخَطَ المُصنفُ وهُو مِن انشائه ﴾

هذا كتاب مصارع العشاق صرعتهم يوما نوى وفراق تصنيف من لدغ المراق فؤاده وتطاب الراقي فعز الراقي

فاذا تصفحه اللبيب رثى لهم اسرى الهوى أيسوا من الاطلاق

مي الجزء الأول كي-﴿ من مصارع المشاق ﴾

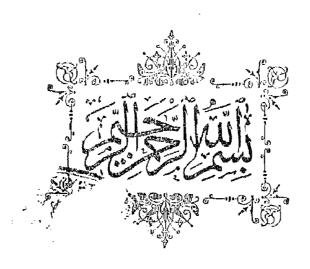

### 後でいいか

قال الشبخ أبو محمد جنفر بن أحمد بن الحسين السراج رحمة الله عليه ورضوانه

# -<€ باب أصل العشق وما ذكر فيه كو~

أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحازرى بقراءتى عليه قال حدثنا أبو الفرج المعافي ابن زكريا الحبربرى قال حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري قال حدثنا أحمد بن يحيى ثماب قال حدثنا أبو العالية الشامي/قال سأل أمير المؤمنين المأمون/يحي بن أكثم عن العشق ماهو فقال هو سوانح تسنح للمرء فيهم بها قليه وتؤثرها نفسه قال فقال له نمامة اسكت يابحي انما عليك أن نجيب في مسألة طلاق أو في محرم صاد ظبياً أو قتل نملة قاما هذه فسائلنا نحن فقال له المأمون قل ياتمامة ما العشق فقال نمامة العشق جليس ممتم وأليف مؤلس وصاحب ملك مسالكم لطيفة ومذاهبه غامضة وأحكامه جازة ملك الابدان

وأرواحها والقلوب وخواطر هاوالعيون ونواظرها والعقول وآرائها وأعطى عنان طاعتها وقود قصرفها تواري عن الابصار مدخله وعمى في القلوب مسلكه فقال له المأمون أحسنت والله بإنماءة وأمر له بألف ديناو . أخبرنا أبو طاهر جمد بن على الملاف بقرا في عايه قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عُمَان المروروذي قال حدثنا جعفر بن محمـــد الحالدي قال حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثني على بن عبد الله القمي قال قال لي عبد الله بنجمفر المديني قلت لابي زهير المديني ماالمشق قال الجنون والذل وهو داء أهل الظرف • أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ ان لم يكن حدثنا قال أخبرني أبو الحسن على بن أيوب القمى الكاتب بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمر ان قال أخبرني المظاهر بن بحيي قال قال بعض الفلاسفة لم أرحقاً أشبه بباطل ولا بالحلا أشبه بحق من العشق هزله حَد وحِده هزل وأوله لعب وآخره عطب ٥ أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ بالشام قال حدثنا رضوان بن عمر الدينوري قال سممت ممروف بن محمد بن معروف الصوفي بالري يقول سمعت أبا بكر الصيني يتمول سمعت ابراهم بن الفعنل يقول سمعت يحي بن معاذ يقول لو كان الى" من الامر شئ ماعذ بت المشاق لان ذنوبهم ذنوب اضعار الأذنوب اختيار ، أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن النوخي قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه قال أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني أبو على الحسن بن صالح قال قال مساور الوراق قلت لمجنون كان عندنا وكان شاعراً ويقال أن عقله ذهب لفقد ابنة عم كانت له فقلت له يوماً أجز هذا البيت

> وما الحب الاشملة قدحت بها \* عيون المها باللحظ بين الحبوائح (قال فقال على المكان)

ونار الهوي تخفى وفى انقلب فعلها فلا كفعل الذى جادت به كف قادح أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بدشق قال حدثنا أبو الحسن على بن أبوب بن الحسبن ابن أبوب القمي الملاء قال حدثنا أبو عيد الله المرزباني وأبو عمر و بن حيويه وأبو بكر بن شاذان قالوا حدثنا أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة النحوى الملقب بنه طويه قال دخلت على محمد بن داود الاصهاني في مرضه الذي مات فيه فقلت له كيف نجدك فقال حسب من تعلم أور نني ما تري فقلت ما مناخ عن الاستمتاع به مع القدرة عليه فقال الاستمتاع على وجهبن أحدها النظر المباح والثاني اللذة المحظورة فأما النظر المباح فاور ثني ما ترى وأما اللذة المحظورة فانه منعني منها ما حدثنا أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا وأما اللذة المحظورة عليه وآله عليه وآله

وسلم أنه قال من عشق وكتم وعنب وصبر غنر الله له وأدخله الجنة ثم أشدا لنفسه النظر الى السحر تجرى في لواحظه فلا وانظر الى دعج في طرفه الساجي وانظر الى شعرات فوق عارضه \* كأنهن نمال دب في عاج وانظر الى شعرات فوق عارضه \* كأنهن نمال دب في عاج

مالهم أنكروا سواداً بخديه « ولا ينكرون ورد الفصون ان يكن عيب خده بدد الشعر « فميب العيون شعر الجفون

فقلت له نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر فقال غابة الهوى وملكة النفوس دعوا اليه قال ومات في ليلته أو في اليوم الثاني • أخِبرنا أبو القاسم على" بن المحسن التنوخي قال وأخبرنا أبو عمر محمد بن السباس قال حدثنا أبو بكر بن المرزبان قال قال سقر اط الحسكيم المشق جنون وهو ألوإن كما أن الجنون ألوان · أخبرنا أنه بكر أحمد بن على الحافظ قالُ حدَثنا أبو الحسن على بن أيوب القمى قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثني محمد بن أحمــد بن مخزوم قال حدثني الحسن بن على الاشناني وأحمد بن محمــد بن مسروق قالا حدثنا سويد بن سميد قال حدثنا على بن مسهر عن أبي يحي القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشق فظفر فمف فمات مات شهيداً • أخبرنا الشبيخ الصالح أبو طالب محسد بن على بن الفتح العشارى بقراءتي عليه قال أُخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله القطيعي اجازة قال حدثنا جعفر بن محمد بن اصير الحالدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا سويد بن سميد أبو محمد قال سمعت على بن عاصم يقول قال لى رجل من أهل الكوفة من بمض اخواني ألا أربك فتي عاشقاً قال بلي وألله فاني أسمم الناس ينكرون المشق وذهاب المقل فيه واني لاحب رؤيته فعدني يوما أجيُّ ممك فيه قال فوعدته يوما فمضينا فانشأ صاحبي بحدثني عن نسكه وعبادته وما كان فيه من الاجتهاد قلت وبمن هو متعلق قال بجارية لبعض أهله كان يختلف اليهم فوقمت في نفسه فسألهم أن يبيعوهامنه فابواوبذل لهم جميع ملكه وهو سبعمائة دينار فأبوا عليه ضراراً وحسداً أن يكون مثلها في ملكه فلما أبوا عليه بمثت اليه الجارية وكانت تحبه حباً شديداً مرنى بامرك فوالله لاطيفنك ولانتهين الى أمرك في كل ما أمرتني به فارســل الها عليك بطاعة الله عن وجــل فان عليها المعول والسكون اليها وبطاعة من بملك رقك فانهامضمومة الى طاعة ربك عن وجل ودعى الفكر في أمري لعــل الله عن وجل أن يجهــل لنا فرحا يوما من الدهر فو الله ما كنت بالذي تطيب نفسي بنيل شي أحبه أبدا في ملكي فالمنمه أمد يدى اليه حراما

بغير ثمن ولكن أستمين بالله على أمري فليكن هدف آخر مرسلك الى ولا تمودى فافي أكره والله أن يراني الله تعالى وأنا في قبضته ملتمساً أمراً يكرهه مني فعليك بتقوى الله فانها عصمة لاهل طاعته وفيها سلوعين معصيته قال ثم لزم الاجتهاد الشديد وابس الشمر وتوحد فكان لا يدخل منزله الا من ليل الى ليلي وهو مع ذلك مشغول القلب بذكرها ما يكاد يفارقه فوالله ما زال الامر به حتى قطعه فهو الآن ذاهب المقل واله في منزله قال ثم صرنا الى الياب واستأذنا فاذن لنا قال على فدخلت الى دار قوراء سرية واذا أنا بشاب في وسط الدار على حصير متزر بازار وصم لد بآخر قال فسلمنا عليه فلم برد علينا السلام فجلسنا الى جنبه واذا هومن أجمل من رأيت وجها وهو معارق ينكت في الارض ثم ينظر الي ساعده ثم يتنفس الصعداء حتى أقول قد خرجت نفسه وهو مع ذلك كا لخلال من شدة الفر الذي به قال فالتفت فاذا أنا بوودة حراء مشدودة في عضده قال فقلت لساحي ما هذه فوالله مارأيت العاموردا قبل هذه فقال أظن فلانة وسهاها بمثت بها اليه فلما سهاها وفع رأسه فنظر الينا ثم قال

جملت من وردمها اله تميمة في عضدي أشهها من حبها الله اذا علاني كسدي فن رأي مشلي فتي الله الحزن أضحي مرتدي أسقمه الحب فقد الله صار حليف الاود وصار سهوا دهره الله مقارنا للكمد الله

قال ثم أسلرق فقلت السماعة والله بموت قال على بن عاصم وورد على من أمن ما لم أيماك وقمت أجر ردائى فوالله ما بلغت الباب حق سمت الصراخ فقلت ما همذا فقالوا مات والله قال على فقلت والله لا أبرح حتى أنسيده قال وتسامع الناس فجاءوا بطبيب فقال حذوا في أمن صاحبكم فقد مضى لسبيله فغسلوه و كفنوه ودفنوه وانصرف الناس فقال خذوا في أمن صاحبي امض بنا فقلت امض أنت فاني أريد الحبلوس ههنا ساعة فمضى فما زات أبكى وأعتبر به وأذكر أهل محبة الله عن وجل وما هم فيه قال فيهنا أما على ذلك اذا أنا مجارية قد أقبلت كأنها مهاة وهي تدكثر الالتفات فقالت لى ياهذا أين دفن هذا الفتى قال على فرأيت وجها مارأيت قبله مثله فأومأت الى قبره قال فذهبت اليه فوالله ما تركت على القبر كثير تراب الا ألقته على رأسها وجعلت تتمرغ فيه حتى ظننت انها ستموت في كان باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم باسرع من أن طلع قوم يسمون حتى جاءوا اليها فاخذوها وجعلوا يضربونها فقمت اليهم بالله فقالت دعهم أيها الرجل يبلغوا همهم فوالله لاينتفعون بي بعده

أيام حياتي فليصنموا بي ماشاءوا قال على فاذا هي التي كان يجبها الفتى فانصرفت وتركها أنبأنا القاضى أبو الفاسم على بن المحسن قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس بن حيويه قراءة عليه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن خاف بن المرزبان احازة قال أخبرني عبد الله بن نصر المروزي قال أخبرني عبد الله بن سويد عن أبيه قال سممت على بن عاصم يقول قال لى رجل من أهل الكوفة من بعض إخواني هل لك في عاشق تراه فهضيت مه فرأيت فتى كأنما نزعت الروح من حسده وهو مؤزر بازار ومرتد بآخر واذا هو مفكر وفي ساعده وردة فذ كرنا له بيتا من الشمر فهسيج وقال وذكر الابيات المتقدمة الخمسة تم أطرق فقلنا ما شأنه فقالوا عاشق جاربة لبعض أهله فاعطي بها كل ما يملك وهو سبعمائة دينار فأبوا أن بيبموها فذل به ما تري وفقد عقله قال غرجنا فلدتنا ما شاء الله تم مات فحضرت خناز به فلما سوى عليه اذا أنا بجارية تسأل عن القبر فدلاتها فما زالت تبكي و تأخذالتراب ختيارته فلما سوى عليه اذا أنا بجارية تسأل عن القبر فدلاتها فما زالت تبكي و تأخذالتراب فتحمله في شعرها فيينا هي كذلك اذا قوم يسمون فاقبلوا عليها ضربا فقالت شأنكم والله فتحمله في شعرها فينا هي كذلك اذا قوم يسمون فاقبلوا عليها ضربا فقالت شأنكم والله تتحمله في شعرها فينا أبداً ولى من أبيات

عاتبوه اليوم في سفك دمى الله فسسى عتبكم يحشمه أم قولوا للذى لم يخطني الذرمى صائبة اسهمه أحلال لك في شرع الهوي الهوي الموي الله دمه من ليس حلال دمه في جرح في فؤادي من هوي الله شادن أعوزني مرهمه

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستانى بقراءتى عليه بمكة في المسجد الحرام بباب الندوة في سنة ست وأربعين وأربع مائة قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الصديق بنسف قال حدثنا أبو يعلى محمد بن مالك الرقى قال حدثنا عبد الله بن عبد الحزيز الساصى، قال صربت بدير هرقل أنا وصديق لى فقال لي هل لك أن تدخيل فتري من فيه من ملاح الجانين قلت ذاك اليك فدخلنا فاذا بشاب حسن الوجه مرجل الشهر مكحول العين أزج الحواجب كأن شعر أجفانه مقاديم النسور وعليه طلاوة تعلوها حلاوة مشدود بسلسلة الى جدار فلما بصر بنا قال مرحبا بالوفد قرب الله ما نأي منكما بابى أثما قلنا وأنت فامتع الله الخاصة والعامة بقربك وألس جماعة ذوى المروءة بشخصك وجعانا وسائر من يحبك فداعك فقال أحسن الله عن جميل القول جزاءكا وتولى عني مكافأتكما قلنا وما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل فقال

الله يملم أنى كدد \* لاأستطيع أبث ما أجد

نفسان لى نفس تضمنها ﴿ بلد وأخرى حازها بلد أما المقيمة ليس ينفعها ﴿ صبر وليس بقربها جلد وأظن غائبتي كشاهدتي ﴿ بمكانها نحد الذي أحد

ثم التفت الينا فقال أحسّات قانا للم تم ولينا فقال با أبي أنّم ما أسرع مللكم بالله أعيروني أفهامكم وأذهانكم قلنا هات فقال

لما أناخوا قبيل الصبح عبرهم \* ورحلوها فسارت بالهوي الابل وقلبت من خلال السيخف ناظرها \* ترنو الي" ودمع المين منهمل فودعت ببنان عقدها عسنم \* ناديت لا حملت رجلاك ياجمل ويلي من البين ماذا حلي في وبها \* يانازح الدارحل البين وارتحلوا ياراحل العيس في ترحالك الاجل افي على العيس مرج كي أودعها \* ياراحل العيس في ترحالك الاجل افي على العهد لم أنقض مودتكم \* فليت شهري وطال العهد ما فعلوا

فقانا ولم العلم بحقيقة ماوصف مجونا منا ماتوا فقال أقسمت عليكم ماتوا فقانا لدخل ما يصنع نعم ماتو قال افي والله ميت في أثرهم ثم جذب نفسه في السلسلة جذبة دلع منها لسسانه وندرت لها عيناه و انبوثت شفتاه بالدماء فتلبط ساعة ثم مات فلا أنسي ندامتنا على ماصنعنا أخبرنا القاضي أبو القاسم على بن المحسن التنوخي بقراءتي عليه سنة ثلاث وأربهين وأربسمانة قال أخبرنا أبو الحسن على بن على النحوى قال حدثنا أبو بكر عمد بن الحسن ابن دربد قال حدثنا أبو حاتم عن الاصمى قال حدثنا عبد الهزيز بن أبي سلمة عن أبوب السختياني عن ابن سيرين قال قال عبد الله بن عجلان النهدى في الجاهلية

ألا ان هنداً أصبحت منك محرما ﴿ وأصبحت من أدني حميمها حمى وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه ﴿ يَقَابِ بَالْكُفَيْنِ قُوسًا وأسهمي

ومودبها صوته حتى مات م أخبرنا أبو على الحسن بن محمد بن عيسي بقرا بي أو قرأت عليه بمصر قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق قال أخبرنا أبواهيم ابن على بن أبراهيم البغدادي قال حدثنا محمد بن يحيي قال حدثنا أحمد بن اسهاعيل قال حدثني المبرد قال خرجت أنا وجماعة من أصحابي مع المأمون فلما قربنا من نحو الرقة فاذا نحن بدير كبير فاقبل الي بعض أصحابي فقال مل بنا الي هذا الدير لتنظر من فيه ونحمد الله سسبحانه على مارزقنا من السلامة فلما دخلنا الي الدير وأينا مجانين مفلولين وهم في ماية القذارة فاذا منهم شابعليه بقية ثباب ناعمة فلما بصر بنا قال من أنم يافتيان حيا كم ماية فقلنا نحن من المراق فقال بابي المراق وأهاما بالله ألشدوني أو أنشسدكم فقال المبرد

والله أن الشمر من هذا لطريف فقلنا أنشدنا فانشأ يتمول

الله يسلم اننى كمد الله استطيع أبث ما أجد روحان لى روح تضمنها الله بلد وأخرى حازها بلد وأرى المقيمة ليس ينفيها الله صبر ولا يقوي بها جلد وأظن غائبي كشاهدى الله يمكانها تجد الذي أجد

قال المبرد ان هذا لطريف والله زدنا فالشأ يقول

لما أناخوا قبيل الصبح عيرهم \* ورحلوها فمارت بالهوي الابل وأبرزت من خلال السعجف ناظرها \* ترنو الى ودمع الهين منهمل وودعت بينان عقدها عدم \* ناديت لا حملت رجلاك ياجل ويلى من البين ماذا حل بي وبها \* من بازل البين حان الحين وارتحلوا ياراحل الميس عجل كى نود عها \* ياراحل الميس فى ترحالك الاجل انى على المهد لم أنقض مو دتهم \* فايت شعرى لطول المهد مافعلوا

فقال رجل من البغضاء الذين مي ماتوا قال اداً فأموت فقال له ان شئت قال فتمطي واستند الى السارية التي كان مشدوداً فيها فما برحنا حتى دفناه ه أخبرنا أبو الحسين محمد ابن على بن محمد بن الحاز القرشي الاديب بالكوفه وأنا مترجه الى مكة سهنة احسدى وأربعين وأربعمانة بقراءتي عليه قال حهدت أبو الحسن على بن حاتم بن بكير البزاز التكريتي بتكريت قال حدثني بعض أصدقائي أن رجلا من أهل بغداد قصيد أبا عبد الرحمن الاندلي وتقرب اليه بنسبه فاراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره فاعطاه شيئاً نزوا فقال البغهدادي انا لله وأنا اليه راجهون سلمت البراري والبحار والمهامه والقفار الى هذا الرجل فاعطافي هذا العطاء النزر فانكسرت اليه نفسه واعتل فمات وشفل عنه الاندلي أياما ثم سأل عنه فعخر جوا يطلبونه فانهوا الى الحان الذي كان فيه وسألوا المانية عنه فقالت أنه كان فيهذا البيت ومذ أمس لم أره فصعدو افد قموا الباب فاذا بالرجل مبناً وعند رأسه رقمة فها مكتوب

لا تدذليه قان العذل يولعه الله قدقلت قولا ولكن ليس يسمعه الموزت في عذله حداً يضر به الله من حيث قدر أن العذل ينفعه قد كان مضطاعاً بالصبر يحمله الله فضلعت بخطوب البيين أضلعه ما آب من سفر الا وأزعجه الله رأى الى سفر بالحزم يزمعه كانما صيغ من حل ومن رحل الله موكل بفضاء الارض يذرعه

أستودع الله في بغداد لي قرأ ﴿ بِالكَرْخِ مِنْ فَلَكُ الأزرارِ مطلمه كم قد تشفع في أن لا أفارقه \* وللضرورة حال لا تشفعه ١ وَكُمْ تَشْبِتُ فِي يَوْمُ الفَرَاقُ ضَحَى ﴿ وَأَدْمَعِي مُسْتَهُ الآتَ وَأَدْمُعُـهُ ملكت ملكا ولم أحسن سياسته لله وكل من لايسوس الملك ينزعه ومن غدا لابساً ثوب النمم بلا م شكر عليه فمنه الله بخامه قال أبو الحسن محمد بن على بن الحِاز وزادني أبر على الحسن بن على المتصوف والحرص في المرء والارزاق قدقسمت الله بني ألا ان بني المرء يصرعسه والله لو لم تمم عيني على بلد الله في سد فرقي عدد، الأ وأقطمه ما اعتفت من وجهه من بمد فرقته ته كأســاً أجرع منــه ما أجرعــه فلما وقف أبو عبد الرحمن على هذه الابيات بكي حتى أخضلت لحيته وقال وددت أن هذا الرجل حي وأشاطره الصف ملكي وكان في رقمة الرجل منزلي ببغداد في الموضم المعروف بكذا والقوم يعرفون بكذا فحمل اليهم خمسة آلاف دينار وسفتهجة وحصلت في يد القوم وعرفهم موت الرجل أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني في السعجد الحرام بباب الندوة بقراءتي عليه قال حدثنا الحسن بن مخسد بن حبيب المذكر قال سمات أبا الفرج أحمد بن محمد بن بيان النهاوندي يقول مهرت بدرب أبي خلف فاذا جماعة وقوف على مجنون فوقفت فهش الي" وقال

> سمة قبل تباريخ المعلش الله أن يومى يوم طش بعد وش حب من أهواه قد أدهشني \* لاخلوت الدهر من ذاك الدهش ولى في نسيب قصيدة مدحت بها أحد بن عقيل وحمه الله بالشام

قالت وقد قو ضت خيامهم « واستسلموا النوى بذي سلم السائق المستحث رد على « الواقف السلام واستقم فصحت وجداً والين مبسم « ألقاء من مفرق بمبتسم الله ياسلم في صريع هوي. « أبقيت منه لحماً على وضم ولى أيضاً من نسيب قصيدة مدحت بها بعض الرؤساء ببغداد

يا خليلي" اكشفاعن قصق \* تجدد الضوا من الحب لقا فادال الله يايوم النوى \* منك اذا أقلقتني يوم اللقا ان في نهر المعلي فر هدا \* قراً من فوق غصن في نقا عقربا صدغيه تسرى فاذا \* لدغت قلباً تحدامته الرقى أخبرنا أبو القاسم الحسن بن هزة بن عبيد الله الوراق بقرائل عليه بتنيس قال حدثنا أبو على الحسين بن على الدبيلي قال حدثنا أبو بكر بن على الحسين بن على الدبيلي قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا عرب الدالى علام أبى الحذيل قال الصرف من عناؤة من مسجد الرضى في وقت الهاجرة فلما دخلت سكك البصرة اشتد على الحر فنو خيت سكة ظليلة فانطجمت على باب دار فسمت ترنما يجذب القلب فطرقت الباب واستنيت ماء فاذا فتى الجهرت جماله الى أن آثار الماة والدهم عليه بين فادخان الى خيش لظيف وفرش سرى فلما اطمأنات خرج الفتى ومعه وسينة منها طست وماه ومنديل ففسلت رجلي وأخذت رداًى و نسلي وانصرفت فا أت يسيراً فاذا جارية أخرى وقد جاءت بعاست وماه فقلت قد غسلت بدى فقالت اعا غسات رجليك فاغهل الآن يديك لاغهذاء واذا الفتى قد أقبل غساحكا ليؤلسني وأنا أعرف المبرة في عينيه وفي الطعام وأقبل يأ كل كأنه نغض بما يأكله وهو في ذلك بيسلطني فلما انفضى أكلنا أثينا بشراب فشرب قدحا وشربت آخر ثم زفر وحو في ذلك بيسلطني فلما انفضى أكلنا أثينا بشراب فشرب قدحا وشربت آخر ثم زفر ودخل محلى فقلت والله لاقمدت الاكما تقد موفي البيت ردل مصبوب فقعد على الرمل وطرح ودخل بملى فقلت والله لاقمدت الاكما تقد ما أنشد يقول

اطأ التراب وأنت وهن حفيرة ف هالت يداى على صداك ترابها انى لاهذر من مشي ان لم أطا ف مجفون عيني ما حييت جنابها لو أن جمر حواشي متلبس ف بالنار أطفأ حرها وأذابها ثم أم أكب على القبر مغشياً عليه فجاء، غلام بماء فصيبه على وجهه فأفاق فشرب ثم شأ يقول

اليوم طماب لي السرور لانن \* أيقنت أبي عاجل بك راحمل فندا أقامه البلي و بسوة في \* مؤوعا اليك من المنيمة سائق ثم قال لي وسوحق عليك فاحضر غدا حنازتي قلت يطيل الله عمرك قال الي ميت لامحالة فدعوث له بالبقاء فقال لفد عقفتني الاقلت

جاور خليلك مسعداً في رمسه \* كيا ينالك في البـــ ماناله فانصرفت وطالت على ليلتي وغدوت فاذا هو قد مات ، أخبرنا أبو على محمد بن أبي نصر الاندلسي عصر من لفظه قال أخبرنا أبو محمد على بن محمد الحافظ بالاندلس قال أخبرنا أبو مروان عبــد الملك بن أبي نصر السعدي قال قال أبو النصر مسلمة بن سهل

حدانى أبوكامل مؤمل بن صالح البندادي قال قال أبو شراعة بينا أنا أمشى بالبادية ناحية السهاوة مصعداً اذا بفتى من الاهراب ملوّح الجسم معروقه عليه قطير بنان وهو محتضن صبياً يقول له اذا حاذيت أبيات آل فلان فارفع صوتك منشدا بهذه الابيات ولك احدي بردتي هاتين فجمل يكررها عليه ليحفظها فخفظها

مريض بأفناء البيوت معلوح به أبي مابه من لاعج الدوق يبرح يقولون لوجئت النطامي على ما هم تشكاه من آلام وجدك بمصح وليس دواء الداء الا بخيلة به أضر بنا فها غرام مبرح اذا ما سألناها وصالا تنبيله به فصم الصفا منها بذلك أسمح

فتبهت الصبي وهو لايشمر في فلما حاذاها رفع عقيرته بالابيات ينشدها فسمعت من بعض الابيات قائلا يقول

رعى الله من هام الفؤاد بحبه الله ومن كدت من شوق اليه أطير الله كثير الله كثير الله كثير كثير عشون يستشرون غيظاً وشرة الله وما منهم الا أبل غيور فان لم أزر بالجيم وهبة مرصد الله فبالقلب آتي نحوكم فأزور

فرجع بها الصبي اليه فتبعته فأنشده اياها فصقط مفشياً عليه ثم أفاق بمد لأى وهو يقول

أظن هوى الحود الفريرة قاتلي \* فياليت شعرى ما بنو الع صنع أراهم وللرحمن در" صنيعهم \* تراكى دمي هدر أوخاب المضيع

أخبرنا أبو بكر الاردستاني بقراءتي عليه بمكة في المستجد الحرام قال أخبرنا أبو عبد الرحن السلمي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا أبو غياب البحري عن إبراهم بن محمد الشافمي قال بينا ابن أبي مليكة يؤذن اذ سمع الاخضر الجدي يتنفي في دار العاص بن وائل ويقول

صغیرین نرعی البهم یالیت اننا شه الی الآن لم نکبر ولم تکبر البهم حتی سمه قال فاسرع فی الآذان فاراد أن یقول حی علی الصلاة فقال حی علی البهم حتی سمه أهل مکة فجاء یعتذر البهم • أخبرنا أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت بالشام قال أخبرنا أبو الحسین بن روح قال حدثنا المعافا بن زکریا قال حدثنی علی بن سایمان الاخفش قال أخبرنا الحسین بن روح قال حدثنی مسعود بن بشر المازنی قال حدثنا العتبی عن أبیه عن رجل عی هشام بن عروة عن العمان بن بشیر بن سمد الانصاری قال ولیت صدقات بنی عذرة

قال فده فعت الى فتى تحت ثوب فكدفت عنه فادا رجل لم ببق منده الا رأسه فقلت ماك فقال

كأن قطاة عاتمت بجناحها ﴿ على كبدي من شدة الحفقان المعالمة الحكمه ﴿ وعراف نجد ان هما شفياني

ثم تنفس سمى ملاً منه النوب الذي كان فيه ثم خمد فاذا هو قد مات فاصلح من شأنه وصليت عليه فقيل لى أندري من هذا هذا صروة بن حزام • أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على الصورى الحافظ فيما أذن لنا في روايته قال أخبرنا أبو محمد عبد الفني بن سميد الحافظ قال حدثني جمفر بن هارون بن رياب قال حدثني عبد الله بن أي سدهد قال حدثنا يزيد بن محمد بن المهلب بن الفيرة المهلي قال حدثني عبد الصمد بن المهدذل عن أبيه عن جده غيلان بن الحكم قال وفد علينا ذو الرمة ونحن بكناسة الكوفة فأنشدنا قصيدته الحائية فلما انتهى الى قوله

اذا غیر النأی الحبین لم یکد \* رسیسالهوی من حب میة یبرح

قال له بن شبرمة أراء قد بر"ح ففكر ثم قال لم أجد رسيس الهوى من حب ميسة يبرح فرجمت بحديثهم الى أبي الحمكم البحترى من المختار فقال أخطأ بن شهرمة حين رد عليه واخطأ دُو الرمة حيث قبل منه آنما هـــذا كقول الله عن وجل اذا أخرج يده لم يكد براهاأي لم يرها ولم يكد ه أخبرنا أبو استحاق ابراهيم بن سعيد بمصر بقراءتي عليه قال حدثنا أبو صالح السمر قندي الصوفي قال حدثنا الحسين بن القاسم بناليسيم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمسد بن عمرو الدينوري قال حدثنا أبو محمد حمفر بن عبد الله الصوفي الحياط قال قال أبو حمز الرأيت مع محمد بن قطن الصوفى غلاما جميلا فكان قطن حتى عاد جلداً وعظما فرأيته يوما وقد خرج الى المقابر فاتبعتمه فوقف على قبره قائمًا يبكي وينظر اليه والسماء تمطر بالمطر فما زال واقفاً من وقت الفنجي الي أن غربت الشمس لم يبرح ولم يجلس ويده على خده فالصرفت عنه وهو كذلك واقفاً فلما كان من الهد خرجت لاعرف خبره وما كان من أمره فصرت الى القبر فاذا هو مكبوب على وجهه ميت فدعوت من كان بالحضرة فاعانوني على حمله ففسلته وكفنته في ثيابه ودفنتسه الى جانب القبر • وأخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن سميد بمصر أيضاً باسناده قال قال أبو حمزة واظر محمد بن عبيد الله بن الاشمث الدمشقي وكان من خيار عباد الله الى غلام حِيل ففشي عليه فحمل الي منزله واعتاده السقم حتى أقمسد من رحليسه فكان لأيةوم

علمهما زمنا طويلا فكنا تأتيه واموده ولسأله عن حاله وأصردوكان لايخبرنا بتمسته ولا بسبب مرضه وكان الناس يحدثون بحديث نغاره فباغ ذلك الفلام فاتاه عائدا فهش اليهو تحرك وضحك في وجهه واستبشر برؤيته فا زال يموده حتى قام على رجليه وعاد الى حالته فسأله الفلام يوما المصير اليه ممه الى منزله فأبيأن يفسل فكلمني أن أسأله أن تحول اليه فسألته فابي فقلت وما الذي تكرء من ذلك فقال لست بمحم من البلاء ولا آمن من الفتنة وأخاف أن تقع على" من الشيطان محنة أو عند ظفر بفر صــة فتجري بيني وبينــه ممصية فيحتجب الله عني يوم تظهر فيه الاسرار ويكشف فيله عن ساق فاكون من الخاسرين ﴾ أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المياس بن حيويه الخزاز قراءة عليه قال حدثنا محمد بن خالف بن المرزبان قال حدثني قاسم بن الحسن عن الممرى قال قال الهيئم بن عدى حدثنا عمّان بن عمارة عن أشياخهم من بني مرة قال رحل رجل منا إلى ناخية الشام بما يلي تيماء والشراة في طلب بنمية له فأذا هو بخيمة قد رفعت له وقد أصابه مطر فعدل اليها فتنحت فاذا اصرأة قد كليه فقالت له انزل فنزل وواحت ابالهم وغنمهم فاذا أص عظليم وذا رعاء كثير فقالت لبحض العبيد سلوا هذا الرجل من أين أقبل فقات من ناحبة اليمامة ونجد فقالت أي بلاد نجد وطانت قات كلم قالت بمن نزات هناك قات ببني عامر فتنفست الصمداء وقالت بأي بني عاس فقات ببني الحريش فاستمبرت ثم قالت هل سمعت بذكر فتي يقال له قيس ويلقب بالجنون فقات أي والله ونزات بابيه وأتيته حتى نظرت اليه يهيم في تلك الفيافي ويكون مع الوحش لا يعقل ولا يفهم الا أن تذكر له ليلي فيبكي وينشد أشعاراً يتولها فيها قال فرفست الستر بيني وبينها فاذا شقة قر لم ترعيني مثابها فبكت والحجت حق ظننت والله ازقلها قد الصدع فقلت لها أيتها الرأة اتقى الله فوالله ما قات بأساً فمكنت طويلا على تلك الحال من البكي والنحيب ثم قالت

ألا ليت شمري والحطوب كثيرة \* متى رحل قيس مستقل فراجع بنفسى من لايستقل برخله \* ومن هوان لم يحفظ الله ضائع ثم بكت حتى غشي علما فلما أفاقت قلت من أنت بالله قالت أنا ليلى المشئومة عليه غير المساعدة له فما رأيت مثل حزنها ووجدها فمضيت وتركتها فإلى من نسيب قصيدة مدحت بها أمير المؤمنين المقتدي بامر الله

سبعت حين أبصرت من دموعي ﴿ لِج بحر قد أعجز السباحا مُم قالت لحرت الفقي قضي فاستراحا

أيها الراحلون ردوا على « المشتاق قلماً أنختموه جراحا كتم الوجد جهده فاذا الدمع « باسرار و جده قد باحا باعكم قلبه الكثيب سفاها « فاخذتم رقاده استرباحا »

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى قراءة عليه قال حدثنا أبو عمر بن حيويه الحزاز قال حدثنا أبو محمد بن خلف قال أخبرني أبو الساس المروزي قال حدثني المفضل قال خدتني اسحاق بن ابراهيم الموسلي عن أبيه قال قال لى زلزل وكان اسمه منصوراً عندى جارية من حالها ومن صفتها قدعلمها الفناء فكنت أشنهي أن أراها فأسته في أن أسأله فلما توفى زلزل بلغني أن ورثته يعرضون الجارية فصرت اليهم فاخر جوها فاذا جارية كاد النزال أن يكونها لولا ماتم منها و نقص منه قال قلت طاغني صوتاً في عباله و دفوضع في حجرها فاندفعت تغني و تقول وعيناها تذرفان

أقفر من أوتاره المود الله فالمهود الاقفار معمود وأوحش المزمارمن صوته الله إعدك تغريد من للمزامير وسمامهما الله وعامر اللذات مفقود والخر تبكي في أباريقها الله والقينة الخصالة الرود

ثم شهقت شهقة ظننت أن نفسها قد خرجت فركب من ساعتي فدخلت على أمير المؤمنين فاخبرته نجبر الحارية وما سمعت منها فأص باحضارها فاما دخلت عليه قال لها غني الصوت الذي غنيت به ابراهيم ففنت وجعلت تزيد البكي فيمنمها اجلال أمير المؤمنين فرحها وأعجب بها فقال أتحيين أن أشتريك فقالت ياسيدي أما اذا خيرتني فقد وجب نصحك على والله لايشتريني أحد بعد زلزل فينتفع في ففال ياابراهيم أنه لم بالمراق جارية جمت ماجعت هذه ان وجدت فاشترها بشعار مالى فقلت لا والله ياأمير المؤمنين ولا على وجه الارض فأمم بشرائها وأعتقها وجري عليها رزقا م أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد بن طاهم الدقاق بقراءتي عليه قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن طاهم الدقاق بقراءتي عليه قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن طاهم الدقاق بقراءتي عليه قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتنى بالله قال أنشدنا جحفلة لنفسه

ويح نفس عهدى بها في التراق ه قبل يوم الفراق عند الفراق الطلبوها في حيث كنا اعتنقف ه هلكت في اشتغالنا بالعناق

أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي بقراءتي عليه قال أخبرنا أبوحاتم محمد بن عبد الواحد بن محمد اللبان الرازي قال حدثنا أبو محمد بيان بن بزداد القمى الجازة قال ألشدني أحمد بن محمد القمى المؤدب

براك الفؤاد بمين الهوي ه وعين المحبية لأنخلف الخا غبت عن ناظر المقلتية فن يواك وما يطرف مكن في القلب من حبكم ه عيون من الحب ماتنزف فن يك من حبه سالياً ه فاني من حبكم مدنف كلام رخيم ودل مليح ووجهك من كلذا أظرف

أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الشروطي قال أخبرنا على بن أبوب القمي قال حدثنا محمد ابن عمران قال حدثنا بن دريد قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن هارون الاشنانداني قال أخبرنى الثوري قال بسمعت أبا عبيدة يقول قال رجل من بني فزارة لرجل من عذرة تعدون موتكم من الحب وزية أى فضيلة والما ذلك من ضعف البنية ووهن العقيدة وضيق الروية فقال العددري أما لو أنكم لو رأيتم المحاسير البلج ترشق بالاعين الدلج من فوقها الحواجب الزجوالشفاه السمر نفتر عن النايا الغر كانها سرد الدر الحملة وها اللات والعزى ودفعه الاسلام وراء ظموركم • وأمانا أحدابن على قال حدثنا على بن أبوب قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا والعرب الوليد الالصاري لما وصل الرشيد في أول يوم لقيه ألشده قصيد نه التي يصف فيها الشرمسلم بن الوليد الالصاري لما وصل الرشيد في أول يوم لقيه ألشده قصيد نه التي يصف فيها الشرم وأولما أديرا على الكأش لاتشر با قبل هو ولا تطلبا من عند قاتاتي ذحلي

فاستحسن ما حكاه من وصف الشراب واللمو والغزل وسهاه يومئذ صريع الغواني بآخر بات منها وهو

هل العيش الا أن تروح مع الصبي اله و تفدو صريع الكأس و الاعين النجل أخبرنا أبو بكر الاودستانى بقراءتى عليه فى المسجد الحرام بباب الندوة قال أخبرنا ابن حبيب المذكر قال دخات دار المرضى بنيسابور فرأيت شابا من أبناء النج يقال له أبو صادق السكرى مسدوداً وهو يجلب ويصيبح فلما بصر بي قال أروي من الشعر شيئاً قات نع قال من شعر البحترى قلت أى قصيدة تربد فقال

ألمع برق سرى أم ضوء مصباح ﴿ أُم ابتسامتهما بالمنظر الضاحي فالمسدّنة القصيدة فقال أنأ نشدك قصيدة قات لم فاخذ في الشاد قصيدته اقصرا ان سانى الاقصار ﴿ واقلا لا ينفع الاكثار

حتي بلغ قوله

أن جرى بيننا وبينك عتب ﴿ أَرْ تَنَاءَتْ مَنَا وَمَنْكُ الدِّيَارُ

فالغليل الذي عهدت مقيم \* والدموع التي شهدت غزاو

فة نن وجعل يرقص في قيده ويصبيح الى أن سقط مفشياً عليه و وجدت بخط أحمد ابن محمد بن على الأبوسي ونقلته من أصله قال حدثنا أبو محمد على بن عبد الله بن المفيرة قال حدثني عبى قال حدثنا محمد بن أبى صهم قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو سهل محمد بن عمر الالصاري عن محمد بن سيربن قال نظر عبد الله بن جعفر الى جارية له كان يحبها حباً شديداً وهى تلاحظ مولاه فسألها بالله عن محمد بن سيربن قال نظر عبد الله بن جعفر الى جارية له كان يحبها حباً شديداً وهى تلاحظ مولاه فسألها بالله لا تسكتمني ذلك فسألها بالله فقال أنترل عنها ولك عشرة آلاف درهم قال لا والله ولا مناه ألف درهم قال بارك الله لك فيها قال فأعرض عنها قال فلم يابث بعد ذلك الا يسيراً حتى مات مولاه و تزوجها ابن حمفر بعد ذلك قال ابن الحدين فذ كرت هذا الحديث لابي ياسين الرقى فحد ثني عن ابن عبد ألشأ بقول

رضيت بحكم الله في كل أمره به وسلمت أمر الله في كا مضى بدلاني وأبدلاني بحب دنية به وصبرني حق أمحي الحب فانقضي لممرى ماحدي بحب مسلالة به ولا كان ودي زائلا فتنقضا ولكن حي محمد دل بزينمه به ويمرض أحياماً إذا الحب أعرضا

## حير باب مفرد من مصارع المشاق كا

أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزى قراءة عليه قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محسد بن على الحرادى الكاتب قال أخبرنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبسد الرحمن عن عمه عن يونس قال انصرفت من الحج فررت بماوية وكان لى فيها صديق من بني عاص بن صمصمة نصرت اليه مساما فانزلني فيينا أنا عنده ونحن قاعدون بفنائه اذا نساء مستبشرات وهن يقلن تكلم تكلم فقات ماهذا فقالها فتي مناكان يعشق ابة عم له نزوجت وحمات لى ناحية الحجاز فانه اللى فراشه منذ حول ماتكلم ولا آكل ابة عم له نزوجت وحمات لى ناحية الحجاز فانه اللى فراشه منذ حول ماتكلم ولا آكل بفتى مضمام عم بفناء بيت من تلك البيوت لم ببق منه الا خيال فأكب الشيخ عليه يسأله وأمه واقفة فقالت بالك هذا عمك أبو فلان يمودك ففتح عينيه وألشاً يقول

ليبكنى اليوم أهل الود والشفق \* لم يبق من مهجتي الاشفا رمق اليوم آخر عهدي بالحياة فقد \* أطاقت من ربقة الاحزان والقاق ثم تنفس صحداء فاذا هو ميت فقام الشيخ وقمت فانصرفت الى خبائه فاذا حارية بضة نبكي وتتفاجع فقال الشيخ مايبكيك فانشأت تقول

ألا أبكى لصب شف مهجته العلم السقام وأضنى جسم الكمد ياليت من خلف القلب المهم به الله عندى فاشكو اليه بعض ما أجد أشر تربك أسرى لى النسيم به الله أم أنت عيث يناط السعدر والكبد

ثم انتنت على كبدها وشهقت فاذا هي ميتة قال يونس فقمت من عند الشيخ وأنا وقيد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهم الدقاق قال حدثنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفى بالله قال حدثنا بن دريد فذكر القصة وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن على التوزي قال أخبرنا أبو محمد بن المكانب قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال أنشدنا المكلي عن أبية لداود بن سلم التميمي

ماذر قرن الشمس الأذكرتها \* ويذكرنيها ما دنت لنروب وأذكرها مابين ذاك وبعده \* وبالليل أحلامي وعند هبوبي وبليها شوقا وبلاني الهوى \* وأعبى الذي بي طب كل طبيب وأعجب انى لا أموت صبابة \* وما كمد من طاشق بعجيب وكم لام فيها من مؤد نصيحة \* فقلت له قصر ففي معيب أتأم انسانا بفرفة قابه \* أتصلح أجساداً بفير قلوب وكل محب قد دلا غير أنني ه غريب ألا يا ويم كل غريب

أخبرنا القاضي أبو القاسم على بن المحسن التنوخي فيما أذن لنا في روايته قال أخبرنا أبو عمر حمد بن العباس بن حيويه الحزاز قال أخبرنا محمد بن المرزبان الجازة قال حدثنا أحد بن منصور بن سوار قال حدثنا نبوح بن يزيد المعلم قال حدثنا ابراهيم ابن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سعمت ابن سعد قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سعمت مرجلا من بني عذرة عند عروة بن الزبير يحدثه فقال عروة ياهذا بحق أقول لكم انكم أرق الناس قلوبا فقال نعم والله لقد تركت بالحي ثلاثين قد خامرهم السلل وما بهم داء أرق الناس قلوبا فقال نعم والله لقد تركت بالحي ثلاثين قد خامرهم السلل وما بهم داء الا الحب و أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن على الوراق من حفظه قال حكى لى أبو الحسين على بن الحسين الصوفي المهروف برباح قال حدثني بعض أحدقائي انه دخل الى الحسين على بن الحسين الصوفي المهروف برباح قال حدثني بعض أحدقائي انه دخل الى بعض المارستانات ببغداد فرأى شابا حسن الوجه نظيف الثياب جالماً على حصير نظيف

وعن يساره عندة نظيفة وفي يده مروحة والى جانبه كوز فيه ماء فسلمت عليه فردالسلام أحسن رد فقالت له هل لك من حاجبة فقال ليم أريد قرصين وعليهما فالوذج فمضيت فحيثه بذلك وجلست مقابله حق أكل ثم قات له أبقى لك حاجبة فقال ليم ولا أظنك تقدر عليها فقات ذكرها فامل الله أن يسرها فقال تمضى الى نهر الدجاج درب أحمد الدهقان الى دار على باب زقاق الفقلة فاطرق الباب وقل ان فلانا قال لى

من بالحبيب وقل له ١٠ مجنو نكم من ذا يحله

قال فمنيت وسألت عن الدرب والزقاق فدلات عليه فمارقت الباب فخرجت الى عليه فمارقت الباب فحرجت الى عجوز فاباختها الرسالة فدخات وغابت عنى ساعة نم خرجت فقالت

ارجع اليه وقل له ١٠٠٠ عليلكم من ذا أعله

فرجعت الى الفي فأخبرته بالجواب فشهق شهقة فات وعدت الى القوم أخبرهم بذلك فو حدت الصراح في الدار وقد ماتت الحارية أو كا قال ٥ أخبرنا أبو القاسم عبد الدر بن على بن الفضيل الأرجي قال أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله الهمذاني بمكة في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن على بن المأمون قال حدثنا أبو محمد الرقاقي قال خرج أبو حمزة يشيع بعض الفزاة وكان راكبا فسمع قائلا بقول

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى الله ما الحب الا الحبيب الاول فسقط حق خشينا عليه ٥ ولم, من قطعة

يامن رص قابي فلم بخطه ﴿ أَصَمِيتَنَى قَتَلَا وَلَمْ أَدُو ساعدك الحب على مقتلي ﴿ كَلَا كَا قَدَ دَانَ بَالْفَـدُو

آخر الجزء الأول من كتاب مصارع المشاق ويتلوه الجزء الثاني وأوله أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد بن طاهر الدقاق مي الجزء الثاني الم

﴿ مصارع المشاق ﴾

﴿ تأليف ﴾

- ﷺ الشيخ أبي محمد جمفر بن أحمد بن الحسين السراج ﴾ ﴿ القارئ رحمه الله ﴾

﴿ كَانَ عَلَى ظَهِرِ هَذَا الْجِزِّءُ تَخَطُّ اللَّصِنَفُ ﴾

مصارع العاشقين صرعهم هوى الظباء الفواتر الحدق تصنيف من صده تصونه عن كشف مافي الفؤاد من حرق

فهو يسر الهوے ويكتب والقلب قد ناه منه في طرق



# - اب من مصارع المشاق الهام

أخبرنا أبوعبد الله الحسين بن محمد بن طاهم الدقاق بقراءتي عليه قال أخبرني الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتنى بالله قال حدثنا بن دريد قال حدثنا الرياشي عن الاصهى قال أخبرني مسجع بن نبهان قال حدثني رجل من بني الصيدا من أهل الصربم قال كنت أهوى جارية من باهلة وكان قومها قد أخافوني وأخذوا على المسالك فحرجت ذات يوم واذا حمامات يسجمن على أفنان أيكات متناوحات في سرارة واد فاستفزني من الشوق مالم أعقل معه بشي فركبت وأنا أقول

دعت فوق أغصان من الايك موهناً هد مطوقة ورقاء في أثر آلف فهاجت عقابيل الهوي اذ ترنمت « وشبت ضرام الشوق بين الشراسف كني خرجت فآوانى الليل الى حي ففت أن يكونوا من قومها فبت فى القفر فلما هدأت الرجل اذ قائل يقول

تمتم من شميم عرار نجد \* فما بعد العشية من عرار فتاكت من ذلك ثم غلبتني عيناى فاذا آخر يقول

ولا شئ بعد اليوم الا تعلة ﴿ من الطيف أو تاقى بها منزلا قفرا فزادني ذلك قلقاً ثم نمت فاذا ثالث يقول

لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ۞ ليلا يكر عليهم ونهار ۞

فقمت فغيرت وركبت متنكيًا عن الطريق فلما برق الفجر أذا راع مع النهروق قدسرج غنمه وهو يتمثل

كني بالليالى محلقات لجدة منه وبالموت قطاعا حبال القرآن فاظلمت على الارض فتأملته فمرفته فقلت فلان قال فلان قلت ماوراءك قال ضاحمت والله رملة الثرى فما لبثت أن سقطت عن بميري فما أفقت سمتي حميت الشدس على وقد عقل الفلام ناقتي وقد مضي فكررت الى أعلى وأنشأت أقول

ياراعي الهنأن قد أبكيت لى كدراً ها يبقى ويتلفني ياراعي الدنان نعبت نفسي المي نفسي فكيف اذا ها أبقى ونفسي في أشاء أكفاني لو كنت تعلم ماأسارت في كبدى ه بكيت مما تراه اليوم أبكاني

أخيرنا أبو القاسم عبدالمزرز بنعلى بن شكرقال حدثنا أبو الحسن على بن عبدالة المدانى يمكم قال حدثنا أبراهيم بن على قال حدثنا محمد بن جمفر الكانب عن محمد بن الحسن البرجلاني عن جمفر بن مماذ قال أخبرني أحمد بن سميد المابد عن أبيه قال كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد ملازما لمسعجد الحجامع لايكاد يخلو منه وكان حسن الوعه حسنالقامة حسن السمت فنظرت اليه امرأة ذات جمال وعقل فشففت به وطال ذلك علمها فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد السجد فقالت له يافق اسمع من كلات أكان بهائم اعمل ماسئت فضي ولم يكلمهائم وقفت له بعد ذلك على طريقة وهو يريد منزله فقالت له يافتي اسمع كمات أكلك بها فاطرق فقال لها هذا موقف، تهمة وأنا أكره أن أكون للهمة موضعاً فغالت له والله ماوقفت موقفي هدنا جهالة عني مامرك ولكن معاذ الله أن يتشوف المباد الي مثل هذا مني والذي حملني على أن لقبتك في هذا الامربخسي لمعرفتي أن القليل من هذاءند الناس كَثير وأنتم مماَّشر المباد في مثال الفوارير أدني شيءً يصيه وجملة ماأكلت به أن جوارح كايا مشغولة بك فالله الله في أسري وأمرك قال فمضي الشاب الي منزله وأراد أن يصلي فلم يمقل كيف يصلي فاخذ قرطاساً وكتب كتابا ثم خرج من منزله فاذا المرأة واقفة في موضعها فألق اليها الكتاب ورجعالي منزلهوكان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم اعلمي أيها المرأة أن الله تبارك وتماتى اذا عصيحلم فاذا عاود العبد المعصية ستر فاذا لبس لها ملابسها غضب عن وجل لنفسه غضبة تضيق منها السموات والإرضون والحبال والشجر والدواب فمن ذا الذي يطيق غضبه فان كان ماذكرت باطلا فاني أذكرك يوم تكون السماء كالمهل وتصير الجبال كالمهن وتجثو الايم الصولة الجبار العظيم وافي والله قد ضعفت عن اصلاح نفسي فكيف بصلاح غيري وان

كان ماذ كرت حقاً فاني أدلك على طبيب هذا وولي" الكلوم المعرضة والاوحاع المرمضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه على صدق المألة فاني وتشاغل عنك بقوله عن وجل وأنذرهم بوم الآزنة اذ الفلوب لدي الحناجر كاظمين مالاظالمين من حميم ولاشفيه يظاع يملم خانسة الاعبن وما تخني الصدور والله يقضي بالحق فأبن المورب من هذه الآبة ثم جاءت بمد ذلك بأيام فوقفت له على طريقه فلما رآها من بعيد أراد الرجوع الى منزله لئلا براها فقالت يافق لاترجيم فلا كان الملتقي بمد هذا أبدا الا بين يدى الله عن وجل و بكت بكا، كثيراً ثم قالت أسأل الله عن وجل الذي بيده مفاتيج قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك ثم تبعته فقالت أمنن على" بموعظة أحملهاعنك وأوصني بوسيَّة أعمل عليها فقال لها الفَتَى أوسياك بمحفظ نفسك من نفسك واذكرك قوله عن وجل وهو الذَّي يتوفا كم بالليل ويملم ماجرحتم بالنهار قال فاطرقت وبكت بكاء أشد من بكائما الاول تم أَفَاقَتَ فَقَالَتَ وَاللَّهَ مَا هَلَتَ أَنْنِي وَلا وَصْدَمَتَ أَنْنِي كَنْلِكُ فِي مَصْرَى وَاحِيلِي وَذَكرت أساتاً آخرها

لالبسن" لهذا الام مدرعة 🐞 ولا ركنت الى لذات دنياي شم لزمت بيتها فأخذت بالمبادة قال فكانت اذا أجهدها الاس تدعوا بكتابه فتضمه على عبنيها فيقال لها وهل يغني هذا شيئاً فتقول وهل لي دواء غيره وكان اذا حِن عليها الليل قامت الى محرابها فاذا صلت قالت

ياوارث الارض هب لى منك منفرة ﴿ وحل عني هوي ذا الهــاجر الدائى وانظر الى خلق يامشتكي حزني \* بنظرة منك تجلو كل أحزاني فلم "نزل على ذلك حتى ماتت كداً وكان الفتى يذكرها بعده مؤتبا أنم يبكي عليها فيقال له مم بكاؤك وأنت قد أيسمًا فيقول الىذقت طممها مني في أول أسرها وجعلت قطمها ذخيرة لى عند الله عز وجل وانى لاستحيى من الله عن وجل أن أسترد فخيرة ذخرتها عنده قال لنا الشيخ أبو القامم الازجي رحمه الله و وجدت في نسخة زيادة مسموعة عن الزيني شبيخنا رحمه الله قال ثم أن الحارية لم تلبث أن بايت بباية في حسمها فكان الطبيب يقطم من لحمها أرطالا لانه قد عرف حديثها مع الفتي فكان اذا أراد أن يقطع من لحمها بحدثها بحديث الفتي فما كانت تجد لفطح لحمها ألما ولا كانت تتأوه فاذا سكت عن ذكره تأوهت قال فلم تزل كذلك حق ماتت كمداً ﴿ أَحْدِبِرَى القاضي أَبُو القاسم التنوخي أجازة وحدثني أحمد بن ثابت الحافظ عنه قال أنشدني أبو عبد الله بن الحجاج لنفسه

ياسيدي عبدك رلم تقتله ﴿ رأيت من يفعل ماتفعله

نزات في قاي فياسيدي ها لم تخرب البيت الذي أنزله أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني بمكة في المسجد الحرام سنة ست وأربهون وأربهما مع على باب الندوة بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال سممت أبا على الحسن بن أحمد بن على الزنجاني الصوفي باسفر أيين يقول سمعت عبد العزيز بن سميد المنجوري يقول سمعت سهلان القاضي يقول بينا أنا مار في طرقات عبد العزيز بن سميد على قافلة عظيمة أذا نحن بشاب على العاريق ذاهب المقلل مدهوش عربان وبين يديه خلقان عمزقات فقال لى أين رأيت القافلة قات في موضع كذا قال آه من البين آه من البين آه من دواعي الحين فقات وما دهاك فقال

شيمتهم من حيث لم يعلموا \* ورحت والقلب بهسم مغرم سادوا سادوا منهم \* على اذ بانو قما سادوا سادوا ولم يرثوا لمستهتر \* ولم يبالوا قاب من تيموا واستحسنو اظامى فن أجالهم \* أحب قابي كل من يظلم

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى قراءة عليه قال اخبرا ابو عمر محمد بن العباس بن حيويه قال أخبرنا محمد بن خلف قال أخبرنى أبو بكر المامرى عن مصمب ابن عبد الله الزبيرى قال نزوج مالك بن عمرو النساني بابة عم النمان بن بشير فشفف كل واحد منهما بصاحبه وكان ماقك شجاعا فاشترطت عليه ان لا يقاتل اذا اتى شفقة عليه وضنا به وامه غزاً حيا من لحم فبائير القتال فاصابته حراح فقال وهو مثقل منها

ألا ليت شهري عن غزال تركته \* اذا ما أناه مصرعي كيف يصنع فلو أنني كنت المؤخد ر بعده \* لما برحت نفسي عليمه تطلع وانه مكن يوما وليلة ثم مات من جراحه فلما وصل خبره الى زوج به بكته سنة ثم اعتقل لسائها فامتنعت من الكلام وكثر خطابها فقال عمومتها وولاة أمرها تزوجها لعل لسائها بنطلق وبذهب حزنها فانما هي من النساء فزوجوها بعض أبناء الملوك فساق اليها ألف بعير فلما كان في الليلة التي أهديت اليه فيها قامت على باب القبة ثم قالت

يقول رجال زوجوها لعلها \* تقر وترضى بعسده بخليسل فاحفيت في النفس التي ليس بعدها \* رجاء لهم والصدق أفضل قيل وحسد تنى أصحابه أن مالكا \* أقام ونادي صحبه برحيسل وحدثنى أصحابه أن مالكا \* ضروب بنصل السيف غير نكول وحدثنى أصحابه أن مالكا \* خفيف على الاحداث غير تقيل وحدثنى أصحابه أن مالكا \* خفيف على الاحداث غير ثقيل

وحد أبي أميد الجوهري قال أخبرنا أبو عمر عاض الشفر أبين صفيل وأخبرنا أبو عمر عصد بن المباس بن حبوبه قال حدثنا محمد بن المباس بن حبوبه قال حدثنا محمد بن المباس بن حبوبه قال المبرني شيخ أبي به وذكر الحديث وزاد فيه فلما فرغت من الشمر شهقت شهقة فال أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس قال حدثنا فاتت و أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس قال حدثنا محمد بن خلف قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس قال حدثنا محمد بن خلف قال أخبرنى أبو بكر قال أخبرنا المدائني قال قال هشام بن محمد سمعت رجلا من بني عذرة يحدث قال لماعاق حميل بثينة وجعل ينسب بها استعدي عليه أهاما وبعي بن دجاجة وهو بومئذ أمير تماء قال خرج حميل هاربا حتى النهي الى رجل من عمد رغب فيه وأراد أن يزوجه ليسلو عن بثينة فقل لبناته البسن أحسن ثيابكن وتحلين باحسن رغب فيه وأراد أن يزوجه ليسلو عن بثينة فقل لبناته البسن أحسن ثيابكن وتحلين باحسن حليكن و تعرض له فلمل عينه أن تقم على أحدا كن فازوجه قال وكان حميل اذا أراد حليكن و تعرض له فلمل عينه أن والله وانها واله واله مرارا فعر ف حمل ما أراد به الشيخ فانشأ يقول

حلفت لكم العلمين صادقا « والصدق خير في الأمور وانجع التكليم يوم واحد من بثينة « ورؤيتها عندى ألد وأملح من الدهر لو أخلوبكن وانما « أعالج قلماً طامحاً حيث يطوح

فقال الشيخ أرخين عليكن الحباء فوالله لايفاج هذا أبدا ه أنبأنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي قال أخبرنا الشريف أبو الفضل مخمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون قال قري على أبى بكر بن الانبارى وأنا أسمع للمؤمل

أفاتاتي هند وقد بن محرم \* أما فيكم يايها الناس مسلم يظلمها في ما تربد بماشدق \* ألا حبذا ذاك الظلوم المظلم لقدزعموا الى أنها نذرت دمى \* ومالى بحدد الله لحم ولا دم بري حبها لحمي ولم يبقى دما \* وان زعمت أني صحيح مسلم ستقتل جلداً باليا فوق أعظم \* وليس يبالى القتل جلدواً عظم فلا أر مثل الحب صح قرينه \* ولامثل من لم يدرما الحب يسقم أ آذنة لى أنت في ذكر حاجة \* ألا طالماقد كنت عنها أجمعم غدرتم ولم اخدو وقاتم غدرتم \* نظنون أنا مسكم نتعملم قطعنا زعم والقطيمة عنكم قو زعمنا وأنتم تزعمون ونزعم

فان شئم كان اجماعا فقلتم الله وقلنا فان القول للقول سلم والا فانا قد رضينا بحكمكم الله على كل حال فانقو الله واحكموا فوالله ما أجرم جرمى فها أما مجرم وعاقبتموني في السلام عليكم الله ولم يك لى ذنب سوى ذاك يعلم فان عنموا منى السلام فانني الله لهاد على حيطانكم في السلام فانني الله لهاد على حيطانكم في السلام فانني الله لهاد على حيطانكم في السلم

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على في ما أذن لنا أن نرويه عنه قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال حدثنا محمد بن حلف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله السرخسي قال حدثنى عباس بن عبيد قال كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالفناء فهويت فتي من قريش فكانت لانفارقه ولايفارقها فماها الفتي و تزايدت هي في محبته وأسفت فغارت فو له توجمل مولاها لايصاً بذلك ولا يرق لشكواها و نفاقم الامم بها حتى هامت على وجهها و مزقت أبيابها وضربت من لقها فلما رأى مولاها ذلك عالجها فلم ينجع فها العلاج وكانت تدور بالليل في السكك مع الادب والظرف قال فلقها مولاها ذات يوم في العاريق ومعه أسحاب له في السكك مع الادب والظرف قال فلقها مولاها ذات يوم في العاريق ومعه أسحاب له في الملت تبكي و تقول

الحب أول ما يكون لحاجة ﴿ يَأْنَى بِهِ وَتَسُوقُهِ الْافْدَارِ حَى اذَا اقْتُنْحُمُ الْفَيْ لَحْ بِحَ الْهُوى ﴿ جَاءَتُ أُمُورُ لَا تَطَاقَ كَبَارِ

قال فما بقى أحد الا رحمها فقال لها مولاها يا فلانة امض معنا الى البيت فأبت وقالت ه شغل الحلى أهله أن يمارا ه قال وذكر بعض من رآها ليلة وقد لقيمًا مجنونة أخرى فقالت لم فقالت لم فلانة كيف أنت من ولهك وحبك قالت على فقالت لم فلانة كيف أنت من الهيام قالت لها تغنى بصوت من أصواتك فاني قريبة الشبه بك فاخذت قصبة توقع بها وغنت

يامن شكا ألماً للحب شبه « بالنار في القلب من حزن و تذكار اني لاأعظم مابي ان أشبه \* شيئاً يقاس الى مشل ومقدار لو أن قامي في نار لاحرقها \* لان أحزانه أذكى من النار

ثم مضت و حدثنا أبو الحدين أحمد بن على بن الحسين النوزي قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله عبيد الله بن محمد الحبرادي الكاتب قال حدثنا محمد بن أبي الازهر قال حدثني عبيد الله ابن الزعفر اني المحدث عمن حدثه قال من عليان المجنون البصري في بهض الايام ففلت يا الحسين قف علينا فقال أنت شبعان وعليان جائع يريد أن يأكل شيئًا فدعوت له بما يأ كل وهو يسمع فرجع فلما أكل شفس الصعداء وألشأ يقول

وذي نفس صاعد الله يأن بلا عائد تدبرم عواده الله باندى السقم الزائد وذي سهرة قد جفاه كل أخ واقد يكل على عسكر الله ويضعف عن واحد

و. ضى فقلت الهلامي رده وارفق به فرده فقلت زدني فقال الذي أعطيتني لايساوى أكثر عالميتك فقلت للفلام أحقه قدحاً فوقف فلما شربه قال

وكنت اذا رأيت في يبكي ه على شجن شحكت اذا خلوت فاحسبني أدال الله مني ه فصرت اذا سسممت به بكيت

فشفلت بخط ما أنشدنيه و، في و أخبرنا أو طاهم محد بن على بن محمد بن الملاف الواعظ رحمه الله بقراءتي عليه قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين قال حدثنا جمفر بن محمد الصوفي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد ابن الحسين قال حدثنا زكريا بن استحاق قال سمت مالك ابن سميد يقول حدثني مشيخة من خزاعة أنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع وكانت لها أم أشد عبادة منها وكانت مشهورة بالعبادة وكانتا قليلتي الخالطة للناس وكانت لهما بضاعة مع رجل من أهـل الطائف فكان يبضمها لهما فما رزقهن الله من شي أناهن به قال وبعث يوماً ابنه وكان فتي جميلا مسرفاً على نفسه البهن ببعض حوائجهن فقرع الباب فَهَالَتَ أَمْهِا مِنْ هَذَا قَالَ أَمَا إِنْ فَلَانَ قَالَتُ ادْخُلُ فَدْخُلُ وَابْنُهَا فِي بِيتَ وَلَمْ بَدْخُولُ الفتي فلما قسد مسها خرجت ابنتها وهي الظل أنها بعض لسائهن حتى جلست دين يديه فلما لظرت اليه قامت مبادرة فخرجت ونظر اليها فاذا هي من أجمل المرب قال ووقع حمها في قلمه فخرج من عندها وما يدري أبن بسلك فاتن أباء فأخبره برسالتهن وحمل الفق بحل وبذوب جسمه وتفير عماكان عليه ولزم الوحدة والفكر وجمل الناس يظانون أن الذي به من عبادة قد لزمها حقى سقط على فرات فلما رآه أبوه على تلك الحال دعا له الاطباء والممالحين فجملوا ينظرون اليه فكل يسق له دواء ويقول به داء لايقوله صاحبه والفق مع ذلك ساكت لايتكلم حتى أذا طالت علته واشتد عليه الاس دعا أبوه فتيانا من الحي وآخوانه الذين كانوا له أنساً فقال لهم أخلوا به وسلوه عن علته لمله بخبركم ببعض مايجده فاتوه فكلموه وسألوه فقال والله ملى علة أعرفها فابينها لكم وأخبركم بما أجد منها فاقلوا الكلام وكان الفتي فطناً ذا عقل فلما طال به الوجد دعا امرأة من بعض أهله فخلا بها وقال اني ملق اليك حديثاً ما ألقيته اليك الإعند الاياس من نفسي فان ضمنت لي كمَّانه

قرار حبسوه في بيت وأو تقوه و توهم القوم أن الذي بهمن عشق فكان ربما أفات فيخرج من منزله فيجتمع عليه العديان فيقولون له مت عقشاً من عشقاً فكان بقول أ أفشي اليكم بعض ماقد يريجي الله أم العدير أولى بالفي عند ماياتي أأوعد وعداً مله الدهر آخر الله وأؤمر بالتقوي ومن لي بالتيق سلام على من لا أسميه باسمه الله ولو صرت مثل العلير في قنص ياقي ألا أيها الصبيان لو ذقتم الهوي الا لا يتنام أني محدثكم حقا أحبكم من حبا وأراحكم الا تقولون في مت ياشيجاع ما عشقا فلم تعدد فلك عند أهله وعلموا أنه عادق جعلوا بسألونه عن أمره فكان لا يجيب موكنمت المحوز قصته فاخذوه فحبسوه في بيت فلم يزل فيه حتى مات رحمه الله ولى من أبيات من أثناء قصيدة

صرعتنا ألحساظ غرلان يبرين كان الالمعاظ منهسا رماح من ظبساء في كل جارحة منا لالحساظين باقى جراح استحلوا من قتلنا كل محظور وما قتل عاشقين مبساح بالدعى البك الكأس عني الله النجفى كأسى ودمى لراح

أخبرنا أبو القاسم على بن أبي على قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال حدثنا أبو بكر ابن المرزبان قال/قال سقر اط العشق جنون وهو ألوان كما أن الجنون ألوان • أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن العباس قال أنشدنا أبو عبد الله ابن عرفة لبعضهم

ينظر في عمرى فان كان في ، عمرك ندّص زبد من عمرى حتى نوافي البعث في سماعة \* لا أنت تدرى بي ولا أدري أخاف أن أطفا فيدعوك من \* يهواك من بعدى الى غدرى ولى ابتداء قصيدة كتبت بها من دمشق الى الشيخ الفقير أبي الحسن مروان بن عنمان النحوى الاسكندراني وهو بصير

وحق مصارع أهل الهوى ﴿ لروعة صوت غراب النوي وشكوي الحبين يوم الفرا ﴿ ق مافي قلوبهم من جوى وقدد لف أعناقهم موقف ﴿ وقدد رفع البين فيهم لوا عشية أجروا عيون العيو ﴿ ن بين العقيق وبين اللوي دموعا كثرن فلو أنه الأناهن وقد منى لارتوي لقد أنمني زمانا يضم الله الشمل وهو لقلبي هوى

أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن الجازة قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال حدثنا أبو كر بن خلف قال حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثني بعض أهل الادب عن محمد بن الفضل قال حدثني بعض أهل الادب عن محمد بن أبي نصر الازدى قال وأيت بالبصرة مجنونا قاعداً على ظهر العاريق بالمريد فكلما من به وك قال

ألاأيها الركب اليمانون عن حوا له علينا فقد أمس هوانا يمانياً نسائلكم هل سأل نعمان بعدنا له في الينا بطن نعمان واديا

قال فسألت عنه فقيل هذا رجل من أعلى البصرة كانت لها بنة مم وكان يحبها فتزوجها ورجل من أهل الطائف فنقلها فتوله عليها ٥ كتب الى أبو غالب بن بشران من واسط قال أخبرنا أبو الفرج الاسبهاني في كتاب الاغاني قال حدثنا محمد ابن يحيى الصولى قال حدثني الحسين بن اسحاق قال حدثني خالد قال لما بويع لابراهم أبن المهدى بالحلافة طلبني وقد كان يعرفني وقد كنت متصلاب في أسبابه فادخلت اليه فقال أنشدني بإخلافة طلبني وقد كان يعرفني وقد كنت متصلاب في الشعر الذي قال فيه وسلم انه من الشعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحكما وانما أمزح وأعزل قال لا تقل هذا هات أنشدني فانشدته

عش فحبيك سريماً قاتلى \* والضي ان لم تصلق واصلى ظفر الشوق بقلب دنف \* فيك والسقم بجم ناحل فهما بين اكتفاب وضنى \* تركاني كالقمنيب الذابل

قال فاستماح ذلك ووصلى • أخبرنا أبو غالب بن بشر أن فى ما كتب به الينا قال أخبرنا بن دينار قال أخبرنا أبو فرج الاصبانى قال حدثني حمزة بن أبى سلالة الشاص قال دخلت بفداد فى بعض السنين فيئنا أنا مار فى الجنينة اذا أنا برجل عليه مبطئة لظيفة وعلى رأسه قلنسوة سوداء وهو راكب قصبة والصبيان يصيحون خلفه ياخالد يابارد فاذا أذوه حمل بالقصبة عايم فلم أزل أطردهم عنه حتى تفرقوا وادخلته بستانا هناك فجلس واستراح واشتريت له رطباً فاكل واستنشدته فانشدني

قد حاز قلبي فصار يملك ﴿ فكيف أسلو وكيف أنركه رطيب جسم كالماء تحسبه ﴿ يخطر فى القلب منه مسلكه يكاد يجري من القميص من النعمة لولا القميص بمسكه فاستزونه فقال ولا حرف ه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتبق رحمه الله في ما أذن لنا في روابته قال أخبرنا محمد بن العباس بن سميه به قال حمد ثنا العباس بن المغيرة الحبوم، قال حدثنا أبو لصر محمد بن موسي العلوس قال حدثنا عبد الله بن أحمد أبو هفان قال حدثنا عبد الله بن أحمد أبو هفان قال حدثنى أبو نواس قال دخلت على الامين أمير المؤمنين وهو قاعد في قبة له ومعه جارية ثم أو قط أحسن منها قال واذا على حبين الحبارية مكتبوب بالفالية ما عمل في طراز الله وعلى رأسها اكليل وفي حجرها عود واذا على الاكليل مكتوب والفائن مدهم لوعة الحزن والحبة مكتبوب المفائن مدهم لوعة الحزن

والله باطرفي الجاني على كبدي \*\* لاطفئن بده مي لوعة الحزن بالله تعامع الله هوي وجوي \* وأنت تلتذ طيب الميش والوسن واذا على المود مكتوب

يامها الزاعم الذي زعمها الله اللهوى ليس يورث السقما لو أن مابي بك الفسداة لما الله لمت محبها اذا شكا ألمها قال وبين أبديهما صينيه ذهب قال وإذا على الصينية مكتوب

لا شي أحسن من أيام مجلسنا ف اذ بجمل الرسل في ما بيننا الحدقا واذ حواجبنا تخضى حوانجنسا ف وشيكانا في الهوى نلقاه متفقا ليت الوشاة بنا والحاسدين لنا ف لحبسة البحر ماتواكام غرقا أو ليت من عابنا أو ذم مجاسنا ف شبت عليه ضرام النار فاحترقا وأذا على المفدل مكتوب

لو كان بدرى مالك ماالذي ه أنتى من الاحزان والكرب ولاما ألاقى من ألم الهموي ه عدنب أهل النار بالحب قال فلاً الكأس وأعطانى واذا على الكأس مكتوب

الحمد لله على ما قضى \* قد كان ذا فى القدر السابق ما تحمل الارض على ظهرها \* أشقى ولا أو ثق من عاشق فبينما بمثني على مرمر \* اذا به يسقط به من حالق

قال فشربت الكأس وناولته فحياني بنفاحة واترجة وآذا على التفاحة مكتوب بالذهب

تفاحة تأكل تفاحسة \* ياليتني كنت التي توكل فأأنم النفسر أذا عضني \* بعسلة ألا كل ولاأوكل

قال واذا على الاترجة مكتوب

يالك أثرجة مطيبة الله توقد نار الهوي على كبدي لو أن أثرجة بك لبكت الله لرحمي الله التي بيدى ولى من غزل قصيدة مدحت بها أحد بني منقد

أيها الراحلون من بعان خبت الله فركاب النوى بهم تترامي ان أتيتم وادى الاراك فأهدوا الله لسليمي تحييق والسلاما واطلبوا لى قاي وآيته ان الله تجدوا فيه من هواها سهاما وردوا ماء ناظري عوض الغدران وارعوا بين الحشا لا الحزاما

ولى أيضاً ابتداء قصيدة

كنى الامك عنه والعدلا \* قد ضاق ذرعا بالذي حملا ودعي مدامه تسعح وان \* لم تطف من نار الهوي شملا وذريه يرفل في غلائل من \* نسج الغليل يجرها وملا يا أخت كندة رفهي كمداً \* شربت مفاصله الهوى نهلا لو كنت شاهدة مواقفنا \* واليين يضحك بيننا جدلا والدمع قد سال الكثيب به \* حتى لكاد يسميل المقلا لرثبت للمشاق راحمة \* وعلمت أن هوى الملاح بلا

# مع باب عقوبات فساق المشاق ١٨٥٠

أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن على بن أحمد بن الفضل الازجي قراءة عليه قال أخبرنا على بن جمفر السيرواني الصوفي بمكة قال سمت المواريني يقول قال لى رجل من الحاج مربت بديار قوم لوط وأخذت حجرا بما رجوا به وطرحته في مخلاة ودخلت مصر فنزلت في امض الدور في العلمة الوسطي وكان في أسفل الدار حدث فاخرجت الحجر من خرجي ووضعته في روزنة في البيت فدعا الحدث الذي كان في أسفل الدار صبياً اليه واجتمع معه فسقط الحجر على الحدث من الروزنه فقتله م أخبرنا أبوالحسين محمد بن عمان بن مكي بقراءتي عليه بمصر قال أخبرنا جدي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن المحمد الله بن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن المحمد الله بن المحمد الله بن المحمد الله بن المحمد الله بن عبد الله بن المحمد الله بن عبد الاعلى يقول خرجت حاجاللى مكة فلما ابن عبد الله عرفات رأي الامام الذي حجع بنا تلك الايلة يمنى مناماً فلما صرنا بعدا لحجالى مكة فلما كان ليلة عرفات رأي الامام الذي حجع بنا تلك الايلة يمنى مناماً فلما صرنا بعدا لحجالى مكة كان ليلة عرفات رأي الامام الذي حجع بنا تلك الايلة يمنى مناماً فلما صرنا بعدا لحجالى مكة كان ليلة عرفات رأي الامام الذي حجع بنا تلك الايلة يمنى مناماً فلما صرنا بعدا لحجالى مكة

بعد القضاء الحج بتنا تلك الليالي في المسجد الحراموالحلائق جلوس اذ سممنامناديا بنادي فوق الحجر أله والمعشر أهل الحجرج فالستوائم قال بالمشر أهل الحجرج أن المامكم رأى أن الله عز وحِل قد غفر لكل من وافى العام البيت الا رجلاو احداً فاله فسق بغلام • أخبرنا الامير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله قراءة عليه في ذي القمدة سنة تمان وتلاتين وأربعمائة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن منصور اليشكرى قال حدثنا أبو عبد الله بن عرفة قال حدثني محد بن موسى السامي قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البحرى عن سلمان قال كان في بني اسرائيل امرأة ذات حمال وكانت عند رجل بممل بالمسحاة فكان اذا عباء بالايل قدمت له طما. به وفرثت له فراشه فبلغ خبرها ملك ذلك العصر فبعث اليها مجوزاً من بني اسرائيل فقالت لها ماتصنمين بهذا الذي يممل بالمسحاة لو كنت عند الملك لكساك الحرير و فرشك الدبياج فلما وقع الكلام في مسامعها جاء زوجها بالليل فلم تفسيدم له طعامه ولم تفرش له فرأشه فقال لها ماهذا الحلق ياهنتاه فقالت هو ماتري فقال أطلقك قالت نبم فطلقها فتررجها ذلك الملك فلما زنتاليه نظر البها فسمي ومد يده البهافحةت فرفع نبي دلك المصر خبرهما المي الله عز وجل فاوحي الله اليسه أني غير فافر لهما أما علما أن يعيني ماعملا بصاحب المسحاة • أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على التوزى قال حدثنا اسماعيل بن سميد ان سويد قال حددثنا الحسيين بن القاسم قال حدثنا عبيسد الله بن حرداذبة قاء أُخبرني موسى بن المأمون قال كان فروسح الزنا يعشق جارية بالمدينــة يقال لها رهبة نم أشرزاها فقال

> يارهب لم يبق لى شئ أسر به به غير الجوس فتسقيني وأسقيك وعزجين بريق منك لى قدحا \* وتشتنى بكم نفسي وأشفيك يارهب ما مسنى شئ أغم به \* الا نفرج عنى حسين آليك قال ثم عثر على ربية بينها وبين جارية له فقتلها فقال بن الحياط المديني

تنجد واستشرى على قتل كاعب ﴿ كَانَ فَضَاضَ الْمُسَكُ مَنَّهَا التَّنفُسُ فَالَتَ عَلَى الْكَفِينَ خُودَ غَريرة ﴿ كَابَاتِ بِينَ الرَّاحِ وَالصَّهِبُ لَرَّجِسَ

أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على السواق قال حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن فارس قال أخبرنا أبوالحسين عبد الله بن ابراهم الزينبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عبيد الله بن سعد أخبره أن وجلا ضاف ناساً من هذيل فخرجت لهم جارية ابن شهاب أن القاسم بن محمد أخبره أن وجلا ضاف ناساً من هذيل فخرجت لهم جارية

وأتبعها ذلك الرجل فارادعا على نفسها فتعافسا في الرمل فرمته بحمجر ففضت كبده فباغ ذلك عمر رحمه الله فقال ذاك قتيل الله لابودي أبدا

تم الجزء الثانى ولله الحمد ويتلوم الجزء الثالث ان شاء الله تمالى وأوله أخبرناالحسن بن محمد الجوهسى

-----



### مر رب ایس که وس

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى قال حدثنا أبو عمر محمد بن المباس الحزز و قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف القاضى قال حدثني أبو عبد الله المجامي عن السبي عن أبيه قال كان رجل من العرب تحته ابنة عم له وكان لها عاشقا وكانت امرأة جميلة وكان من عشقه لها أنه كان يقمد فى دهليزه مع ندمائه ثم يدخل ساعة بمسد ساعة ينظر البها ثم يرجع الى أصحابه عشقاً لها فعلبن لها ابن عم لها فاكترى دارا الى جنبه ثم لم يزل براساما حتى أجابته الى ما أراد فاحتالت فنزات اليه ودخل الزوج كدادته لينظر البها فلم يرما فقال لامرأة أبن فلانة قالت تقضى حاجة فطلها في الموضع فلم يجدها فاذا هي قد نزلت وهو ينظر البها فقال لها ماوراءك فوالله لتصدقي قالت والله لاصدقنك من الامركيت وكت فاقرت له فسلل السيف فضرب عنها وقتل أمها وهرب وأنشأ يقول وكت فاقرت له فسلل السيف فضرب عنها وقتل أمها وهرب وأنشأ يقول وقتل المها وهرب وأنشأ يقول وقتل الله وي شفق من من الام كيت وقت ين الهوي شفق من من الهرب كنا وقتل الهوي شفق من من المها وقتل وقتل الهوي شفق من من المها وقتل وقتل الهوي شفق من الام كيت وقت من المها وقتل الهوي شفق من شفتها وقتل وقتل الهوي شفق من شفتها وقتل وقتل المها وهرب وأنشا وقتها وقتل المها وهرب وأنشا وقتها وقتل وقتل المها وهرب وأنشا وقتها وقتل المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا وقتها وقتل المها وهرب وأنشا وقتها وقتل المها وهرب وأنشا المها وهرب وأنشا وقتل وقتل المها وهرب وأنشا وقتها وقتل وقتل المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا وقتل وقتل المها وهرب وأنشا وقتل وقتل المها وقتل المها وهرب وأنشا وقتل وقتل المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنشا وقتل المها وهرب وأنسان المها وهرب وأنشا المها وهرب وأنشا المها وهرب والمها وهرب وأنشا المها وهرب وأنسان المها وهرب والمها وهرب والمها وهرب والمها وهرب والمها والم

حكمت - يني في مجال خناقها 🐐 ومدامعي تجري على خديها

ما كان قتليها لأبي لم أكن لله أبكى اذا ستقبط الفيار عليها لكن بخلت على الدون بحسنها الله وأنفت من نظر العيون اليها قال وزادني غير أبي عبد الله وكان لها أخت شاعرة فقالت تجيبه

لوكنت تشفق أو ترق علمها \* لرفعت حدالسيف عن ودجها ورحمت عبرتها وطول حنينها الله وجزعت من سوء يسير الها من كان يفعل مافعلت عنامها الله اذ طاوعتك وخالفت أبوبها فتركتها في خدرها مقتولة \* ظلماً وتبكى باشتى عابها

ولى ابتداء قصيدة

بين باب أبرزواونهر ألمصلي \* ظبيات لهن أسرى وقتلى فاتكات حلان بوم التقييم \* من دمى بالاعراض ماليس حلا هجر وامع تصاقب الدار واستل \* هو اهم من جسمى الروح - الا وأبوا أن يسما محوا بحبال \* ربما نفس الهموم وسلا فعليهم من الصبي والتصابى \* من سلامى مادق منه و جلا فعليهم من الصبي والتصابى \* من سلامى مادق منه و جلا

أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على السواق قال حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو الحسين بن بيان الزبيبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحولي قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا دواد بن وشيد قال حدثنا أبو المليح عن الزهري قال كان رجل يهوي اممأة فارادها فاعلقت الباب دوره فادخل الرجل رأسه من اسكفة الباب فاخذت المرأة حجراً أو خشة فضربت رأسه فدمنته فرفع ذلك الى عبد الملك ابن مهروان فقال به لابطبي وأهدر دمه وأخبرنا أبو طاهم ابن السواق قال حدثنا عمد بن خلف قال حدثنا أحمد بن فارس قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الزبيبي قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الزبيبي قال حدثنا عمد بن خلف قال عمر بن الخطاب لا اهدر دم أحد من المسلمين وانه أتى يوما بفتي أمرد قد وجد قتيلا ملقي على وجه الطريق فسأل عمر عن أمره واجهد فلم يقف له على خبر ولم يعرف له قائل فشق ذلك عليه وقال أبلهم الخاري بقائله حتى اذا كان رأس الحول أو قرباً من قائل وجد صبي مولود ماتى بموضع الفتيل فاتى به عمر رحمة الله عليه فقال ظفرت بدم المقتول أن شاء الله فدفع الصبي الى امرأة وقال لها قومي بشأنه وخذي منا ففقته و الظري من يأخذه منك فاذا وجدت امرأة تقبله و تضمه الى صدرها فأعلميني بمكام افلما شد من يأخذه منك فاذا وجدت امرأة أن سيدني بهنتني اليك لنبهي بالصبي لتراه و رده من الصي وطاب عاءت عاربة فقالت للهرأة أن سيدتي بهنتني اليك لنبهي بالصبي لتراه و رده الصي وطاب عاءت عاربة فقالت للهرأة أن سيدتي بهنتني اليك لنبهي بالصبي لتراه و رده الصي وطاب عاءت عاربة فقالت للهرأة أن سيدتي بهنتني اليك لنبهي بالصبي لتراه و رده الصي وطاب عاءت عاربة فقالت للهرأة أن سيدتي بهنتني الله لنبوي بالهيم المراة و توريد و المراة الله على حدولة المحدولة المورد و و حدولة الله و حدولة الله و حدولة المورد و و حدولة المورد و حدولة الله على صدرها فأعلم و حدولة و و حدولة الله و حدولة و و حدولة المورد و و حدولة و حدولة و و حدولة و و حدولة و و حدولة و حدولة و و ح

اليك قالت نع اذهبي به اليها وأنا ممك فذهبت بالسبي والرأة سها حتى دخلت على سيستها فلما رأته أخذته فقبلته وضعته الها واذا عي بنت شيخ من الانصار من أسحاب النبي صلى الله عليه أوآله وسلم فاخبرت عمر خبير المرأة فاحتمل عمر سييمه شم أقبيل الى الى منزلها فوجد أباعًا متكناً على باب داره فقال ياأبا فلان مافعات ابنتك فلانة قال ياأمير المؤمنين جزاها الله خسيراً هي من أعرف الناس بحق الله تعالى وحق أسها مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها فقال عمر قد أحببت أن أدخه ل علمها فازبدها رغبة في الخير وأحبها على ذلك فقال الشيخ جزك الله خيراً ياأمير المؤمنين فقال له أمكت مكانك حتى أوجع اليك فاستأذن عمر علمها فلما دخل أمن عمر كل من كان عندها بالخروج فيخرجوا عنها وبقيت هي وعمر في البيت ليس مسهما أحد فكشف عمر عن السيف فقال لتصدقني وكان عمر لايكذب فقالت على رسلك ياأمير المؤمنين على الحبير وقمت فوالله لاصدقن ان مجرِوزاً كانت تدخل على فاتخذتها أما وكانت تقوم من أصرى بما تقوم به الوالدة وكنت لها عنزلة البنت فامضت بذلك حينائم انها قالت يامنية انه قد عن في سفر ولى بنت في موضع أنخوف عليها فيه أن تضيع وقد أحببت أن أضهما اليك حتى أرجع من سفرى فعمدت الى ابن كان لها شاب أمهاد فهيأنه كهيئة الجاربةوأنتني به وأنا لاأشك أنه جارية فكان يرى مني ماتري الحبارية من الحبارية حتى اغتفلني يوما وأنا نائمة فماشمرت حتى علاني وخالطني فمدرت يدى الى شفرة كانت حنبي فقتلته ثم أمرت به فالتي حيث وأيت فاحتملت منه بهر . نـ ا الصبي فلما وضعته القيته في موضع أبيمه فهذا والله خبرها على ما أعلمتك فقال لها عمر رحمة الله عليه صدقت بارك الله فيك ثم أوصاها ووعظما ودعا لها وخرج من عندها وقال لابيها بارك الله في ابنتك فنع الابنة ابنتك وقد وعظها وأمرتها فقال له الشيخ وصلك الله ياأمير الؤمنين وجزاك لهيراً عن رعيتك • أخبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق قال حدثنا بن فارس قال حدثنا الزيبي قال حدثنا محمد ابن خلف قال حدثني أحمد بن زهير قال قال غيلان حدثنا أبو عوالة عن اسماعيل بن سالم عن أبي ادريس الاودى قال كان رجلان في بني اسرائيل عابدان وكانت جارية يقال لها سوسن عابدة وكالوا يأتون بستانا فيتقربون فيه بقربان لهم فهوى المأبدان سوسن فكتم كل واحد منهما بصاحبه واختبأكل واحد منهما خلف شجرة ينظران الها فبصر كل واحد منهما بصاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه ما يقيمك هاهنا فأفشى كل واحد مهما الى صاحبه حب سوسن فالفقاعلي أن يراوداها على نفسهاناما جاءت لتقربقالا لها قد عرفت طواعية بني اسرائيل لنا فان لم تؤانينا قلنا أذا أصبحنا أنا أصبنا ممك رجلا

وأن الرجل فاتنا والما أخذ ال فتال الرجل سبقنا وذهب فافاه واسوسن على المسطية فاكانوا يقيمون المسدن مع رجل وأن الرجل سبقنا وذهب فافاه واسوسن على المسطية فاكانوا يقيمون المسدن على المسطية فاكانوا يقيمون المسدن على المسطية فاكان اليوم الثالث جاء دانيال وهو ابن ثلاث عشرة سنة فوضه واله كرسيا فيلس عليه وقال قدموها المي فعجاءا كالمستهزئين فقال فرقوا بين الشاهدين فقال لا حدها خلف أى شجرة وأبتها فاختاذا فزلت نار من الساء فاحرقتهما وأفلت سوسن قال الاخر أنها وقفت لترجم فزل الوحي على دانيال وهو وأفلت سوسن قال أبو بكر وفي خبر آخر أنها وقفت لترجم فزل الوحي على دانيال وهو وخدين وأربهما في سنة خس وغدين وأربهما في قال حدثنا أبو عمر و عمر و عمر و من بن عمد بن أحمد بن أحمد بن أمين الموسلي قال حدثنا أبو عمر و مؤمل عن حماد بن أحمد السور قندى بتنيس قال حدثنا أحمد بن شيان الموسلي قال حدثنا مؤمل عن حماد بن سلمة و حماد بن زبد عن أبوب أن رجلا خرج غازيا فحرج رجل مؤمل عن حماد بن سلمة و حماد بن زبد عن أبوب أن رجلا خرج غازيا فحرج رجل مؤمل عن حماد بن سلمة و حماد بن زبد عن أبوب أن رجلا خرج غازيا فحرج رجل مؤمل عن حماد بن سلمة و حماد بن زبد عن أبوب أن رجلا خرج غازيا فحرج رجل مؤمل عن حماد بن سلمة و حماد بن زبد عن أبوب أن رجلا خرج عازيا فحرج رجل مؤمل عن حماد بن سلمة و عاد بن زبد عن أبوب أن رجلا خرج غازيا فحرج رجل مؤمل عن حماد بن سلمة و عاد بن زبد عن أبوب أن مر حالة خرج غازيا فحرج رجل من حيرانه فابصر في يبته ذات ليلة مصياحا فقام قريباً من منزله فسمه

وأشرت على ترائبها ويسمى به على جردا، لاحقة الحزام كان مواضع الربلات منها به فيام ينتدين الي فيام

قال فدخل عليه فقاله ثم رحى به فلما أسبح أخير عمر بذلك فقام يخطب الناس فذال ألشد الله رجلا وأعزم على من علم من هذا الرجل علما إلا أخبرنا به فقام الرجل فاخبره بما رأى وبما سمع فقال عمر أقبل قال فعلت يا أمير المؤمنين • أنبأنا القاضي أبو عبد الله عمير بن سلامة القيناعي وافيته بمدينة الرسول سلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة ست واريسين والمهني قال أخبرنا ابن دربد قال عدرنا المكلى عن ابن أبي خلاع في الهيم عن مجاهد عن الشبي قال كان لفمان بن عاد بن عاديا الذي عمر عمر سبعة أنسر مبلى بالنساء وكان كلايتزوج المرأة فتحونه حتى تزوج جارية عديا الذي عمر عمر سبعة أنسر مبلى بالنساء وكان كلايتزوج المرأة فتحونه حتى تزوج جارية ويسمد فاذا خرج رفعت السائر سلى حق عمض لها فتى من العماليق فوقعت في نفسه فاتى ويسمد فاذا خرج رفعت السائر سلى حتى عمض لها قتى من العماليق فوقعت في نفسه فاتى عاد هي أحب الناس الى قالوا فكيف نحتال لها قال اجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني بينها عاد هي أحب الناس الى قالوا وأفيلوا انا أردنا أن نسافر ومحن نستود عك سيوفنا وشدوها حق نرجع وسموا له يوما ففعلوا وأفيلوا بالسيوف فدفهوها الى لقمان فوضعها في ناحية حق نرجع وسموا له يوما ففعلوا وأفيلوا بالسيوف فدفهوها الى لقمان فوضعها في ناحية حق نرجع وسموا له يوما ففعلوا وأفيلوا بالسيوف فدفهوها الى لقمان فوضعها في ناحية حق نرجع وسموا له يوما ففعلوا وأفيلوا بالسيوف فدفهوها الى لقمان فوضعها في ناحية

من ينه و خرج لقمان و تحرك الرجل فحلت الحارية به فكان يأتها فاذا أحست بلقمان جملته بين السيد ف حتى القمنت الايام ثم جاءوا الى لقمان فاسترجوا سيوفه بم فرفع لقمان وأسه بعد ذلك فاذا نحامة تنوس فى ستف البيت فقال لا مراته من نخم هذه قالت ألمقال فتنخمى فقملت فلم تصنع شيئاً فقال ياوياتاه والسيوف دهتنى ثم رتبه بها من ذروة الجاله فتقمله تقلما و التعابر مغضا فاذا ابنة له يقال لها مخر فقالت له يا أبناهما شألك قال وأنت أيضاً من النساء فضرب وأنها بصاحرة فقالت المرب عا أذنك الا ذنب محر فصارت من المناه من المناه على الجوهري قرائة عليه قال أخرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قرائة عليه قال أخرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قرائة عليه قال أخرنا أبو محمد بن خام بن المرزبان الحبولي قال حدثني عبد الله بن عمر و قال حدثني على بن عبد الله بن طاح واليقطان أذ سمت بكاء متقابها و فاساً عالم فالبحت الصوت فاذا أنا مجارية كانها الشمس حسناً و معم المحبوز ناطات بالارض لا على البا وأمنع عين فاذا أنا مجارية كانها الشمس حسناً و معم المحبوز ناطات بالارض لا على البا وأمنع عين فاذا أنا مجارية كانها الشمس حسناً و معم المحبوز ناطات بالارض لا على البا وأمنع عين فاذا أنا مجارية كانها الشمس حسناً و معم المحبوز ناطات بالارض لا على البا وأمنع عين فاذا أنا محارية كانها الشمس حسناً و معم المحبوز ناطات بالارض لا على البا وأمنع عين فاذا أنا محارية كانها الشمس حسناً و معم المحبوز ناطات بالارض لا على البه وأمنع عين فاذا أنا محدث المحدث الم

دعوتك يا مولاى سرا وجهرة الله دعا، ضيف القاب عن عمل الحب بليت بقاسي القلب لا يعرف الهوي \* واقتسل خاق الله للهائم العسب فان كنت لم تقض المودة بينها الله فلا تخل من حب له أبدا قلي رضيت بها لما في الحياة فان أمت الله فحدي ثوابا في الهاد به حسب

وجملت تردد هذه الابيات وسكى فقت الها نقلت بنفسي أن مع هذا الوجه بمثنع عنك من ترمدينه قالت لع والله وفي فلبه أكثر مما في قلي فقلت الى كم هذا الكاء قالت أبداً ويصير الدمع دما ولتلف نفسي غما فقلت له ان هدده لآخر لبلة من ليالي الحج فلو سألت الله النوبة بما أنت فيه وجوت الله أن يذهب هيه من قابك فقال ياهدنا عليك بنفسك في طلب رغبتك فاتي قد قدمت رغبتي الى من ايس يجهل بنهيتي وحولت وجهها عني وأقبلت على بكاتما وشهرها ولم يهمسل فها قولي وعظتي و أنشدنا أبو محسد الحبوهاي قال أنشدنا أبو محسد الحبوهاي قال أنشدنا أبن خبويه قال أنشدنا عبيد الله بن أحد قال أنشدني أبي

عشت مستهزاً وعشت سليا ه حيث ماكنت لاعدمت النميا عجب أن تكون ياحسن الوجشه رؤوفا بماشقيك رحيا بدنى ناحيلي وأنت صحيح \* إنما يرحم الصحيح السقيا علم الحاق ان روحي وجيمي \* لقيا في هواك أم عظها أخبرنا أبو بكر أحمد بن على نابت الحافظ قال حدثنا أبو أديم الحافظ الأصباني بها قال حدثنا سليمان العابراني قال حدثنا محمد بن حمفر بن أعين قال حدثنا على بن حرب المؤملي عن عامل بن الكلبي عن حادالرواية قال حدثني بعض خدم سليمان بن عبدالوحمن قال خرج سليمان بن عبد الملك يربد بيت المقدس وكان أغير قريش وأسرعها طيرة فنزل منزلا من غور البلقاء بدير لبعض الرهبان فحمد بالدير أهل المسكر وكان فيمن خرج معه رجل من كلب يقال له سنان وكان فارساً ومفنيا عسنا وشجاعا و بفيرة سلمان أمن عبد الملك عارفا ولم يك يسمع له صوت في عسكره فزاره في المكالم فتية من أهله فعشاهم وسقاهم فاخذ فيهم الشراب فقالوا ياسنان ما أكر متنا بشي ان لم تسممنا صو تك فترام فهناهم فقال

محجوبة سممت صوتى فأرّفها ه من آخر الايل لما بلها السحر تثني على فتخذها مثني مصفرة ه والحلي منهاعلى لبانها سعدر لم بحجب الصوت احراس ولاغاق ه فدمها لطروق الدرت تتحدر في ليلة النصف مايدري مضاجعها ه أوجهها عنده أبهي أم الفمر لو خليت لمشت نحوى على قدم ه تكاد من ونة لل شي تنفطر

فلما سمع سليمان الصوت قام فزعا پتفهم ما سمع وكان ممه جاربت عوان ولم يكن لها نظير في زمانهامن الجمال والتملم والحذق الفناء وكان بحبها فلمافهم الصوت ارتمدت فرائصه غيرة ثم أُفيل نحو عوان وهي خلف ستر فكشف الستر رويداً لينظر أبائدة هي أم مستيقظة فوجدها مستيقظة صفة الابيات علمها وهي معصفرة وحلتها على لباتها فلماأ خست به وعلمت بأنه قد علم بانها مستيقظة قالت باأمير المؤمنين قاتل الله الشاعم حيث يقول

الا رب صوت جاءني من مشوه له قبيع الحيا واضع الاب والجد قصير مجاد السيف جمد بنانه لله الى أمة يدعي مماً والي عبد

فسكن من غضبه قليلا ثم قال لها فقد راعك صوته على ذلك فقالت ياأمير المؤمنين صادف منى استيقاظاً فقال ويحك ياعوان كانه والله يراك وينعتك في غنائه فى هذه الليلة والله لاقطعنه أطباقا كائناً ماكان ثم بعث في طلبه فبعثت عوان خادماً اليه سرا وقالت له ان أدركته فخدرته فانت حر ولك ديته فخرج سايان حتى وقف على باب الديرفسيقت رسل سليان فأتوا به الي سليان صربوطاً حتى أوقفوه بين يديه فقال له من أنت قال أناسنان الكلمي فارسك يا أمير المؤمنين فأنشأ سايان يقول

تشكل في النكلي سنانا أمه ﴿ كَأَنْ لَمَّا رَجُالُهُ تَشْمِهُ

وحاله يشكلـه وعمـه ﴿ ذُو سَـفُه هَالَهُ مُهِمَةً فقال سنان يا أُمير المؤمنين

استبقني الى الصباح أعتسذر \* ان لسانى بالشراب منكسر فارسك الكلبي في يوم نكر \* فان يكن أذنب ذنباً أو عش فالسيد العافي أحق من غفر

فقال سلمان أعلى تجرى ياسنان أما أنى لاأقتلك ولكني سأنكلك نكالا يؤنبك من تفحلك فاص به فحصي فسمي ذلك الدير دبر الحسيان و أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على السواق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الزبيبي قال حدثنا محمد بن خاف قال حدثنا محمد بن زياد الاعمابي قال حدثنا محمد بن زياد الاعمابي قال نزل وجل من العرب بامرأة من باهلة وليس عندها زوجها فاكرمته وفرشته فلما لم ير عندها أحد سالها عن نفسها فلما خشيته قالت له أمكن أستصلح لك نم راحت فاخذت مدية فاخفتها ثم أقبلت اليه فلما رآها ثار اليها فضربت بها في نحره فلما رأت الدم سقطت مفشياً عليها وسقط هو ميماً فاتاها آت من أهلها فوجدها على تلك الحال فاجلسها حق أفاقت فقال أعمي باهلة في ذلك

لعمري لقد حفت معاذة ضيفها ﴿ وسو ت عليه مهده ثم برت فلما بفاها فهسمها غضبت لهما ﴿ عروق نمت وسطالشي فاستقرت وشدت على ذى مدية الكف معهما ﴿ وضيئاً وعن ت ففسها فاستمرت فأمت بها في نحره وهو بيتني المنسنكاح فمرت في حشاه وجرت فثج كأن النبل في حوف صدره ﴿ وأدركها ضعف النساء نفرت

وأنشد لخالد الكاتب

اني اذاً لم أُجد شخصاً لارسله \* وضاف في منهي أمري وملتمسي لمرسل زفرة من بمدها نفس \* بالبت شمري هل يأثيكم نفسي

أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل بن بشران في كتابه الينا من واسط المراق قال أخبرنا أجد بن عبد الرحيم بن دينار قال أخبرنا أبو الفرج الاصبهاني قال أخبرنا الحسين ابن أحمد عن حماد عن أبيه عن المداين عن جويرية بن أسها عن عمه قال حجيجت فاني لني رفقة مع قوم اذ نزلت منزلا وممنا اصرأة فنامت وانتبت وحية منطوية عليها قد أجمعت رأسها وذنبها بين ثديما فهالنا ذلك وارتحلنا فلم تزل منطوية عليها لاتضرها حتى دخلنا أنصاب الحرم فالسابت فدخلنا مكة فقضينا لسكنا فرآها الفريض فقال أي شقية

مافعلت حيتك قالت فى النار فقال سنعامين من في النار ولم أفهم ما أواد فظانات أم ماز حها واشتقت الى غنائه ولم يكن بيني وبينه مابوجب ذلك عليه فاتيت بعض أهله فسألته ذلك فقال نع فوجه اليه أن أخرج بنا الى موضع كذا وكذا شم قال لى اركب بنا فركنا حق سرنا قدر ميل فاذا الفريض هناك فنزلنا فاذا طمام معه و دوض حسن فاكانا وشر بناشم قال باأبا يزيد هات بعض طرا نفك فاندفع بنني و يوقع بقضيب

مرضت فلم تحمل على جنوب له وأدنفت والمشي الى فريب فلا يبعد الله الشباب وقولنا الله اذا ماصبونا صبوة سنتوب

فلقد سممت شيئاً ظننت أن الجبال التي حولنا تنعلق ممه شاجا صوت وطيب غناء وقال في أنحب أن نزيدك فقلت أى والله فقال له هذا ضيفك وضيفنا وقد رغب اليك والينا فاسمفه بما يريد فاندفع بهني بشمر مجنون بني عامم

عَفَا الله عَن لِبَلَى الفداة فأنها ﴿ اذَا وَلَيْتَ حَجَا عَلَى نَجُورِ أَأْتُرَكَ لَيْلَى لَيْسَ بِينِي وَبِينِهَا ﴿ سُوى لَيْلَةَ أَنَى أَذَا لَصَبُورِ

فما عقلت بما غني من حسنه الا بقول صاحبي نجور عايك ياأبا يزيد عرض باني لما وليت الحكم عليه جرت في سؤالي اباه أكثر من صوب فقات له بسد ساعة سرا جملت فداءك اني أريد المخي في أصحابي نريد الرحلة وقد أبطأت عليهم فان رأيت أن تسأله حاطه الله من السوء والمكروه أن يزبدني لحناً واحداً فقال ياأبا يزيد أتعلم ماهو أشهي الى ضيفنا قال اجم أرادك على أن تكلمني في أن أغنيه قلت فهو والله ذاك فاندفع يفني

خذي العفو مني تستديمي مودني ﴿ وَلا تَنْطَقَى فِي سُورَتِي حَيْنِ أَعْضَبُ فانى رأيت الحب في الصدروالاذي ﴿ إذا اجتمعا لم يلبث الحب بذهب

فقال له قد أخذنا العفو منك وأستدمنا مودنك ثم أقبل علينا فقال ألاأحدثكم بجديث حسن قلنا بلى فقال قال شيخ من أهسل العلم و بقية الناس وصاحب على بن أبي طالب وخليفة عبد الله بن عباس على البصرة أبو الأسود الدئلي لابنته ليلة البناء أى بذية النساء كوني بوصيتك وتأديبك أحق منى ولكن لابد بما لابد منه يابذية ان أطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الدهن وأحلي الحسلاوة الكحل يا بنية لا تكثري مباشرة زوجك في ملك ولا نتباعدي عنه فيحفوك ويمتل عليك وكوني كا قات لامك \* خذي المفومين فيملك ولا نتباعدي عنه فيحفوك ويمتل عليك وكوني كا قات لامك \* خذي المفومين تستديمي مودني \* البيت فقلت له فدبتك ما أدري غناءك أحسن أم حديثك والسلام عليك ونهضت وركبت وتخلف الغريض وصاحبه في موضعهما وأثبت أصابي وقداً بطأت رحلنا منصرفين حتى اذا كنا في المكان الذي رأيت فيه الحية منطوية على صدر المرأة

ونحن ذاهبون رأيت الحيسة والمرأة وهي منطوية عليها فلم البث أن صفرت الحية فاذا الوادي يسيل علينا حيات فنهشها حتى بقيت عظاما فطال تعجبنا من ذلك ورأينا مالم نر مثله قط فقلت لجارية كانت معنا وبحك أخبرينا عن هذه المرأة قالت علقت الاشمهات وكل من قلد ولدا فاذا وضعته سجرت النورثم القته فيه فذكرت قول الغريض حين سألها عن الحية فقالت في النارقال ستعلمين من في النار و وجدت بخط محمد بن نصر بن أحدا بن مالك يقول حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل بن قديد بن أغلج الزاز قال حدثنا أبو الحسن بكر بن أحد بن الفرج بن عبد الرحيم بكازرون قال حدثنا عباد قال قال الاسمى كنت مع أبي نواس بحكم فاذا أنا بغلام أس د يستلم الحجر فقال أبو نواس والله لأ برح حتى أقبله عند الحجر فقال أبو نواس والله وعند بيته فقال مامنه بدثم دنا من الحجر وجاء الفلام يستلمه فبادر أبو نواس فوضع خده على خد الفلام وقبله والله وأنا أري اقات ويلك لقد ارتكبت أمراً عظيا في حرم خده على فقال دع ذا عنك فان ربي رحيم ثم أنشأ يقول

وعاشقان النف خداها ﴿ عند استلام الحجر الاسود فاشتفيا من غير أن يأتما ﴿ كَأْنَمَا صَكَانًا عَلَى موعــد

### معلى باب من مهارع عشاق الطير الهد

أخبرنا أبو على شحد بن الحسين الجازوي بقراءتى عليه قال حدثنا أبو الفرج المعافي بن فركريا الجريري قال حدثنى أبو على محرو بن أحمد الكاتب قال حدثنى أبو على محرو بن أحمد الكاتب قال حدثنى عمد بن مسلم السعدى قال و جهالى بحبي بن أكثم يومافصرت اليه واذا عن يمينه قمارة مجلدة فجلست فقال افتح هذه القمطرة ففتحتها فاذا شئ قد خرج منها وأسه وأس انسان وهو من سرته الى أسفله خلقة زاغ وفي صدره وظهر مسلمتان فكبرت وهلت وفزعت وبحبي يضحك فقال لى بلسان فصيح طلق ذلق

أنا الزاغ أبو عجوه الله أنا ابن الليث واللبوه أسب الراح والريحان الله والنشوة والقهوه فلا عدو يدى يخشى الله ولا بجدر لي سطوه ولي أشياء تستطرف الله يوم العرس والدعوه فنها سلمة في الظهر الله لا تسترها الفروه

وأما السلمة الآخرى لا فلو كانت لهما عروه لما شادك جيم الساس لا فيها أنهما و حكوء

ثم قال يا كهل أنشدني شمرا غزلا فنال له يحيي قد أنشدك الزاغ فانشده فالشدنه أغراك أن أذنبت ثم تنابعت \* ذنوب في لم أهجر للثم ذنوب

وأكثرت حتى قلت ليس إصارى \* وقد يصرم الانسان وهو حييب

فصاح زاغ زاغ زاغ وطار ثم سقط في القمطرة فقلت ليحي أعن الله الفساضي وعاشق أيضاً فضحك قلت أيها القاضي ماهذا قاله هو ما تراه وجه به صاحب البين الى أمير المؤمنين وما رآه بعد وكتب كتابا لم أفينضه وأظن أنه ذكر في الكتاب شأنه و عاله و أخبر نا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهم الدقاق قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفى بالله قال حدثنا جبعظة قال أخبرنى بعض بني الرضا قال قال على بن محمد بدخلت على أحمد بن أبي داوود وعن يمينه قملر مجلد فقال لى اكشف والفار العجب فكشفت فخرج على وجل طوله شبر من وسطه الى أعلاه رجل ومن وسطه الى أسفل صورة الزاغ ذنبا ورجلا فقال لي من أنت فالتسبت له فسألته عن اسمه فقال

أنا الزاغ أبو عجوه لله حليف الخمر والقهوه ولى أشياء تستطرف له يوم الدرس والدعوم فنهما سلمة في الظهر للا تسترها الفروء ومنها سلمة في الصدر \* لو كان لها عروه

الم شك جميع الناس \* حقا أنها ركوه

ثم قال أنشدني شيئاً في الدول فانشدته

وليل في جوانبه فضول \* من الاظلام أطلس غيبان كأن نجومه دمم حيس \* ترقرق بين أجفان النواني

فصاح وأبي وأحي ورجع الى الفعطر وستر نفسه وقال ابن أى داود وعاشق أيضاً وأحبرنا القاضى أبو على زيد بن أبي حيويه بتندس سنة خسة و خسين وأربه مائة بقراء تى عليه قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن عمر بن على بن زريق الجلباني قال حدثنا أبو الفرج محمد بن سعيد بن عمران قال حدثنا أبو بكراً حمد بن عليل بن محمد المطيري الحافظ قال حدثنا سلمان بن عبدة عن عطاء فى قوله حدثنا مروان بن دؤالة قال حدثنا الحارث بن عطية عن موسى ابن عبيدة عن عطاء فى قوله ولقد همت به وهم "بها قال كان لها بلبل في قفص اذا نظر الها صفر لها فلمار آها قد دعت بوسف عليه السلام الى نفسها نادا ه بالعبرانية يا يوسف لا تزن قان الطير فينا اذازني تناثر و پشه بوسف عليه السلام الى نفسها نادا ه بالعبرانية يا يوسف لا تزن قان الطير فينا اذازني تناثر و پشه

### ﴿ باب من مصارع المشاق ﴾

أنبأنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد قال حدثنا محمد بن العباس بن حيويه قال حسدتنا أبو بكر محمد بن المرزبان قال حدثنا بزيد بن محمد قال أخبرنى محمد بن سلام الجمعي قال أرادت عزة أن تورف مالها عند كثير فتنكرت له وقامت به متمرضة فقام فالبومها فكلمها فقالت له فاين حبك عزة فقال أنا الفداء لك لو أن عزة أمة في لوهبها لك قالت ويجك لا تفعل فقد بلغني أنها لك في صدق المودة ومحض الحجة والهوي على حسب الذي كنت تبدي لها من ذلك وأكثر وبعد فاين قولك.

اذا وصلتنا خلة كى نزيلها ﴿ أَبِينَــا وَقَلْنَا الْحَاجِبِيةِ اوَلَ فَقَالَ كَثَيْرِ بِأَنِى أَنْتَ وَأَمِي اقْصَرَى عَنْ ذَكُرَهَا وَاسْمَعَى مَا أَقُولَ ثُمْ قَالَ ماوصل عَنْهَ الاوصل غانية ﴿ فَيُوصِلُ غَانِيةٍ مَنْ وَصَلْمَا خَلْفَ

ثم قال هل لك في المخالة فقالت له كيف بما قلت في عن قسرته لها فقال أقلبه فيتحول اليك ويصير لك قال فسفرت عن وجهها عند ذلك وقالت أغدرا وانتكاتاً بإفاسق وانك لها هنا يا عدو الله فبهت وأبلس ولم ينطق وتحسير وخجل ثم أنها عرفته أمرها ونكثه وغدره بها وأعلمته سوء فعاله وقلة حفاظه ونقضه للمهد والميثاق ثم قالت قاتل الله جميلا حبث يقول

لحى الله من لا ينفع الود عنده ﴿ ومن حبله أن مدا غير متين ومن هو ذاوجهين ليس بدأتُم ﴾ على المهد حلاف بكل يمين

قال فانشأ كثير بقول بانخزال وحصر وانكسار يعتــذر اليها ويتنصل مما كان منه وبحتال في دفع زلته متمثلا بقول حميل ويقال بل سرقه من حميل وانحله لنفسه فقال

ألا ليتني قبل الذي قلت شيب لى \* من المدعف القاص سمام الذرارح فت فت ولم لعلم على خيانة \* ألا رب باغي الربح ليس برابح فلا تحمليها واجعليها خيانة \* تروحت منها في مياحة مائح أبوء بذنبي انني قد ظلمتها \* واني بباقي سرها غدير بائح ولى وها بيتان لاغير

أخيرنا أحمد بن على بن ثابت بالشام قال أخبرنا أبو النساسم عبيد الله بن أحمد العمير في قال أخبرنا أبو بكر بن شاذان قال أنشدنا أبو عبد الله ابراهيم بن عمد ابن عرفة النحوى فال ألشدنى بعض أصحابنا

جملت محسلة البلوي فؤادي الله وسلمات السهاد على رقادي وغت مودعا وسهرت ليلا الله أما استحيى وقادلامن سهادى فهبنى لا أبوح بما ألق الله أليس الشوق من كبدى ينادى

أنشدنا أبو القاسم على بن المحسن التنوخي قال أشدني قاضي القضاة أو عبد الله الحسين ابن على بن جمفر بن ما كول لابي بكر الخوارزمي العابري من طبربة الشام من تشبيب قصيدة في الصاحب أبى القاسم بن عباد

يدى صففت عن أن حرق حيبها حوم من حبي المعاورة أخبرنا أبوعبد الله سنة أربيع وأربيمائة بقراءتى عليه قلت له قرأت على أبي على الحسن بن حفص بن الحسن البهراني بيبت المقدس قلت أخبركم أبو سليمان حمد بن حمد بن أبراهيم الخطابي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال سمعت حسن الصوفي الآذر بجاني يقول حضرنا ببنداد في جماعة من الفقراء مجلس سماع فتواجد بعض المشايخ قال فقمنا اليه وقلنا كيف نجدك أيدك الله فقال

لم يبق الانفس خافت \* ومقلة انسانها باهت ذاب فحافي الجسم من مفصل \* الا وفيه سقم ثابت عدوه ببكي له رحمة \* وحسبكم من راحم شامت فعينه تبكى وأحشاؤه \* تضحك الا أنه ساكت

وأخبرنى أبو عبد الله الصوري قال قرأت على أبي القاسم على بن عمر بن جمفر الشيخ الصالح رحمه الله بالرملة قلت له أنشد كم أبو القاسم على بن محمد بن ذكريا بن يجيى الفقيه لمعضيم

اذانحن خفنا الكاشحين فلم لطق ﴿ كلاما تكلمنا باعيننا شزرا يصد اذا ما كاشيح مال طرفه ﴿ الينا وببدي ظاهراً بيننا هجراً فان غفلوا عنا رأيت خدودنا ﴿ تصافح أو تغرا قرعنا به ثغرا ولو قذفت أجسادنا ماتضمنت \* من الضر والبلوي اذاقذفت جرا أخبرنا أبو طاهر بن السواق أحمد بن على قال أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس قالحدثنا عبد الله بن ابراهيم الزببي قال حدثنا محمد بن خلف قال كتب الي أبو على الحسن ابن عليل المنزي ثم لقيته بعد ذلك فحرثنى به قال حدثني أبو شراعة القيسي قال حدثنا شيبان بن مالك قال قال حاد الرواية أنيت مكة فجلست في حلقة فيها عمر بن أبي ربيعة فتذا كروا المذريين وعشقهم وصبابتهم فقال عمر أحدثكم عن بعض ذلك انه كان لى خليل من عذرة وكان مستهراً مجديث النساء يشبب بهن وينشد فيمن على انه لا عاهر الحلوة ولاسريح السلوة وكان يوافي الموسم كل سنة فاذا أبطأ ترجمت له الاخبار وتوكفت الحالسفار حتى يقدم وانه راث عني ذات سنة خبره وقدم وقد عذرة فاتيت القوم أنشد عن صاحبي فاذا غيام قد تنهس الصعداء ثم قال عن أبي المسهر تسأل قات عنه نشدت واياه أردت قال هيهات أصبح والله أبو مسهر لامؤيسا مند ه فيه ل ولا مرجوا فيعال أسبح والله كما قال

لممرك ما حي لاماء تاركى مع صحيحاً ولا أفضي به فاموت قال قال قال الذي به مثل الذي بك من طول تهكمكما في الضلال وجركا أذيال الحسار كأن لم تسمعا بجنة ولا نار قال قلت من أنت منه يابن أخي قال أنا أخوه قال قلت والله ما يمنعك من أن تركب طريق أخيك التي ركها و تسلك مسلكه الذي سلك الا أمك وأخاك كالوشي والجاد لا يرقمك ولا ترقمه ثم انطلةت وأنا أفول

أرائحة حدواج عذرة روحة \* ولما يرح في القوم حمد بن مهجم خليلين نشكو ما نلاق من الهوى \* فق ما أقل يسمع وان قال أسمع فلا يبعدنك الله خلا فانني الله سأتى كا لاقيت في الحب مصرعي

فلما حججت وقعت في الموضع الذي كنت أا وهو نقف فيه بهر فات واذا أنا براكب قد أقبل حتى وقف وقد تغير لونه وساءت هيئته فما عرفته الا بناقته فاقبل حتى خالف بين عنق ناقتي و ناقته ثم اعتنقني و حمل يبكي فقلت ما الذي دهاك وما غالك ففال برح المدل وطول المطل ثم أنشأ يقول.

ائن كانت عديلة ذات بث \* لقد علمت بان الحب داء ألم تنظر الى تفيير جسمي \* وانى لا يزايلني البكاء وانى لو تكلفت الذي بي \* لمنى النكام وانكشف الفطاء وان ما شري و رجال قومي \* حتو قهم الصبابة واللقاء

اذا المذري مات بحنف أنف \* فذاك العبد يبكيه الرشاء

فقلت يا أبا مسهر انها ساعة عظيمة والله في جميع من أقطار الأرض ولو دعوت كنت قينا أن تظفر بحاحة وأن تنصر على عدول قال فجمل يدعو حتى اذا تدلت الشمس للفروب وهم الناس بان يفضيوا سمعته يهمهم فاصحفت له مستمعاً فاذا هو يقول

يارب كل غدوة وروحه \* من محرم بشكوالفنجي ولوحه أنت حسيب الخطب يوم المدوحة

فقلت له وما يوم الدوحة قال سأخبرك ان شاء الله انى امرؤ ذو مال كثير من أم وشاء واني خشيت على مالي القانف فاتيت أخوالي من كلب فأوسسموا لى عن مسدر المجلس وسقوني بجمة البئر فكانوا خير أخوال حق هممت بمواقعة ابل لى بماء يقال له الحرزات فرحكبت وتعلقت مي شراباكان اهدداه الى بمض الكليبين والطلقت حتى اذا كنت بين الحي ومرعى النم رفعت لى دوحة عظيمة فقات لو زلت تحت هذه الشجرة وتروحت مبرداً فنزلت فشددت فرسي بغصن من أغصانها ثم جلست تحتما فاذا بنبار قدسطم فنبينت فبدت لي شخوص ثلاثة فاذا رجدل يطرد مسحلا وأنانا فلما قرب مني اذا عليه درع أصغر وعمامة حز سوداء واذا هو تنال فروع شعره كتفيه فقات في نفسي غلام حديث عمد بعرس فانجلته لذة الصيد فنسي ثوبه وأخذ ثوب امرأته فما لبث أن لحق بالمسحل فصرعه ثم ثني طعنة الاتان فصرعها ثم أقبل وهو يقول

مطمنهم سلكي ومخلوحة ﴿ لفتك الأمين على نائل

قال فقلت الله قد تعبُّت وأتعبُّت فلو نزأت فتني رجله فنزلَ فشد فرسه بنصن من أغصان الشجرة ثم أقبل حتى جِلس قريباً منى فجمل يحدثني حديثاً ذكرت به قول الشاعر

وان حمديثاً منك لو تُمذَّلينه ﴿ حَنَّى النَّحَلُّ فِي البَّانَّءُودُ مَعْلَافُلُ

قال فبينا هو كذلك اذ حك بالسوط على ثنيتيه فرأيت والله يابن ربيعة ظل السوط بينهما فما ملكت نفسي أن قبضت على السوط فقلت مه قال ولم قلت اني أخاف أن تكسرهما فانهما رقيقتان قال هما عذبتان ثم رفع عقيرته فجعل يننى

اذا قبل الانسان آخر يشتهي \* تناياه لم يأثم وكانله أجرا فان زاد زاد الله في حسنانه \* مثاقيل يمحوالله عنه بهاالوزرا

نم قال فى ماهذا الذي تعلقت فى سرحك قلت شراب أهداه الى بعض أهلك فهل لك فيه قال وما أكرهه فأنيته به فوضه بينى وبينه فلماشرب منه شيئًا الظرت الىء نيه كانهما عينا مهاة قد أضلت ولدًا أو ذعرها قالص فعلم أين نظرى فرفع عقيرته يغني

ان العيون التي في طرفها مرض ﴿ قَتَلَنْمَا ثُمْ لَمْ يَحْيِينَ قَسَلَانًا يَصِرُعُنَ ذَا اللَّبِ حَيْلًا حَرَاكَ بِهِ \* وَهِنَ أَضَّافُ خَلَقَ اللَّهِ أَرِكَانًا

فقلت له من أين لك هذا الشمر قال وقع رجل منا بالممامة وأنشدنيه ثم قمت لاصلح شيئًا من أمر فرسي فرجمت وقد حر العمامة عن رأسه واذا غلام كانه الدينار المنقوش فقلت سبحانك اللهم ماأعظم قدرتك وأحسن صنعتك قال وكيف قلت ذاك قلت بما راعني من نورك وبهرنى من جمالك قال وما الذي يروعك من زرق الدواب وحبيس التراب ثم لاتدوى أينيم بعد ذلك أم يبأس شم قام الى فرسه فلما أقبل برقت لى بارقة الدرع فاذا ثدى كانه حق قلت نشدتك الله أأمرأة قال اى والله امرأة تكره العهر وتحب الغزل قلت والله وأماً كذلك قال فتجلست تحدثني ما أبقد من أنسها حتى مالت على الدوحة سكرا واستحسنت والله يابن أي ربيمه الفدر وزين في عيني ثم ان الله عن و جل عصمني بمنه فجلست مهاحجره فما لبنت أن النبهت مذعورة فلانت عمامتها برأسهاوأخذت الرمح و جالت في متن فرسها فقات أما تزوديني منك زاداً فاعطتني ثيابها فشممت منها كالنبات الممطور ثم قلمت أين الموعد فقالت ان لي أخوة شرسين وأبا غيورا ووالله لان أسرك أحب اليّ من أن أُضرك قال ثم مضت فكان آخر المهد بها الى يومى هذا فهي والله الق بلغت بي ما تراه من هذا المباغ وأحلتني هذا المحل قال قلت وأنت والله ياأبا مسهر ماأسته حسن الفدر الا بك فاذا قد أخضات لحيته بدموعه قال قات والله ماقات لك ذلك الا مازحا ودخاتني له رقة فلما انقضى الوسم شـ مدت على ناتق وشد على ناقته وحمات غلزماً لي على بمير وحملت عليه قبة آدم خضراء كانت لابى ربيمة وأخذت مبى ألف دينار ومطرف خز ثم خرجت حتى أُنينا كلباً فاذا الشيخ في نادى قومه فانيته فسلمت عليه فقال وعليات السلام من أنت قلت عمر بن أبي ربيعة بن المهيرة المخروص قال المسروف غير المجهول فما الذي جاء بك فقلت جنت خاطباً قال أنت الكفء لأرغب عن حسبه والرجل لايرد عن حاجته قال قلت اني لم آنك في نفسي وان كنت موضع الرغبة ولكن أنيتكم لابن أختكم المذرى قال والله اله لكنيُّ الحسب كريم المصب غدير أن بناتي لم يقمن الافي هــذا الحي من قريش قال فمرف الجزع من ذلك في وجهي فقال أما اني لم أصنع بك شيئًا لم أصنعه بغيرك أخيرها مااختارت قال قلت له والله ما أنصفتني قال وكيف ذاك قال كنت تختار لغيرى ووليت الحيار لى غيرك فأومأ الى" صاحبي أن دعه يخيرهاقلت خيرها فارسل الها أن من الاس كذا وكذا فارتأي رأيك قال فارسلت اليه ما كنت لا تستبد برأي دون القرشي والحيار فخياري ما أختار قال قدصيرت الاس اليك فحمدت الله تمالى

وصليت على نديه وقلت قد زوجها الجمد بن مهجم وأصدقها هذه الالف دبنار وجعلت مكرمها العبد والقبة وكسوت الشيخ المعارف فقبله وسر" به وسأله أن ببني بها من ليلته فاجابني الى ذلك وضربت القبة وسط الحي وأهديت اليه ليلا وبت عند الشيخ خبر مبيت فلما أصبحت غدوت فقبت بباب القبة فخرج الى وقد تبين الجذل في وجهه قال فقلت له كف كنت بعدى وكف هي بعدا: فقال أبدت لى كثيراً مما أخفت يوم رأيتها فقلت ماحلك على ذلك فألشاً يقول

كتمت الهوى اني رأيتك جازعا ﴿ فَقَلْتُ فَيَ بِعَضَ الْصَدِيقَ بِرِيدُ وان تطرحني أو تقول فتية ﴿ يضر بها برح الهوي فتمود فوريت عما بي وفي الكبدو الحشا ﴿ مِن الوجد برح فاعلمن شديد قال فقات أقم على أحلك بارك الله لك والطلقت الى أهلي وأنا أقول

خليليّ لاوالله ما الصحبر جنتي \* وانى على هجرانها غير جازع كفيت أخي المذريّ ماكان نابه ﴿ وَمَثْلِى لاَنْقَالَ النَّوَاتُبِ أَحْمَلُ أَمَا اسْتَحَسَّمْتُ مَنَى الْمُكَارِمُ وَالْعَلَى \* أَذَا أَطْرَحْتُ أَنِى أَنُولُ وأَفْمُلُ

أُخبرنا القاضى أبو القاسم على بن المحسن التنوخي قال حدثنا أبو عمر محمد بن المباس ابن حيويه الخزار قال حدثنا محمد بن خلف اجازة قال أنشدت لهاني ً

سلى عائداتي كيف أبصرن كربتي الله فان قلت قد حابيبني فاسألى الناسا فان لم يقولوا مات أو هـو ديت الله فزيدي اذاً قابي جنوناً ووسواسا أخبرنا أبو جمفر محمد بن أحمد بن المسلمة بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني اجازة قال أخبرني المظفر بن يحبي قال أخبرنا على بن محمد قال ألشدني ابن عروس لماني

لم يبق الانفس خافت ﴿ ومقلة انسانها باهت الى وما في جسمه مفصل ﴿ الا وفيه سقم ثابت فدمه بجري وأخشاؤه ﴿ توقد الا أنه ساكت ﴿ وله أعنى ماني ﴾

معذب القلب بالفراق \* قد بلقت نفسه التراقى وذاب شوقا الي غزال \* أوضع لليين بالعلاق لم يبق منه السقام الا \* جلداً على أعظم رقاق لولا تسليه بالنبكي \* آذنت النفس بالفراق

### ﴿ وَلَى مِنْ أَنْنَاءِ قَصِيدَةً ﴾

لحي الله يوم البين كمدم عادق ه أراقوا به لايطلبون بشاره وعادلة أضحت تلوم على الموى من أخا لوعة لما يفق من خماره ( ومنها )

وأغيد في جيش من الحسن أفتدي الله له وعينيه وخط عذاره حكي الطبي ظي الرمل حيداً ومقلة الله فياليت لم يحكه في نفساره وحدت بخط أحمد بن عمل الابنوس ونقلتة من خطه قال حدثنا على بن عبد الله بن المفيرة أبو محمد الحبومي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا عبد الرحن قال حدثنا عبد الرحن قال حدثنا عبي عن أبيه قال سيمت أعرابياً يقول اشرحوا الرأي عند الهوي وافطهوا النهوس عبد الصبي ولقد تصدعت كبدي للهاشقين من لوم العاذلين ولرطاؤعات الحب نيران على أكبادهم من دموع على الفواني كفروب السواني الهاشين أخسبنا أبو طالب محمد بن على البيضاوي بقراءتي عليه من أصل أبي بكر بن شاذان وفيه سماعه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن شاذان قال قرئ على أبي عبد الله ابراهيم بن عرفة نفطويه وقال ذو الربة

عدتني الموادى عنك يامي برهة ﴿ وقد يلتوي دون الحبيب فيهجر على أنني في كو أرضك أصدر على أنني في كو أرضك أصدر في المنا في المنا ولا نتخب فلا نأثرن سراً ولا نتخب في المنا في المناه في المنا

اقرا السلام على من كنت تألفه ﴿ وقل له قد أذقت القلب ما خافا في وجدي عليك وقد فارقت آلافا

أ نبأ ما القاضى الامام أبو الطيب طاعر بن عبد الله الطبرى قال حدثنا القاضى أبوالفرج المهافي بن زكريا قال حدثنا محمد بن يجي الصولى قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا ابن عامل بن الحي مارأيت بالحجاز أعلم منه عائشة قال حدثنى أبي قال حدثنى رجل من بني عامل بن الحي مارأيت بالحجاز أعلم منه قال حدثنى كثير أبه وقف على جماعة يفيضون فيه وفي جميل وفي أبهما أصدق عشقا ولم يكونوا يعرفونه بوجهه ففضلوا جميلا في عشقه فقلت لهم ظلمتم كثيرا كيف يكون جميل أصدق عشقا من كثير ولما أتاه عن بثينة بعض ما يكره قال

ومى الله في عيني بثينة بالقذى \* وفى الفر من أنيابها بالقوادح والقوادح ما ينقبها ويعيبها وكثير أنّاه عن عزة مايكره فقال

هنيئًا مهيئًا على على تفضيلي ه أخبرنا أبو بكر همد بن أحمد الاردستاني قال في المصرفوا الى على تفضيلي ه أخبرنا أبو بكر همد بن أحمد الاردستاني بقراءتي عليه بمكة في المستجد الحرام قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الما ابن الحسين الفارسي ببغداد قال حدثنا على بن الحسين بن أحمد الكاتب قال حدثنا اسماعيل ابن محمد الشيعي من شيعة بني المباس قال حدثنا عمر بن شبة عن أبي استحاق قال بلغني أن جارية غنت بين يدي يزبد بن عبد اللك

(واني لأهواها وأهوى لقاءها ه كما يشتهي الصادي الشراب المبردا فراسلتها سلامة ففنت

علاقة حب كان في منن الصبي \* فابلي وما يزداد الا تجددا نفنت حماية

كريم قريش حين ينسب والذي \* أقر له بالفضل كهلا وأمردا فراسلتها سلامة فغنت

تروي بمجد من أبيه وجده \* وقد أوراً بنيان مجد مشيدا فطرب يزبد وشق حلة كانت عليه حتى سقطت فى الارض ثم قال أفتأذنان لى في أن أطبر قالت له حبابة على من تدع الامة قال عليك • وباستناده قال على بن عمر بن أن الازهر قال حدثنا الزبر بن بكار قال حدثنا محمد بن حسن قال أنشد انسان أبا السائب القاض قال حرير

غيضن من عبراتهن وقلن لى ه ماذا لقيت من الهوى ولقينا وهو على بئر فطرح نفسه في البئر بثيابه وأخبرنا أبو بكر الاردستاني بمكم قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال جدثنا يوسف بن عمر الزاهد قال حدثنا جمفر بن محمد بن نصير قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا مؤمل بن طالوت قال حدثنا مكين العذرى قال سمعت عمر الوادي قال بيناً أنا أسير بين العرج والسقيا اذ سمعت رجد لا يتغنى بيتين لم أسمع بمثابهما قط وها

وكنت اذا ماحبّت سعدى بأرضها منه أرى الارض تطوي لى ويدنو بعيدها من الحفرات البيض ود حليسها من الحفرات البيض ود حليسها من الحفرات البيض عن راحلى طربا فسمت سمته فاذا هو راعي غنم فسألته اعادته فقال فكدت أسقط عن راحلى طربا فسمت سمته فاذا هو راعي غنم فسألته اعادته فقال والله لو حضرنى قري أفريكه ما أعدته ولكنى أجعله قراك الليلة فانى ربحا تغنيت بهما وأنا غرسان فاشبع وظمآن فأروي ومستوحش فآنس وكسلان فالشط فاستعدته

اياها فأعادها حتى أخلتهما فما كان زادى حتى وردت المدينة غيرها و أخبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق قال أخبرنا أبو بكر عمد بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو الحسين عبد الله بن ابراهيم بن بيان قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا زكريا بن يحيى الكوفى قال محمد بن حريث الشبياني عن أبيه عن أبي سده البقال عن عكر مة عن ابن عباس قال من عشق فعف فات دخل الجنة ولى قطعة مفردة

قـل للظباء بذي الارا م ك اذا صرت بهن جائر ألكن قتـل العاشـقيـ في كلل في الشرع جائر الكن قتـل العاشـقيـ والوعـد منكم غير ناجز ان الذي رحـل الحليـ في ط بقلبـه وأقام عاجز ألا تجثم في هوا \* م أثرهم قطع المفاوز حتى يظـل يجيبه \* قلقا ويمسي الطرف غامز أثري مق أنا منكم \* بوصـالكم يافوز فائر ولقـد خلوت بها وابـ فيـمدت العداري والمجائز ولقـد خلوت بها وابـ ما يننا والصون حاجز ليـلا فكان عفافنا \* ما يننا والصون حاجز حشا صحيح الحب يو \* ما أن يقام مقام ماعن

يريد ما عن بن مالك الذي أقر على نفسه بالزنا ورجه النبي صلى ألله عليه وسلم وأخبرنا ابراهيم بن سعيد بمصر قال أخبرنا أبو صالح السمر قندي الصوفي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن اليسع بالقرافة قال حدثنا أبو بكر أحد بن يحدد بن عمد و الدينوري قال حدثنا أبو همزة الصوفي كنت مع سنان ابراهسيم الصوفي فنظر الى غلام فقال الحديد لله على كل حال كنا أحراوا بطاعته فصرنا عبيداً بمعصيته لالحاظ قد بلغت بنا جهد البلاء وأسلمتنا الى طول الصناء فلبثنا مع بلاشا وطول ضنائنا لا تحسر الآخرة كا تولت عنا الدنيا ثم بكي فقلت له ما يبكيك فقال كيف لا أبكي وأنا مقيم على غرور ومتحوف من نزول محذور من نظر شاغل أو بلاء شامل أو ستخط نازل ثم شهق وسقط الى الارض وأخبرنا القاضي أبو الحسين أحد بن شامل أو ستخط نازل ثم شهق وسقط الى الارض وأخبرنا القاضي أبو الحسين أحد بن على بن الحسين التوزي اجازة قال أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن سويد الممدل قال حدثنا الحسين بن القاسم المكوكي قال حدثنا أبو حفص عمر بن بنان الانماطي قال حدثنا ابن قدامة المكي بالمن

لاً تلومًا فلان حين ملامسه \* أقلق الحب نفسسه المستهامه

قتلتني بشكلهن الجواري الهواري في شكلهن عمامه فاذا مت فاجموا الحرميات الموصفوا مولدات الميامه وذوات المفاحك البسامه مودوات الحقائب المدنيات المفاحك البسامه مم قوموا على الحجون فقولوا الله يا قتيل الفيان يا بن قدامه

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على الصوري فيما أجاز لنا قال حدثنا ابن روح قال حدثنا القاضي أبو الفرج النهرواني قال حدثنا محمد بن بحيى الصولى قال أنشدنا محمد بن بزيد لابي حيان الدارمي البصري في أبي تمام الماشمي وكان الدارمي يتهم به

سباك من هماشم سليل الله اليس الى وصدله سبيل من يتماط الصفيات فيه الله فالقول من وصفه فعنول المحسن في وجهمه هملال الاعمين الحلق ما تزول وطرة الايزال فهما النور بدر الدجي مقيمل ولاحفاته الميون حق التقى به الكاعم البتول فان يقف فالمون لصب الول فهمن حول

وباسناده قال أخبرنا المعافى قال حدثنا عبد الله بن منصور الحارثى قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا الفضل بن بنتأني الهذيل قال كنت مع جدي عند الو اثتى قبل أن يلى الحلافة فتذا كروا الشعراء الي أن أنشده أبو الهذيل

برزن فلا ذو اللبوفرن عقله ﴿ عليه ولم يفسح بهن صميب يقول استوى النساس في النظر اليهن فقال ياأبا الهذيل شمر وقع الى لا أدري لمن هو يقول فيه

ما من في ضحن قصر أوس ﴿ أَلَا تَسْجِي لَهُ قَتْيَالُ فان يقف فالميون نصب ﴿ وَانْ تَوْلَى فَهْانِ حُولُ ما سمعت في هذا المعني باجود منه فقال له أصاح الله الإمير هــذا الشعر لرجل بالبصرة يكني بابي حيان الدارمي عمارة بن حيان فقال يحمل الينا فورد الكتاب وقد مات يكني بابي حيان الدارمي عمارة بن حيان فقال يحمل الينا فورد الكتاب وقد مات

تم الجزء الثالث من مصارع العشاق ويتلوه الجزء الرابع وأوله أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن طاهم



#### محور رب اسر که ه

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر بقراء في عليه قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد المكتفى بالله قال حدثنا جحظة قال حدثنى بن أخت الحركى أن خادما بمن خدم أباء يخبره أن عند حارية في بمض قصوره رجلا فلبس حلة وسار الى القصر فألني عندها غلاما شابا له ذؤابتان كأنه قضيب فضة فسأله عن دخوله وكيف كان وما شأنه فقال ان هدده الحارية كانت لوالدتى وكان بيني وبينها ألفة فلما بيعت لامير المؤمنين صرت الى الباب متعرضاً لها فأذنت في الدخول فدخات على أحدد أمرين أما أن أظفر بما أريد أو أقتل فاستربح فأص المهدى باحضار سياط و اصب بينها ثم ضربه عشرين سوطاً ورفع عنه الضرب وقال ماأصنع بتمذيبك ولست بتاركك حياً ولا اركها يأخلام سيفا و اطعا فلما أتي بذلك وأجلس الفلام في النطع قال ياأمير المؤمنين قبل أن يزل بي لقتل وهو دون حتى اسمع مني ما أقول قال هات فانشأ يقول

ولقد ذكرتك والسياط تنوشني \* عند الامام وساعدى منلول ولقد ذكرتك والذي أنا عبده \* والسيف بين ذؤابتي مسلول

فاطرق المهددي و تغرغرت عيناه بالدموع ثم قال ياغسلام التني بازار فاتى به فقال الففهما به جميعاً بعد أن تنزع ثيابهما وأخرجهما عن قضرى ففعل ذلك محدث أبو عمر بن حيويه و نقلته من خطه قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثني أبو عبد الله القرشي وحدثنا الدمشتي عن الزبير قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال عشق رجل من ولد سحيد بن الماص جارية مفنية بالمدينة فهام بها دهما وهو لا يعلمها بذلك ثم أنه ضحر فقال والله لا بوحن لها فاتاها غشية فلما خرجت اليه قال لها في أنت أتفنين

أنجزون بالود المضاعف مثله ﴿ فَانَ الكَرْبِ مَنْ جَزِي الود بالود قَالَتُ نَعْ وَأَغْنَى أَحْسَنُ مِنْهُ ثُمْ غَنْت

للذي ودنا المودة بالصفف ﴿ وفضل البادى به لايجازي لوبدا مابنالكم ملا الارض ﴿ وأقطار شامها والحجازا

فاتصل مابينهما فبلغ الحبر عمر بن عبد العزبز وهو أمير المدينة فابتاعها له وأهداها اليه فمكنت عنده سنة ثم ماتت فبق مولاها شهراً أو أقسل ثم مات كداً عليها فقال أبو السائب المخزومي هزة سيد الشهداء وهذا سيد المشاق فامضوا بنا حق نحر على قلبسه سبمين نحرة كما كبرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر هزة رضى الله عنه سبمين تدكيرة قال وبلغ أبا حازم الحبر فقال أما من محب في الله ببلغ هذا ولى وأخبرنا أبو القاسم عبد المزيز بن على الخياط قال أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن بمكة قال على حدثنا أحمد بن أبي عمران قال سمست أبا بكر الرازي قال سدمت عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي عمران قال سمست أبا بكر الرازي قال سدمت عبد الرحمن الصوفي يقول كنت ببفداد في سوق النحاسين فرأيت قوما مجتمعين فداوت منهم فرأيت شابا مصروعا مفشياً عليه فقلت لواحد منهم ماالذي أصابه فقال سدم آية من كتاب الله عز وجل فقلت أية آية كانت فقال قوله عز وجل ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم الذكر الله قال فلما سمع أفاق وأنشأ يقول

أَلَمْ يَأْنَ لِلهِجِدِرَانَ أَنْ يَتَصِرُما ﴿ وَلِلْمَانَ غَصَنَ الْبَانَ أَنْ يَتَهِمَا وَلِلْمَاشَقِ الصِبِ الذي ذَابِ وَأَنْحِني ﴿ أَمَا آنَ أَنْ يَبِكِي عَلَيْهِ وَيَرْحَمَا كَتَبَ عَاءَ الشَّوق بَيْنَ جَوانْحِي ﴿ كَتَابًا حَكَى نَقْشُ الوشَاةَ مَثْمَنَا

ثم صاح صيحة خر" مغشياً عليه فحركناه فاذا هو ميت • أخبرنا عبد الدربز ابن على العلحان قال أخبرنا على بن عبد الله الهمذاني في المسجد الحرام قال حد ثني الحنيد قال أرسلني سري في حاجة يوما فمضيت فقضيتها فرجعت فدفع الى رجل رقعة وقال مافى هذه الرقعة أجرتك لقضاء حاجتي ففتحتها فاذا فها مكتوب

ولما شكوت الحب قالت كذبتني \* الست أرى منك العظام كواسيا وما الحب حق المصق الكبد بالحشا \* وتخم لد حدق لانجيب المناديا وتضعف حق لابنتي لك الهوى \* سوى مقلة تبكى بها وتناجبا ( ولى من أثناء تصيدة )

لانطلبوا بدم العشماق طائلة الله الهوي مطلولة هدر أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن أبوب القمى قال

خدثنا محمد بن عمران قال حدثنا ابن عرفة النحوي عن محمد بن يزيد قال قال أبونواس يالظرة ساقت الى ناظر « أسباب ما يدعو الى حتفه من حب ظبي حسن دله « يقصر الواصف عن وصفه في البدر في صفحته لحمة « ولحمة في الظبي من طرفه تقاتل الانفس في ثغره « وفي شاياه وفي كفه

ذ كر أبو عمر بن حيويه ونقاته من خطه قال حدثنا أبو بكر بن الرزبان قال حدثنا البراهيم بن محد قال حدثنا الحسن بن محد بن عيسي المقري قال أخبرني محسد بن عبيد الله العتبي قال حدثنا ابن المنبه قال سمعت أبا الخطاب الاخفش يقول خرجت في سفر فنزلنا على ماء ليعلمي فبصرت بخيمة من بعيد فقصد دت نحوها فاذا فيها شاب على فراش كانه الحيال فأنشأ يقول

ألا مال الحبيبة لا تمود الم أبخل بالحبيبة أم صدود مرضت فعادني عواد قومى الله فما لك لم تري في من يمود فلو كنت المريض ولاتكونى المحدد تكم ولو كثر الوعيد ولا استبطأت غيرك فاعلميه الله وحولى من ذوى رحمى عديد

قال ثم أغمى عليه فمت فوقعت الصبحة في الحيّ فخرج من آخر الماء جارية كانها فلقة شر فتخطت رقاب الناس حتى وقفت عليه فقباته وأنشأت تقول

عدانى أن أعودك ياحبيبي فلا معاشر فيم الواشى الحدود أذاعوا ما علمت من الدواهى الا وعابونا وما فيهم رشيد فاما اذ حللت سطن أرض الله وقصر الناس كلهم اللحود فسلا بقيت لي الدنيا فواقا الله ولا لهم ولا أثرى عديد

قال ثم شهقت شهقة فخرت مينة منها فخرج من بهض الاخبية شبخ فوقف عليهما فترحم عليهما فترحم عليهما وقال والله ائن كنت لم أجم بينكما حيين لاجمن بينكما ميتين فدفنهما في قبر واحد أحتفره لهما فسألته فقال هذه ابنتي وهذا ابن أخى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد المتبقي في ما أجاز لنا قال حدثنا أبو عمر بن حيويه قال أنشدنا أبو عبد الله النو بختي

قات له رد نؤادی فقد ۱ أبلیت بالهجر نواحیه

فقال لى متبها ضاحكا ، قد غاق الرهن عما فيه

أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال أخبرنا على بن أبوب قال حدثنا أبو عبيدالمرزباتي قال حدثني أحمد بن محمد الجوهري قال حدثنا الحسن بن عايل المنزيقال رأيت عاشقين

اجتمعا فيملا يحدثان من أول الليل الى الغداة و أخبرنا عبد الدرز بن على الازجى قراءة عليه قال أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله الهمذانى بمكة قال ألشدنا محمد بن عبد الله ليحى بن معاذ

أموت بدائي لا أصيب مسداويا \* ولا فرجا بما أرى من بلائيا اذا كان هــذا المبدرق مليكه \* فن دونه يرجو طبيبا مــداويا مع الله يمض دهره مسلددا \* مطيعاً لها ماعاش أم كان عاصيا

# - اخر من مصارع المشاق الم

أُسِأَنَا أَبُو بَكُرَ أَحَمَدُ بِنَ عَلَى الْحَافظ بالشَامِ قال حَدَثنا عَلَى بِنَ أَبُوبِ قال حَدَثنا أَبُو عبيد الله محمد بن عران قار أخبرني محمد يحيي قال قال على بن الجهم

نوب الزمان كثيرة وأشدها \* شمــل تحكم فيه يوم فراق ياقلب لم عرضت نفسك للهوي \* أوما رأيت مصارع العشاق

أخبرنا ابو محمد الحسن بن على الحبوص عمرانى عليه سنة احدي وأربعين وأربعمائة قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المعباس بن حيويه قال حدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا ميمون بن هارون الكاتب قال حدثني عبد الرحمن بن استحاق القاضي قال انحدرت من سمر من رأى مع محمد بن ابراهيم أخي استحاق و دجلة تزخر من كثرة مائها فلماأن سرنا ساعة قال أرفق بنا ثم دعا بطمامه فأ كلنا ثم قال ما تري في النبيذ قات له أعن له الله أيها الامير هذه دجلة قد عباءت بمد عظيم يرعب مثله وبينك وبين منزلك مبيت ليلة فلوشئت أخرته قال لا بدلي من الشرب فضر بت ستارة واندفعت مغنية تفني واندفعت أخري تفني أخرته قال لا بدلي من الشرب فضر بت ستارة واندفعت مغنية تفني واندفعت أخري تفني

يارحمتما للعاشقينما \* ما ان أري لهم معينا كم يشتمونويضربون \*(ويهجرون فيصبرونا

فقالت لهما المغنية الاولى فيصنمون ما ذا قالت يصنمون هكذا فرفعت الستارة وقذفت بنفسها في دجلة وكان بين يدى محمد غلام ذكر أنه شراه بالف دينار وبيده مذبة لم أر أحسن منه فوضع المذبة وقذف بنفسه فى دجلة وهو يقول

أنت التي غرقتني \* بعد القضا لو تعلمينا

فأراد الملاحون أن يطرحوا أنفسهم خلفهما فصاح بهم محمد دعوهما يغرقا الى لهنة الله قال فرأيتهما وقد خرجا من الماء متعانقين ثم غرقا ه أنشدنا أبو محمد الحسن بن محمد

الحلال قال أنشدنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى قال أنشدنا محمد بن القاسم الانبارى قال أنشدنا عبد الله بن عمرو بن لقيط

ياشوق الفين حال النأى بينهما ﴿ فعافصـاه على التوديم فاعتنقا لو كنت أبلك عيني مابكيت بها ﴿ لطيرا من بكائي بعدهم شفقا ﴿ ولي من أنناء قصيدة ﴾

وطالب بدمى تأرا فقلت له الله هيمات مالقتيل الحب من قود لله قلي لقد أضحى غداة غدت الله حمولهم للجوي حلفاً وللكمد

أُسِأَنَا الشبيح أَبُو جَمِفر محمد بن أحمد بن المسلمة أن أباً عبيد الله محمد بن عمران المرزبان أخبرهم اجازة قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الكاتب قال حدثنا أبو بكر بن الانباري قال أنشدني ابراهيم بن عبد الله الوراق لمحمد بن أبي أمية

وضاحكُمن بكائي عين أبصره \* لوكان جرب ماجربت أبكاه لابرهم المبتلي محما تضمنسه \* الافق مبتلي قد ذاق بلواه ما أسرع الموت أن تمت عن بمهم \* على القطيعة ان لم برهم الله ( الحب حداد ومر في مدذاقته \* أمره مجركم والوصدل أحداده )

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهرالدقاق بقراء في عليه قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد المكتني بالله قال حدثنا ابن دريد قال حدثنا السكن بن سعيد عن العباس بن هشام عن أبيه عن جده قال حسد في مصدع بن غلاب الحم يرى وكان محضر ما وأدركته وهو ابن نماني عشرة ومانة سنة وما في وفرته ولحيته بيضاء قال حدثني أبي غلاب قال كان بذمار فتي من حمير من أهل بيت شرف يقال له زرعة بن رقيم وكان جميلا شاعراً لا تراه امرأة الا صبت اليه وكان في ظهر ذمار وجل شيخ كثير المال وكانت له بنت تسمى مفداة بارعة الجمال خصيفة اللب ذات لسان مطلق تفحم البليغ وتخرس المنطيق وكان زرعة يحدث اليها في فتية من الحي وكان عمن يحدث اليها فتي من قومها للنطيق وكان زرعة وحمال وعفاف وحياء فكانت تركن الي حديثه وتشمئز من زرعة لرهقه فساء ذلك زرعة وأحزنه فاجتمها ذات يوم عندها فرأي إعراضها عنه وأقبالها على حي فقال

من صدودواعراض واظهار وبغضة \* علام ولم يابنت آل العذافر ( فقالت )

على غير ماشر ولكنك امرؤ \* عرفت بغل المومسات العواهي

﴿ فقال حي ﴾

جالك يازرع بن أرقم انما \* تناجي القلوب بالعيون النواظر ﴿ فقال زرعة ﴾

فان يك عمما خس حظي لانني ه أصابي فتصبيني عيون القصائر واني كريم لاأزن بربيلة ه ولا يعترى ثوبي رين المعاير ( فقالت المفداة )

كذاك فيكن يسمم لك المرض أنه به جال امرى أن برتدى عرض طاهر

حياء كما لا تمتياه فانميا ﴿ يكون الحياء من توقى المماير فانصرف زرعة وقد خاص، من حمها ماغلب على عقله فغير أياما عنها وامتنع من الطمام والشراب والقرار وأنشأ يقول

يابغية أهدت إلى القلب لوعة القدخبات لى منك احدي الدهارس وما كنت أدرى والبلايا مظلة الله الله على تحت لحفل مخالس جلست على مكتوبة القلب طائماً الله فيها طوع محبوس لاعنف حابس فشاع هذأ الشعر في الحي و بلغ المفداة فاحتجبت عنه وامتنعت من محادثة الرجال فامتنع من الحركة والطعام فنه على ذلك حول ومات عظيم من عظما القبائل فبرز مأتم النساء فبلغ زرعة أن المفداة في المأتم فاحتمل حتى تناءي اشزاً واجتمع اليه لداته يفندون وأيه و يعذلونه فانشأ يقول

لم يسلم في الوفاء من كتم \* الحب وأغضى على فؤاد لهيد صابنا ذاك لاسم من حلب السقم عليه ونفسه في الوريد

ثم شهق فمات وتصابح أشحابه والساؤه وبلغ المفداة خبره فقامت نحوه حتى وقفت عليه وقد تعفر وجهه وأهله بنضحونه بالماء فهمت أن تانقي نفسها عليه ثم تماسكت وبادرت خباءها فسقطت به تائهة العقل تدكام فلا تجيب سيحابة يومها فلما جن عليها الليل رفعت عقرتها فقالت

بنفسي يازرع بن أرقم لوعدة ﴿ طويت عليها القلب والسركاتم لئن لم أمت حزنا عليه فانني ﴿ لألاّم من نبطت عليه التماتم لئن فنني حيا فلست بفائتي ﴿ جوارك ميناً حيث تبلى الرماتم ثم تنفست نفساً نبه من حولها فاذا هي ميتة فدفنت الى جنبه وقالت امراً من حير

أشبلت على ولدها إمد زوجها

وفيت لابن مالك بن أرطاه الله كا وفت لزرعمة المفداه والله لاخست به أو ألقاه الله خبث يلاقى وامق من يهواه من ممتط ناحية شمر داه الله وعاثر قد خدلته رجلاه

ربد قول الحاهلية ان الناس يحشرون ركباناً على البلايا ومشاة لم تعقره طاياهم على قبورهم وهذا شئ كان من فعل الحاهلية • حدث شيخنا أبو على بن شاذان قال حدثني أبي أحمد بن ابراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن سلمان بن داود بن محمد الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا هارون بن موسي قال حدثني عبد الله ابن عمرو الفهري عن عمه الحارث بن محمد عن عبسي بن عبد الاعلى كال كانت بالمدينة ابن عمرو الفهري عن عمه الحارث بن محمد عن عبسي بن عبد الاعلى كال كانت بالمدينة حارية لآل أبي رمانة أو لآل أبي تفاحة يقال لها سلامة قال فكتب فيها بزيد بن عبد الملك لتشتري له فاشتريت بعشرين ألف دينار فقال أهلها لاتخرج حتى الصلح من شأنها الملك لتشتري له فاشتريت بعشرين ألف دينار فقال أهلها لاتخرج حتى أميا حتى أبي تها سقاية سلمان قال فارخار سله فقالت لا والله لاأخرج حتى يأتيني قوم كانوا يدخلون على فاسلم عليهم قال فامتلا ذلك الموضع من الناس قال نم خرجت فوقفت بين الناس وهي تقول

فارقوني وقد علمت يقيناً \* ما لمن ذاق فرقة من اياب ان أهل الحساب قد تركوني \* فى ولوع بذكوا بأهل الحساب سكنو الحبر و من الى النخل من سنى الى النخل من سنى الساب أهدل بيت تتابعوا للمنايا \* ماعلى الدهر بمدهم من عتاب

قال فما زالت على ذلك تبكي ويبكون حتى راحت ثم أرسلت اليهم بشلائة آلاف درهم حدث أبو على بن شاذان قال حدثني أبي أحمد بن ابراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو عبد الله الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكارقال حدثني هارون بن موسى قال حدثني موسى بن جمفر بن أبي كثير وعبد الملك بن الماجشون كال لما مات عمر بن عبد العزيز قال يزيد والله ما عمر بأحوج الى الله مني قال فأقام أربعين ليلة يسبر بسيرة عمر فقالت حبابة لخصى له كان صاحب أمره و بحك قم بي حيث يسمع كلامى ولك على عشرة آلاف درهم فلما من يزبد بها قالت

بكيت الصبي جهلا فمن شاء لامني ﴿ ومن شاء آسى في البكاء وأسمدا ألا لا تلمه اليوم أن يتبلدا ﴿ فقه منع المحزون أن يجلدا وما الميش الا ما تلذ وتشتبي ﴿ وان لام فيه ذو الشنان وفندا

اذا كنت عزهاة عن اللهو والصبي \* فكن حجر أمن بابس الصخر جلمدا قال أبو موسي وهذا الشمر للاحوص فلما سمعها قال للخص وبحث قل لصاحب الشرط يصل بالناس وقال يوماً والله انى لا أستحي أن أخلو بها ولا أرى أحداً غديرها وأمن بستان وأمن بحاجبه أن لا يعلمه بأحد قال فينها هو معها أسر الناس بها اذ حذفها بحبة رمان أو بهنبه وهي تضحك فوقمت في فيها فشرقت فماتت فاقامت عندم في البيت حتى جيفت أو كادت تحيف نم خرج عليه الهم بادباً حتى وقف على قبرها فقال

فان تسل عنك النفس أو تدع الصبي \* فباليأس أَسلوا عنك لابالتحلد \*

وكل عليل لامن فهو قائل ه من أجلك هذا هامسة اليوم أدغسه مرجع ها خبرنا ابراهيم بن سعيد بقراءتي مرجع ها خبرنا ابراهيم بن سعيد بقراءتي عليه بمصر قال أخبرنا أبو صالح محمد بن أبي عدي السمر قندى قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن اليسم بالقرافة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر و الدينوري قال حدثنا أبو محمد جمفر بن عبد الله الصوفي الحافظ قال قال أبو حزة العموفي رأيت في بيت المقدس فتي من الصوفية يصحب غلاماً مدة طويلة فمات الفتي وطال حزن الغلام عليه حتى صارجاراً وعظماً من الضني والكمد فقلت له يوما لقد طال حزن الغلام على صديقك حتى أظن أنك لانسلو بعده أبداً فقال وكف أسلو عن رجل أجل الله تعالى أن يعصيه مبي طرفة عين وصانني عن نجاسة الفسوق في طول صحبتي له وخلواتي معه في الليل والنهار ه أخبرنا أبو القاسم بن المحسن التنوخي اجازة قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قراءة عليه قال أخبرنا أبو القاسم بن المحسن التنوخي اجازة قال أخبرنا أبو ويهة

طبيبي داويتما ظاهراً لله فن ذا يداوى حوي باطنا فموجا على منزلي بالذ، الله ماني هويت به شادنا

أخبر أبو الحسين محمد بن أحمد النرسي قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن أحمد الرازى قال ألشدني أبو مضر وبيعة بن ميسرة بن على البزار بقزوين لبعضهم

فلا نُحسبي أني تبدلت خلة ﴿ سُوالُ وَلَاأَنَى بَغَيْرِكُ أَقْنَعِ

ولا عن قلى كان القطيمة بيننا ﴿ ولكنه دهر يشت وتجمع

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على التوزى بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الحبرادى الكاتب قال حدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثني المكلي عن المدايني قال أنشد الحارث بن خالد المخزومي عبيد الله بن عمر

أني وما نحرواغــداة مني ﴿ عند الجمار يؤودها المقلي

لو بدلت أعلى مساكنها ﴿ سفلا وأصبح سفاما يعلو لمرفت منناها فما احتملت ﴿ من الضاوع لاهلها قبل

أخبرنا أبو غبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن المكتفى بالله قال حدثنا ابن دريد قال أخبرني الرياشي برفهه عن الفرزدق قال أبق غلام لرجل من نهيل خرجت في ظلمه أريد اليامة وأنا على نامة لى عيساء فلما صرت على ماء لبني حنيفة ارتفعت سحابة أفرعدت وبرقت وأرخت عنالها فمدلت الى بهض ديار هم فسألنم القرى فاجابوا فأنحت ناقتي وجلست تحت بيت لهم من جريد النحل وفى الدار جويرية سوداء وأخرى بيضاء كأنها فلقة قمر فسألت السوداء لمن هذه العيساء فاشارت الى وقالت من بني نهشل قالت فأنم الذبن يقول لكم الفرزدق

انَّ الذي سمك السماء بني لنا ﴿ بِينَا ﴿ وَعَامَمُ مِهُ وَأَطُولُ

بيت زرارة محتب بفنسائه ۞ ومجاشع وأبو الفوارس نهشل

قلت لعم قال فضحكت وقالت فان جريرا هدم عليه بيته حيث بقول

أخزى الذي سمك السماء مجاشما \* وأحل بينك بالحضيض الاوهد

قال فاعجبتني فلما رأت ذلك في عيني قالت أين تؤم قلت المامة فنفست الصمداء ثم قالت

تذكرت البميانة أن ذكري ﴿ بِهَا أَهْدَلُ الْمُرُونَةُ وَالْحِكُرِ اللَّهِ

ألا فستى المليك أجش جونا ﴿ يجود بستعمه تلك اليمامه

أحيى بالسيلام أبا نجيد ه وأهمل التحية والسملامه

قال فانست بها فقلت أذات خدين أنت أم ذات بمل فقالت

أذا رقد النيام فان عمراً \* هو القمر المنير المستنير

ومالى فى التعبل من مراح مه ولو رد التعبل فى أسير

ثم سكنت كانها تسمع كلامي فأنشأت تقول

تخيل لى أباكمب بن عمرو \* بانك قد حملت على سرير فان يك هكذا ياعمرو الى \* مبكرة عليك الى القبور

ثم شهقت شهقة فماتت فقيل لي هي عقيلة بنت النجاد بن النهمان بن المنذر وسألت عن عمرو فقيل لي ابن عمها وكان مفرماً بها وهي كذلك فدخلت البيامة فسألت عن عمرو فاذا به قد مات في ذلك البوم من ذلك الوقت م أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال حدثنا أبو الحسن على بن أبوب القمي الكاتب بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو الحسن على بن أبوب القمي الكاتب بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو عبد الله

محمد بن عمران المرزباني قال أخبرني أحمد بن يحيي قال حدثنا بن عائشة قال قلت الطبيب كان موصوفاً بالحذق ما العشق قال شغل قلب فارغ • وأنشدني لبعضهم

وقائلة جدد لعينيدك نظرة ﴿ تَسَكَنَ مَا بِالقَلْبِ مِنَ أَلَمُ الوجدد فَقَلْتُ لَمَا يَكُفِيكُ مَا فِي مِنْ أَلَمُ وَيُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّه

أنشدنا أبو محمد الحدن بن على الحبوهري قال ألشدنا طلحة الشاهد قال الشدنا أبو عبد الله محمد بن داود بن الحبراح قال ألشدني اسحاق بن عمار لسلم الحاسر

ولما رأى شوقى اليه وحسرتي ﴿ عليه وانى لستأقوى على الهجر مُ مَا لَهُ مِدُونَى الْمُجْرِ مِنْ كَانْمُمَا ﴿ رَآنِي مَدُلًا بِالْمَرَاءُ وَبِالْصِبْرِ

أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن تأبت الحمليب بدمة قال أخبرنا أبو بكر عبدالله بن على ابن حمويه بن أبرك الهمذاني بها قال أخبرنا أحمد بن أبرك الهمذاني بها قال أخبرنا أحمد ابن عبد الرحمن الشيرازي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن على التميين قال حدثنا أحمد ابن على الناقد قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي بن جرير قال قال أبو بكر محمد بن فرخان ابن على الناقد قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي بن جرير قال قال أبو بكر محمد بن فرخان لقيت غورك الجنون وفي عنقه حبل قصير والصبيان يقودونه فقالي لى ياأبا بكر بم يمذب المقالمين أحمل حبه قلت ومن يصف عذاب رب العالمين قال أنا في أسد من عذابه ثم رفع ثوبه عن جسده فاذا هو ناحل الحبيم دقبق العظم فقال في

انظر الى مافعــل الحب الله لم يبق لى جسم ولا قلب أنحل جسمى حب من لم يرل الله من شأنها الهجر ان والعتب ما كان أغناني عن حب من الله دونها الاستار والحجب

أخبرنا أبو اسمحاق ابراهم بن عمر بن أحمد البرمكي قال آخبرنا أبو عمر محمد بن العباس ابن حيويه الحزاز قال حدثنا وكريا بن موسي قال ابن حيويه الحزاز قال حدثنا وكريا بن موسي قال حدثني شعيب بن السكن عن يونس النحوي قال لما خاعد قيس بن الملوح وزال عقد وامتنع من الاكل والشهرب صارت أمه الى ليلي فقالت لها ان ابني جن من أجلك و ذهب حيك بمقله وقد امتنع من الطعام والشهراب فان وأيت أن تصيري من اليه فلمله اذا حيك بسكن بهض ما يجد فقالت لها أما نهاراً فلا يمكنني ذلك وان علم أهل الماء لم آمنهم على وآك يسكن بهض ما يجد فقالت لها أما نهاراً فلا يمكنني ذلك وان علم أهل الماء لم آمنهم على نفسي ولكن سأصير اليه في الليل فلما كان الليل صارت اليه وهو معارق بهذي فقالت له ياقيس ان أمك ترعم أنك جنت على رأسي وأصابك ما أصابك قال فرفع وأسه فنظر اليها و سفس الصعداء وأنشأ يقول

قالت جنلت على رأ مى فقلت لها هذ ألحب أعظه عما بالمجانين ألحب ليس بفيق الدهر صاحبه ﴿ وَاهَا يَصْرَعُ الْجَنُونُ فِي الْجَهِنُ الْجَهِنُ الْجَهِنُ الْجَهِنُ الْجَهِنُ اللّهِ عَلَى بن المحسن التنوخي بقراء في عليه قال أخبرنا أبو الحسن على ابن عيسى الرماني النحوي قال أخبرنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبد الأول ابن مريد قال أخبرني حماد بن استحاق عن أبيه قال خرج كثير يربد عبد الهزيز بن مروان فا كرمه ورفع منزلته وأحسن جائزته وقال سلني ما شئت من الحوائج قال ايم أحب أن تنظر في من يعرف قبر عزة فيوقفني عليه فقال رجل من القوم اني لمارف به فوثب كثير فقال لمبد العزيز هي حاجتي أصلحك الله فالملاق به الرجل حتى انتهى به الى موضع قد برها فوضع يده عليه ودمعه بجري وهو يقول

وقفت على ربع لمزة ناقق شوفي البرد رشاش من الدمع بسفت فياعن أنت البدر قدد حال دونه شرحبيع النراب والصفييح المضرح وقد كنت أبكل من فرافك حقبة شفه فيدنا لعمرى اليوم أنأى وآزح فهلا فداك الموت من أنت زبنه شومن هو أسوأ منك حالا وأقبيح ألا لأأرى بعد ابنة النضر لذة شاشى ولا ملحاً لمن يتملح فلا زاله وادي رمس عزة سائلا شبه لعمة من رحمة الله تسفيح فان التي أخببت قد حال دونها شطوال الليالي والضريح المصفح أرب بعيني البسكي حكل ليلة شفقد كاد مجرى دمع عيني يقرح أذا لم يكن ماء تجلبتا دما شوشر البسكاء المستمار المنتج أخبرنا القاض أبو الحسين أحمد بن على التوزى بقراءتى عليه قال أخبرنا أبو محمد عيد الله بن محمد بن على الجرادي الكاتب قال أنشدني بعض أصحابنا لايي تمام عيد الله بن محمد بن على الجرادي الكاتب قال أنشدني بعض أصحابنا لايي تمام

أليوم شهدت، واقف المشلق ﴿ ومدامماً نجري من الآماق. تستن من سيل الجفون، تع لدما ﴿ حق تكاد تسيل بالاحداق لما تقاربت النفوس لفرقة ﴿ والتفت الاعناق بالاعناق ورأيت كلا سائلا لحبيبه ﴿ أَرْفَ النَّوى فَتَى يكون تلاق للحلفت ان للوت أيسر ﴿ محملاً من يوم توديع ويوم فراق للحلفة ان الموت أيسر ﴿ محملاً من يوم توديع ويوم فراق

وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن على قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الجرادي قال أنشدنا أبو الساس أحمد بن سهل لبعض المحدثين

بإذا الذي في الحب ياجي أما \* والله لو حملت من كما

حمات من حب بديع لما \* لمت على الحب فدعنى وما ألق غاني استأدرى بما به فنلت الا أنني بينما أنا بباب الدار في بمض ما \* أطلب من دارهم اذ رمى ظبي فؤاد بسهام في الله أخطأ سهماه والكنما سهماه عينياه الق كلما \* أراد قتلي بهما سلما

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق بقراءتي عليه قال أخبرنا الامير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفى بالله قال حدثنا بن دريد قال أخبرني الرياشي عن الاصمى عن جبر بن حبيب قال أقبلت من مكم أريد البياسية قنزلت بحيّ من عامر فا كرموا مثواي فاذا فتي حسن الهيئة قد جاني فسلم على فقال أبن بريد الراكب قلت البيامة قال ومن أبن أقبلت قلت من وكم فيلس الي فادتني أحسن الحديث ثم قال لى أتأذن في صبتك الى البيامة قات أحب خير مصحوب فقام فما ابث أن جاء بنامة كأنها قلمة بيضاء وعليها أداة حسنة فاناخها قريباً من مبيق وتوسد ذراعها فلماهمت بالرحيل أيقظته فيكا أنه لم يكن نامًا فقام فاصاح رحله فركب وركبت فقصر على يومي بصحبت وسهلت على وعوث سفري فلما رأينا بياض قصور البيامة عمل

وأعراضت الميامة واشمخرت \* كاسياف بايدي مصلتينا

وهو في ذلك كله لاينشدني الابيتا معجبا في الهوى فلما قربنا من البمامة مال عن العلريق الى أبيات قريبة منا ففلت له لعلك تحاول حاجة في هذه الابيات قال أجل قلت انطاق راشداً فقال هل أنت موف حق الصحبة قات افهل قال مل مهي فملت معه فلما رآه أهل الصرم ابتدروه واذا فتيان لهم شارة فانا خوا بنا وعفلوا ناقتينا واظهروا السروروا كثروا البرو رأيتهم أشد شي له تعظما ثم قال قوموا ان شئتم فقام وقمت لقيامه حتى اذا صرنا الى قبر حديث التطيين ألتى نفسه عليه وألمشاً يقول

لئن منعوني في حياتي زيارة \* أحامى بها نفساً تملكها الحب فلن يمنعوني ان أجاور لحدها \* فيجمع جسميناالتحاوروالترب

ثم أن آنات فمات فاقت مع الفتيان حتى اختفروا له ودفناه فسألت عنه فقلوا ابن سيد هذا الحي وهذه ابنة عمه وهي احدي نساء قومه وكان بها مغرما فماتت منذ ثلاث فاقبل اليها وقد وأيت ما آل اليه أمره فركت وكأنني والله قد تكلت حيا • وجدت في مجموع سماه حاممه زهر الرسع قال أنشدت عبد الله بن المميز

مساكين أهل المشق حتى قبورهم \* عليهـ اتراب الذل بين المقــابر

فقالي لمن 'لله صاحب هذا الشمر لا والله ما أذل الله تراب قبر عاشق قط بل أجله وشرفه ونضرء وحسسنه قال ابن الممتز ولى في هـذا المهني أملح من قول هـذ البارد وأنشدني لنفسه

مررت بقبره شرق وسطووضة \* عليه من الانوار مثل الشقائق فقلت لمن هذا فقال لمي الثري \* ترحم عليسه أنه قبر عاشق فقلت لمن هذا فقال في ولمي قطعة مفردة ،

بان الحليط فادممي ه وجداً عليهم تستهل وحدابهم حادي الفراق ه عن المنازل فاستقلوا قل للذين ترحملوا ه عن الفارى والقلب حلوا ودمي بلا جسرم اليست عداة بينهم استحلوا ماضرهم لو أنه لوا ه من ماء وصلهم وعلوا

وجدت بخط أحمد بن محمد الانبوسي حدثنا أبو محمد بن المغيرة الجوهري قال حدثني المعان بن عياش أحمد بن اسبحاق الفطفاني قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني سلمان بن عياش السمدي قال حدثني لأن قال سرت في بلاد بني عقيل أطلب ضالة لي فرأيت فتاة تدافع في مشيئها كتدافع الفرس السابق المختال قال فاسرعت المشي في أثرها حتى أدركتها وقد كادت تلج خباءها فاستوقفتها فوقفت فجعلت أسائلها وأكلها والله ما يقع بصرى على شيء منها الا ألهماني عن غيره قال فصاحت في عجوز ما وقفك على هذا الغزال النجدي فوالله ماتنال منه طائلا فقالت لها الفتاة دعيه يا أمتاه يكون كما قال ذوالرمة

فان لم يكن الا تمال سانة \* قليل فاني نافع لي قليلها

أخبرنا أبو الحسن على بن صالح بن على الروذارى بقراءتى عليه بمصر قال أخسبرنا أبو مسلم الكاتب فيما أجاز لنا قال حدثنا بن دريدقال حدثنا أبو حاتم قال أخبرنا أبوعبيدة قال خطب رجل من بكر بن وائل الى رجل من مراد ابنته فهم أن بزوجه فيينا الجارية يوما تلمب مع الجوارى اذ جاء الخاطب فقلن لها هذا خاطبك فقالت ما رجل هو أحب الى أن أكون قد رأبته منه فلما رأنه رجلا كبير السن قبيع الوجه فقالت أو قد رضي أبى به قلن الم فدخلت البيت فائتملت على السيف وشدت عليه فسيقها عدواً و نالته بضر بة فقال همام السلولى وهو يشبب بامرأة

أخاف بان تجزي المحب كما جزت \* فتاة مراد شـــيخ بكر بن وائل فلو لم برغ روغ الحيارى تفتحت \* ذوائبــه منها بابيــض قاصـــلـــ ولا ذنب الحسناء لما بدالها فه ضيف كيط المدوف، خوالمفاصل أخبرني أبو عبد الله بن أبي نصر الاندلس بدمدق قال أنشد بحضرة بمض ملوك الاندلس قطمة لبعض أهل المشرق وهي

وما ذا على م لو أنابوا فسلموا ﴿ وقد علموا أني المشدوق المتم سروا وتُجُوم الليل زهر طوالع ﴿ على أنهدم بالليل للناس أنجم وأخفوا على تلك المطايا مسيرهم ﴿ فنم عليهم في الطلام النهم فافرط بعض الحاضرين في استحسانها وقال هذا مالا يقدر أندلسي على مثله وبالحضرة أبو بكر يجى بن هذيل فقال بديها

عرفت بعرف الربح أين تيمموا ﴿ وأين استقل الظاء ون وخيموا خليسلى ردانى الى جالب الحمى ﴿ فلست الى غيير الحمي أتيم أبيت سيمير الفرقدين كانميا ﴿ وسادى قتاد أو ضعيبى أرقم وأحور وسينان الجنون كانه ﴿ قضيب من الربحان لدن منع نظرت الى أجفائه أول الهوى ﴿ فابقنت أني است منهن أسلم كا أن ابراهم أول حمة ﴿ وأى في الدرارى أنه سوف يسة بم

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الحبومري فيا أذن انا أن نرويه عنه قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه محمد بن الهياس قال حدثنا محمد بن خلف قال أخبرني أحمد بن شداد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أخبرني قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أخبرني أبي كريم قال أخبرنا ميسرة بن عبد الله بن الحارث قال أخبرني أبي قال كان رجل من بني سلم يقال له عمرو بن مسلم وكانت له امرأة يقال لها مي وكانت تبغضه ولم يكن يعلم ذاك وكان من أشد الناس حباً لها فدخل عليها ذات يوم وهي تقرأ في المصحف فقال يامي أسالك عا أنزل الله تعالى في هذا المصحف أنحييني أو شيفسيني فقالت لا والله لا أخبرتك الا أن تمطيني سؤلة أسالكها فقال وأي شي سؤلتك شيفسين قالت فلاوالله وما أنزل فيه منا حبيتك قالت تجعل أمرى في بدي قال نهم وظن أنها مازحة قالت فلاوالله وما أنزل فيه منا حبيتك ساعة قط فلما حمل أمرها بيدها اختارت نفسها فكاد يموت أسفا عليها وأنشأ يقول

هيا رب أدعوك المشية مخلصاً « دعاء امري عمت بلابله العسدرا فالك أن تجمع بمي لباني « معالناس قبل الموت أحدث التالشكرا فنجمع بها شدم امري لم تدع له « فؤاداً ولم يرزق على نأيها صدبرا الى الله أشكوا أن سياً تحكمت « بعقلى مظيلوما ووليها الامرا خطاء من الرأى الضعيف ولم بخف « لميه غدراً واستخارت بي العدوا

وبانت تجدد الحب بيني وبينها الله هنيئاً لها اذ حملت نفسها الاصرا وخانت خليه لا مجتها ولم برد الله بها بدلا في الناس شدها ولا وترا عشية ألوي بالرداء على الحشا الله كان قيصي مشهل تحته جرا عشية أبكي والبكي هون ما أري الله وداعي الفق عمراً وهمات لاعمرا فرحت بها لولا حسكتاب ومددة الله مؤجلة ماعشت خساً ولا عشرا محسنت الدنيا عمي لياليا الله قلائل ثم استبدلت حرما حسكدوا ممرارات صاب حين ولت وعلقم الله تحسيت من غصاتها جرعا حمرا

- marine a marine of the state of the state

تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله باب من حمله هواه على قتل من بهواه





## ۔ ﴿ رب أَعن اللهِ م

### حرفي باب من خله هواه على قتل من يرواه كده-

أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على بن عهد السواق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو الحسين بن بيان الزبيبي قال حدثنا عمد بن خلف قال أخبرني أحمد بن زهير قال حدثنا أبوسعيد الاشيح قال حدثنا ابن ادريس عن الاعمش/قال كان في بني اسرائيل وجبل لص يقال له برزين المناقيب فتاب وكان يجددث الناس عما كان فيه فقال أعجبتني امرأة في ناحية من نواحي الكوفة فاخذت سبقى وخرجت في السحر فلقيت بعير سقاء فضر بت عنقه ثم توجهت نحوها فتسورت عليها فعالجبها فلمأفدر عليها وامتنمت أن تدخل معي في الحرام فجمعت يدي في السيف ثم ضربت به وسيط رأسها ثم العمر فت فقلت لانظرن الى أثر سبني فعدت الى موضع البعير فاذا البعير ملتى ورأسه في ناحية ثم أتيبها بعد لاعلم الخبر فاذا هي وسطا النساء تحدث و تقول والله لضرب وسط رأسي فما أخطأ منه شعرة

#### مو باب خلوات المشاق كيه و-

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الحبوهري قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المماس قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثني أبو العباس أحمد بن يحيي قال حدثنا الزبير بن أبي بكر قال حدثني عمي مصمب بن عبد الله قال حدثني ابراهم من أبي عبد الله قال خرج أبو دهبل الجمعي بريد الغزو وكان رجلا جمبلا صالحا فلما كان بجبرون جاءته امرأة فاعطته كتابا فقالت له اقرأ همذا فقرأه لها ثم ذهبت فدخلت قصرا ثم خرجت اليه فقالت له لو بلغت مي الى هذا القصر فقرأت الكتاب على امرأة فيه كان لك أجران شاء الله فبلغ

معها القصر فلما دخل اذا فيه جوار كثيرة فاغلقن عليه باب القصر فاذا امرأة جيلة قد أتنه فدعته الى نفسها فابي فامرت به فحبس في ببت من القصر وأطع وسق قليلا قليلا حق ضعف وكاد يموت ثم دعته الي نفسها فقال أما في الحرام فلا يكون ذلك أبدا ولكن أتزوجك قالت نع فتزوجها وأمرت به فأحسن اليه عتى رجعت نفسه اليه فاقام معها زماناً طويلا لم تدعه يخرج من القصر حتى يئس منه أهله وولده وزوج أولاده بناته وافتسموا ميرانه وأقامت زوجته تبكي ولم تقاسمهم ماله ولا أخذت من ميرانه شيئاً وجاءها أخطاب فأبت وأقامت على الحزن والبكاء عليه قال فقال أبو دهبل لامرأته يوما انك قد أثمت في وفي ولدى فأذني لى أن أخرج اليهم وأرجيم اليك فأخذت عليه إيماناً أن لا يقيم الاسنة حتى يمود اليها وأعطته مالا كثيراً غرج من عندها بذلك المال حتى قدم على أهله فرأى زوجته وما صارت اليه من الحزن و نظر الى ولاده بمن افتسم ماله وجاءوه فها ماييني وبينكم عمل أنم ورثتموني وأنا حي فهو حظكم والله لا يشيرك زوجتي أحد فيا قدمت به وقال لزوجته شأنك بهذا المال فهو كله لك واست أجهل ماكان من وفائك وأقام معها وقال في الشامية

صاح مي الآله حياً ودودا \* عند أصل القناة من جيرون فبتلك اغتربت بالشام حق \* ظن أهلي مرجات الظنون وهي زهراء مثل اؤلؤة الفو \* اص ميزت من لؤلؤ مكنون

﴿ وَفَي هَذَهُ القَصِيدَةُ يَقُولُ أَبُو دَهِبُلُ ﴾

ثم فارقتها على خير ما ﴿ كَانَ قَرِينَ مَقَارِنَا لَقَرِينِ مَقَارِنَا لَقَرِينِ وَبَكَ خَرِينَ الْحَرِينِ وَبَكَ خَدِينَ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرِينِ الْحَرْيِنِ الْحَرْيِنِ الْحَرْيِنِ الْحَرْيِنِ الْحَرْيِنِ الْحَرْيِنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وقد روى هذا الشمر لعبد الرحمن بن حسان وليس بصحيح قال فلما جاء الاجل أراد الحروج اليها ففاجأها موتها فاقام

### - اب ثان مفرد من خلوات المشاق گه -

أخبرنا أبو استحاق ابراهيم بن سعيد الحبال بمصر قال أخبرنا أبو صالح محمد بن أبي عدى السمر قندي قال أخبرنا أبو عدى السمر قندي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن اليسع قال حدثنا أبو بحد جمفر بن عبد الله الصوفي بكر أحمد بن محمد بن عجد بن عمرو الدينوري قال حدثنا أبو محمد جمفر بن عبد الله الصوفي

الحياط قال قال أبو حمزة الصوفى وأيت مع أحمد بن على الصوفى بببت المقدس غلاما حجبلا فقلت مذكم محبك هذا الفلام فقال منذ سنين فقلت لو صريما الى بعض المنازل فكنها فيه بحيث لابراكا الناس كان أجمل بكما من الجلوس فى المساجد والحديث فيها فقال أخاف احتيال الشيطان على فيه فى وقت خلوقى به واني لاكره أن برانى الله معه على معصية فيفرق بهني وبينه يوم يظفر المحبوب باحببهم م أنبأنا أحد بن على بن قابت بالشام قال حدثنا ابن أبوب القمى قال أخبرنا أبو عبد الله الحرزبانى قال حدثنا محدثنا أجد بن اراهم قال الحدثنا أبو أسامة قال كنا عند شيخ بقرى فبقى عنده غلام يقرأ عليه وأردت القيام فأخذ بثوبي وقال أصبر حتى يفرغ حسدا الفلام وكره أن يخلو هو والغلام م أخبرنا أبو على محدثنا أبو الفرج عليه وأردت القيام فأخذ بثوبي وقال أصبر حتى يفرغ حسدا الفلام وكره أن يخلو هو والغلام م أخبرنا أبو على محدد في الحداثة الشأت كلة مسمطة على نحو قصيدة مدرك الشيباني في عمر والنصراني فكان نما ذكرته فى كاني هذه عندصفة عين انسان و تسبت الكارة به

سقم أوي أحسن عين تطرف ه تقوى به وللفلوب تضعف كالسم في الافعي الى من يحصف ه يحيي به والنف وس بتلف (ثم قلت)

دوا، من أقصده بسهمه في تكراره نحمو مرامي سهمه كالافمدوان يشتق من سمه به يشرب درياق كريه لحمه قال المعافى بن ذكريا ولنا أيضاً في كلة

وسقانی بسقم مقلة ظبی ﴿ قد قلبي منه باحسن قد مقدم الى شفاء دائي اذا جا ﴿ دتوداء اذا لصدت الصد

وأنا أستغفر الله تمالى من مساكنة مايشغل عن عبادته ومما يضارع ماوصفنافى هذاالفصل من وجه قول ابن الرومى

عني لعينك حين تبصر مقتل \* لكن عينك سهم حتف مرسل ومن المحائب أن ممنى وأحدا \* هو منك سهم وهو منى مقتل

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق قال حدثنا محمد بن أحمد بن قارس قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزبيمي قال حدثنا محمد بن خلف قال أخبرني أحمد بن حرب قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أبو عبد الله البايني أن شابا كان في بني اسرائيل لم بر شاب قط أحسن منه قال و كان بييم القفاف قال فبيناً هو ذات يوم يطوف بقفافه اذخرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني اسرائيل فلما رأئه رجمت مبادرة فقالت لا بنة الملك

يافلانة انى رأيت شابا بالباب ببيع القفاف لم أر شابا قط أحسن منه قالت أدخليه فخرجت اليه وقالت يافق أدخل نشتر منك فدخل فاغلقت الباب دونه ثم قالت أدخل فدخل فاغلقت بابا آخر دونهثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرهافقال لهما اشترى عافاك الله فقالت أنا لم ندعك لهذا أنما دعو ناك لكذا تعني تراوده عن نفسه فقال لها أتني الله قالت له أنك ان لم تطاوعني على ما أربد أخبرت الملك اللك انمــا دخلت على تكابرني على نفسى قال فابى ووعظها فابت فقال ضموا لى وضوءا فقالت أعلى" تمسلل با حارية ضمى له وضوءاً فوق الحبوسق مكان لايستطيع أن بفر منه ومن الحبوســق الى الارض أربمون ذراعا قال فلما صار في أعلى الحبوسق قال اللهم انى دعيت الى معصيتك واني أختار أن أصـــبر نفس فالقها من هذا الجوسق ولا أركب الممصية ثم قال بسم الله وألقي نفسه من أعلى الحبوسق فاهبط الله عن وحبل ماكما من الملائكةفاخذ بضبعيه فوقع قاتماً على رجليه فلما صار في الأرض قال اللهـم انك ان شئت رزقتني رزقا يفنيني عن بيع هـذه القفاف قال فارسل الله عن وجل اليه جراداً من ذهب فاخـــذ منه حق ملاً ثوبه فلما صار في ثوبه قال اللهم ان كان هذا رزقا رزقتنيه في الدنيا فيارك لي فيه وان كان ينقصني مما لى عنسدك في الآخرة فلا حاجة لى به قال فنودى ان هذا الذي أعطيناك جزاء من خملة وعشرين جزءا لصبرك على القائك نفسك من هذا الجو سق قال فقال اللهم لا حاجة لى في ما ينقصني عما لي عندك في الآخرة قال فرفع • أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني في المستجد الحرام بباب الندوة قال حدَّنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال سمعت أبا سعيد أحمد بن عمد بن رميح الزيدى يقول سمعت عمد بن ابرهم الارجاني يقول سممت محمد بن يمقوب الازدي عن أبيه قال دخلت دير هرقل فرأيت مجنونامكبلا فكلمته فوحدته أديباً فقلت له ما الذي صيرك الى ما أري فقال

نظرت اليها فاستحلت بنظرتي الله دمي ودمي غاله فأرخصه الحب وغاليت في حبي لها ورأت دمي الله رخيصاً فهن هذين داخلها العجب

## ه اب مصارع غربان النوى كا

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المتبقى قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس ابن حيويه الخزاز قال حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثنى محمد بن عبسد الله الاهوازي قال أخبرني بعض أهل الادب أن بعض البصرية في أخبره قال كنا لمسة نجتمه

ولا يفارق بعضنا بعضاً وكنا على عدد الايام عند أحدنا فضجرنا من المقام في المنازل فقال بعضنا لو عنهمتم على الحروج فليكن الى بعض البساتين فخرجنا الى بستان قريب منا فيينا نحن فيه اذسمعنا ضجة راعتنا فقلت البستاني ماهذ فقال هؤلاء نسوة لهن قصة فقات له أنا دون أصحابي وما هي قال العيان أكر من الخبر فقم حتى أربك وحدك فقلت لاصحابي أقسمت أن لا يبرح أحد منكم حتى أعود فنهضت وحدي فصعدت الى وضع أشرف عليهن وأراهن ولا يربغي فرأيت نسوة أربعاً من أحسن ما يكون من النساء وأشكلهن عليهن وأراهن وأشياء قد أصابحت من طعام وشراب وآلة فلما اطمأن بهن المجلس عاء خادم لهن و همه خسسة أجزاء من القرآن فدفع الى كل واحدة منهن جزءا ووضع منهن و فقرأن أحسن قراءة ثم أخر ذن الجزء الحامس فقرأت كل واحدة منهن ودعون عليها ودعون منهن أخذن في النوح فقالت الاولى

خلس الزمان أعز مختلس \* ويد الزمان كنيرة الحاس لله هـ لكة فجمت بهـا \* ماكان أبمدها من الدنس أتت البشارة والنمي بهـا \* يا قرب مأتمها من المرس (ثم قالت الثانية)

ذهب الزمان بانس نفسي عنوة \* وبقيت فردا ليس لى من مؤلس أودى بملك ولو تفادي نفسها \* لفسديتها بمن أعن بانفس ظلمت تكلمني كلاما مطمعا \* لم أسسترب فيه بشى مؤيس حتى اذا فتر اللسان وأصبحت \* للموت قد ذبلت ذبول النرجس وتسهات منها محاسن وجهها \* وعلم الانين تحشه بتنفس حمسل الرجا مطامعي بأساكا \* قطع الرجاء صحيفة المتلمس (ثم قالت الثالثة)

جرت على عهدها الليالى \* وأحدثت بعدها أمور فاعتضت بليأس والسرور فاعتدل اليأس والسرور فلستأرجو ولست أخشي \* ما أحدثت بعدك الدهور فليبلغ الدهر في مساتي \* فما عسى جهده يضير فليبلغ الدهر (ثم قالت الرابدة)

عاق نفيس من الدنيا فجمت به \* أفضي اليه الردى في حومة القدر

وع المناى أما تنفك أسهمها ﴿ مَمَاهَاتَ اِعَدَّرُ القَوْسُ وَالُوسُ يَبْلِى الْجَدِيْدَانُ وَالْآيَامُ بِاللَّهِ ﴿ وَالدَّمْنِ يَبْلِي وَتَبْلِي جَدَّةُ الْحَجْرِ

﴿ ثُم قَن فقلن بصوت واحد ﴾

كنا من المساعدة \* نحي بنفس واحدة في الرمس في الرمس في الرمس فا بقائي إحدة \* وشعار نفسي عنده فهل سيمستم قبلي \* في من مني بمثلي عاش بنصف روح \* في بدن صحيح

تم تنحين وقلن ابعض الحدم كم عندك منهن قال أربعة قلن اثبت بهن فلمألبث الا قليلا حتى طلع بقفص فيه أربعة غربان مكتفين فوضع القنص بين أبديهن فدعون بعيــدان فاخذت منه كل واحدة منهن عوداً فننت

الممرى لقد صاح النراب بينهم \* فاوجع قاي بالحديث الذى يبدي فقلت له أفصحت لاطرت بعدها \* بريش فهل للقلب ويحك من رد شم أخذن واحداً من الفربان فنتفن ريشه حتى تركنه كأن لم يكن عليه ريش قط

م الحدن وا حدا من العرب ويساسي و الله عن المراج من العرب المراج عن المراج ع

أَشَاقَكُ وَاللَّيْلِ مَا قِي الْجَرَانَ \* غَمَّا اللَّهِ عَلَى عَمَّى بَانَ الْحَمَّالُ اللَّهِ عَلَى عَمَّى بانَ الْحَمَّالُ اللَّهِ الصَّاحِ \* يَبِكَى بِمِيْنِ مَا تُهِمَّلُانَ وَفَى البَّانَ بِينَ بِمِيْدَالِنَدَا فِي وَفِي البَّانَ بِينَ بِمِيْدَالْتُدَا فِي وَفِي البَّانَ بِينَ بِمِيْدَالِنَدَا فِي

ثم أخذن الثانى فشددن فى رجابه خيطين وباعدن بينهما وجملن يقلن له أتبكى بلا دمع وتفرق بين الآلاف فمن أحق بالهتمل منك ثم فعلن به مافعلن بصاحبه ثم غنت الثالثة

ألا ياغراب البين لونك شاحب ﴿ وأنت بلوعات الفراق جسدير فبين لساما قلت اذأنت واقع ﴿ وبين لنا ماقلت حين تطسير فان يك حقا ما تقول فاصبحت ﴿ همو مك شق والجناح كسمير ولازلت مكسورا عسديما لناصر ﴿ كا ليس لى من ظالمي نصمير ثم قالت له أما الدعوة فقد استجيبت ثم كسرت جناحيه وأمرت ففعل به ذلك ثم غنت الرابعة

عشمية مالى حيلة غمير أنني \* بلقطالحمي والخطف الدار مولع

أخط وامحوكل ماقد خططته فللمدمي والفران في الدار وقدم ثم قالت لاخواتها أي قتلة أقتله فقان لها علقيه برجليه وشدي في رأسه شيئا تقيلا حقي بموت ففملت به ذلك ثم وضمن عيد انهن ودعون بالفداء فاكان ودعون بالشراب فشربن وجملن كلا شربنا قدحاً شربن للصورة مثله وأخذن عيدانهن ففنين ففنت الاولى كأنها تودع بها

أبكى فراقكم عنى فأرقها \* ان الهب على الاحباب بكاء مازال يعدو عليهم ريب دهرهم \* حق تفانو وريب الدهر عداء (ثم غنت الثانية)

أما والذي أبحى وأفتحك والذي \* أمات وأحي والذيأس، الاس لقدتركتنيأ حسدالوحشأزأرى \* أليفين منها لا يروعهما الذعر (ثم غنت الثالثة)

سابكى على مافات منك صبابة ﴿ وأُندَبِ أَيَامِ الْامَانِي الدّواهِبِ
أَحِينَ دَنَا مِن كَنْتَ أَرْجُو دَنُوهِ ﴿ رَمْتَنِ هِيُونَ النَّاسِ مِن كُلَّ جَانِبِ
فاصبحت مرحوماوكنت محمداً ﴿ فَصِيراً عَلَى مَكْرُوهُ مِن المُواقَبِ
فاصبحت مرحوماوكنت محمداً ﴿ فَصِيراً عَلَى مَكْرُوهُ مِن المُواقَبِ

ساقني بك الايام حتى يدرني \* بك الدهرأو تفنى حياتي مع الدهر عزاء وصبراً أسمداني على الهوى \* وأحمد ما جربت عاقبة الصبر

ثم أخدنت الصورة فمانقتها وبكت وبكين ثم شكون البها جميعاً ما كنا فيه ثم أمرن بالصورة فطويت فعزمن على أن يتفرقن قبل أن أكلهن فرفعت رأسي البهن فقات لقدد ظلمتن الغربان فقلن لو قضيت حق السسلام وجملته سبباً للكلام لاخبرناك بقصة الغربان قال قلت إنما أخبر تكن بالحق قان وما الحق في هذا وكيف ظلمناهن قلت ان الشاعم يقول

نمب الفراب برؤية الأحباب \* فلذلك صرت أحب كل غراب مأجلت المنز إنحاقال مع بنم قة الإحباب فلزلك مدين عدم كل نم إب فا

قال صحفت وأحلت المنى أنما قال و بفرقة الاحباب فلذك صرت عدو كل غراب فقات لهن فبالذى خصكن بهذا المجلس وبحق صاحبة الصورة لما خبرتنى بخبركن قان لولا أنك أقسمت علينا بحق من يجب علينا حقه ما أخبرناك كنا صواحب مجتمعات على الالفة لا تشرب منا واحدة البارد دون صاحبتها فاخترمت صاحبة الصورة من بيننا فنحن نصنع في كل موضع نحجتمع فيه مثل الذى رأيت وأقسمنا أن نقته في كل يوم نحجتمع فيه ما وجدنا من الفربان لعلة كانت قلت وما تلك العلة قلن فرق بينها وبهن أنس كان لها

ففارقت الحياة فكانت تذمهن عند أن و تأس بقتابين فاقل مالها عندنا أن نمثل ما أصرت به ولو كان فيك نبي من السواد الفعلنا بك فعلنا بالفربان ثم نهضن فضين ورجبت الى أصحابي فاخبرتهم بما رأيت ثم طلبتهن به د ذلك فما وقعت لهن على خبر ولا رأيت لهن أثراً م أخبرنا أبو الحسن على وأبو منصور أحمد أنبأنا الحسن بن الفضل الكاتب فيما أجازاه قالا حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد عبد الله بن خالد الكاتب من لفظه قال أخبرنا أبو محمد على بن عبد الله بن العباس بن المفيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن سعيد أخبرنا أبو محمد على بن عبد الله بن العباس بن المفيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال قال الحليل بن سيعيد مررت بسوق الطير فاذا الناس قد احتوا برك بعضهم بعضاً فاذا أبو السائب قائماً على غراب يباع قد أخذ طرط ردائه وهو يقول الغراب يقول الك قبس بن ذريح

ألا ياغراب الدين قد طرت بالذى علا أحاذر من لبني فهدل أنت واقع ثم لا تقع ويضربه بردائه والفراب يصيح • أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المرزبان قال عدائنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدائني عبد الحبار بن الاعلى قال قال خندف بن سليم حدائني أحمد بن هود أن لبني أمرت غلاماً لها فاشتري لها أربعة غربان فلما رأتهن بكت وصرخت وكتفتهن وجعلت تضربهن بالصوطة حق متن جميعاً وجعلت تقول باعلى صوتها

لقد نادى الغراب ببسين لبني \* فطار القلب من حذر الغراب فقلت غدا أباعد دار لبني \* وتنأى بعد ود واقتراب فقلت تمست ويحك من غراب \* أكل الدهم سميك في تباب لقدد أولمت لا لاقيت خيرا \* بتفريق الحجب عن الحباب

فدخـــل زوجها فرآها على تلاً الحال فقال مادعاك آلى ما أرى قال دعاني أن ابن عمي وحبيبي قيساً أمرهن بالوقوع فلم يقمن حيث يقول

ألا ياغراب البين قد طرت بالذي الله أحاذر من لبني فهل أنت واقع فاليت أن لاأظفر بفراب الا قتلته قال ففضب وقال لقد هممت بخلية سيلك فقالت لوددت أنك فملت واني عمياء فوالله ما تزوجتك رغة فيك ولقد كنت آليت أن لا أنزوج بعد قيس أبدا ولكني غلبني أبي على أمرى و أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة فها أجاز لنا قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمر ان المرزباني اجازة قال أنشدنا نفطويه فها أجاز لنا قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمر ان المرزباني اجازة قال أنشدنا نفطويه

أعاد من حبك لامن ضني ﴿ وَأَ كَثَرُ الْعُوادُ أَشْرَاكُ وَلَا مِنْ حَبِكُ لِامِنْ ضَنِي ﴿ وَأَ كَثَرُ الْمُوادُ إِلَى مِائِدُ ﴿ أَخَافَ أَنْ أَشَكُو الْمُ شَاكِي

## ان كنت لا أبكى حدار المدى ﴿ فَانَ قَامِي أَبِدَا بَاكِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اذا كنت من أسر الهوي غير منفك ه فدع جسدي يضني ودع مقاني نبكي ( وفها )

أخبرنا أبو الفتح عبد الواحد بن أحمد بن الحسين بن شيطا وأبو الحسين أحمد بن على التوزي قالا أخبرنا أبو القاسم اساعيل بن سويد المهدل قال أخبرنا الحسين بن القاسم المكوكمي قال حدثنا أحمد بن أبى طاهم قال حدثني حماد بن اسحاق عن أبيه قال كان لمعبد عملوك رباه وأحسن أدبه فر به فتي فاستغارف الغلام فاشتراه منه فلما رحل سمع الفتى الغلام يبكى ويقول

وما كنت أخشى ممبدا أن ببيه ف بشي ولو أضوت أنامله ســفرا أخوكم ومولاً كم وصاحب سركم ، ومن قداشا فيكم وعاصركم دمرا

فقال له مولاً الحق بأهلك فهم في حل من نمنك و والاسناد قال أخبرنا الحسين ابن القاسم قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر الوراق قال أخبرني دوست الحراساني قال اشترى خزام صاحب دواب المنتصم خادما نظيفاً وكان عبد الله بن العباس بن الفضل ابن الربيع بتعشقه وقد نشب في ابتياعه فسأله هبته له أو بيعه منه فلم يفعل فصنع أبيانا وعمل فيها لحناً واتصل خبرها بخزام وخاف أن يتصل الحبر بالمعتصم فيأتي عليه فوحه به اليه وهذه هي الابيات

يوم سبت فصر" فا لي المداما ﴿ واسقياني لملني أن أناما شرد النوم حبظي غربر ﴿ ماأراه يرى الحرام حراما اشتراه فتى بقضمة يوم ﴿ أصبحت غبدالدواب صياما

وبالاسناد أيضاً قال أخبرنا الحسين بن الفاسم قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني ابن السكيت أن عبد الله بن طاهر عزم على الحج فخرجت اليه جاربة شاعرة فبكت لما رأت آلة السفر فقال محمد بن عبد الله

دمعة كاللؤلؤ الرطب \* على الحدد الاسيل هطلت في ساعة البين \* من الطرف الكحيل

(ثم قال لها أجبزى فقالت)
حين هم القمر \* الزاهرعنا بالقفول
انما يفتضح المشاق \* فى يوم الرحيل
( ولى من نسيب قصيدة )

وأخى لوعة لقيت فما زال \* بماء الحفون يبكي الحفنا يشتكي وجده الى وأشكو \* ما يقاسى قلبي المشوق المهني ثم لما كان مما وقفنا مما يقاسى المكان مما وقفنا قال في والمذال قد يتسوا منه \* ومني وحن شوقا وأنا قد أفاق المشاق من سكرة البين \* جيما فما لما أفقنا قلت جار الهوي علينا فلوكنا \* غداة الفراق متنا استرحنا قلت جار الهوي علينا فلوكنا \* غداة الفراق متنا استرحنا

أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن بن على التنوخي فيما أجاز لنا قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المياس بن حيويه الخزاز قراءة عليه قال أخبرنا محدثن خلف اجازة قال حدثنا قاسم بن الحسن قال حدثنا الممري قال أخبرني الحيم بنعدى أن اياس بن مرة بن مصعب القيسى كان له أخ يقال لهفهر وكانا ينزلان الحيرة وأن فهرآ ارتحل باهله وولده فنزل بأرض السراة وأقام ص"ة بالحيرة وكانت عند مر"ة اصرأة من بكر بن وائل فلبنت معه زماناً لم يرزق منها ولداً حق يئس من ذلك تم أتى في منامه ليلة من ذلك فقيل له الك ان باشرت زوجتك من ليلتك هذه رأيت سروراً وغبطة فانتبه فباشرها فحملت فلم يزل مسرورا الى أن تمت أيامها فولدت له غلاما فدياه إباسا لأنه كان آيسا منه فلشأ الفلام منشأ حسنا فلما ترعم عضمه أبوه اليه وأشركه في أمره وكان اذا سافر أخرجه ممه لقلة صبره عنه فقال له أبوه يوما يا بني قد كبرت سنى وكنت أرجوك لمثل هذا اليوم ولي الى عمك حاجة فأحبأن تشخص فيها فقال له اياس نع ياأبه لك ألف عين وكرامة فاذا شئت فأنا لحاجتك فاعلمه الحاجة فخرج متوجها حق أنى عمه فعظم سرور. به وسأله عن سبب قدومه وما الحاجة فأخبره بها ووعده بقضائها فاقام عند عمده أياما ينتظر فيها قضاء الحاجة وكان لعمه بنت بقال لها صفوة ذات جمال وعقل فبينا هو ذات يوم جالس بفناء دارهم اذ بدت له صفوة زائرة بمض اخواتها وهي تهادى بين جوار لها فنظر الها اياس نظرة أورثت قلمه حسرة وظل نهاره ساهيا وبات وقد اعتكرت عليها الاحزان ينتظر الصباح يرجو أن يكون فيه النجاح فلما بداله الصباح خرج في طلبها ينتظر رجوعها فلم يلبث أن بدت له فلما نظرت اليه تنكرت ثم مضت فأسرعت فمريسي خلفها يأمل منها لظرة فلم يصل البها وفاتته افاصرف الى منزله

وقد تضاعف عليه الحزن واشتد الوجد فلبث أياما وهو على حاله الى أن أعقبه ذلك مرض أضناه وأنخل حبسمه وظل صريعاً على الفراش فلما طال به سقمه وتخوف على نفسه بعث الى عمه لينظر اليه ويوصيه بما يريد فلما رآء عمه و نظر الى ما به سبقته المبرة اشفاقا عليه فقال له اياس كف حملت فداك يا عم فقد أقرحت قلى فكف عن بعض بكانه فشكا اليه اياس ما يجِــد من الملة فقال له عن والله على يا بن أخي وان أدع حيلة في طلب الشفاء لك فانصرف الى منزله وأرسل الى مولاة له كانت ذات عقل فأوصاها به وبالتعاهـــد له والقيام عايه فلما دخلت المولاة عليه فتأملته علمت أن الذي به عشق فقعدت عند رأسه فأجرت ذكر صفوة المستبقن ما عنده فلما سمم ذكرها زفر زفرة فقالت المرأة والله ما زفر الا من هوي داخل ولا أظنه الا عاشتاً فاقبات عليه كالممازحة له فقالت له حتى متى تبلى حسمك فوالله ما أظن الذي بك الا هوى فقال لها اياس ياأمه لقد ظننت بي ظن سوء فكنى عن مزاحمك فقالت اللك والله لن تبديه الى أحد هو اً كُتُم له من قامِي فلم تزل تمطيه المواتبق وتقسم عليه الى أن قالت له بحق صفوة فقال لها لقد أفسمت على بحق عظم لو سألتيني به روحى لدفعتها اليك ثم قال والله يا أمه ما عظم دائي الا بالاسم الذي أفسمت على بحقه فالله الله في كتمانه وطلب وجه الحيلة فيه فقالت أما أذا اطلمة في عليه فسأ باخ فيه وضاك ان شاء الله فسر بذلك وأرسل معها بالسسلام الى صفوة فلما دخلت علمها ابتدأتها صفوة بالمسألة عن الذى بلغها عن مرضه وشدة حاله فأستيشرت المولاة بذلك ثم قالت ياصفوة ما حالة من يبيت الليل ساهراً محزوناً يرعي النجوم ويتمني الموت فقالت صفوة ما أظن هذا على ما ذكرت بباق وما أسرع منهالفر اق تُم أُقبِلت على المولاة فقالت انى أربد أن أسألك عن شي فبحقى عليك لما أوضحتيه فقالت وحقك ان عرفته لاكتمتك منه شيئاً قالت فهل أرسلك اياس الى أحد من أهل وده في حاجة فقالت الولاة والله لاصدقتك والله ماجل داؤه وعظم بلاؤ. الا بك وما أرسلني بالسلام ألا اليك فأجيبيه ان شئت أو دعي فقالت لا شفاه الله والله لولاماأوجب من حقك لاسأت اليك وزجرتها فخرجت من عنسدها كثيبة فاتته فاعلمته فازداد على مَا كَانَ بِهِ مِن مَرضِهِ وَأَلْشَأَ يُقُولُ

كتمت الهوى حتى اذاشب واستوت \* قواه أشاع الدمع ماكنت أكتم فلما رأيت الدمع قدد أعلن الهوي الله خلمت عذارى فيه والخلع أسلم فياويم نفسى كيف صبرى على الهوي \* وقلي وروحى عند من ليس يرحم قال تم أن عمه دخل عليه ليمرف خبره فقال له يا عم اني مخبرك بثمي ثم أخبرك به حتى

برح الحفداء ولم أطق له محمسلا فأخبره الحبر فزوجه فافاق وبرأ من علته ٥ أخبرنا القاضي أبو الفرج القاضي أبو الفرج المعافى بن و كريا قال حدثني الرسيمي قال قال المعافى بن و كريا قال حدثني الرسيمي قال قال البراهيم القارئ وأيت البليس في النوم شيخا أبيض الرأس واللحية وهو يفني بصوت شيخ البراهيم القارئ وأيت البليس في النوم شيخا أبيض الرأس واللحية وهو يفني بصوت شيخ

أسهرت ليملى المستهام على ونفيت عن عيني المنام وهجرتني متعدمداً على ما هكذا فعل الكرام

أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال أخبرنا على بن أبوب القمى قال أخبرني أبو عبيد الله بن عمر ان قال أخبرني الصولى قال قال أبو تمام

أنت في حل نزدني سقما ه افن صبري واجمل الدوم دما وأرض لى الموت بهجر يك فان الله أنت نفس فزدني ألمسا محمة المائق ذل في الهرى ه واذا استودع سرا كما ليس منا من شكا طلم حبيب ظلما

أخبرنا أبو الحسين محمد بن على بن الجاز القرش بالكوفة بقراءتي عليه سنة احسدى وأربعين وأربعمائة وأنا متوجه الى مكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد بن استحاق البزاز فياكتب به الينا قال حدثنا أبو مربرة أحسد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسماعيل بن موسى قال رأيت في كتاب الاخبار أن المأمون لما خرج الى خراسان كان في بعض المايل حالساً في ليلة مقمرة اذ سمع مغنياً يفني من خيمة له

قالوا خراسان أفصي ما تحاوله ﴿ ودون ذاك فقد جزنا خراسانا ما أسدر الله أن يدنى بمزته ﴿ سكان دجلة من سكان جيمعانا عينا أظن أصابتنا فسلا أنظرت ﴿ وعذبت بصنوف الهجر ألوانا مق يكون الذي أرجو وآسله ﴿ أما الذي كنت أخشاه فقد كانا

فخرج المأمون من موضعه حتى وقف على الحيمة وعلمها فلماكان من الغد وجه فاحضر صاحب الحيمة وهو شاب فسأله عن اسممه فقال العباس بن الاحتف قال أنت الذى كنت تقول

متي يكون الذي أرجو وآمله ﴿ أَمَا لَذَى كُنْتَ أَخْشَاهُ فَقَدْ كَانَا قال نَمْ قال مَا شَأَنْكُ قال يا أَمِير المؤمنين نزوجت ابنة عم لى فنادى مناديك يوم أسبوعي في الرحيل الى خراسان فيخرجت فاعطاه رزق سنة ورده الى بغداد وقال أقم إلى أن تنفقها فاذا نفدت رجمت • أَنْهَأْنَا أَبُو سميد مسمود بن ناصر السخبري وقد قدم علينا بغداد قال أنبأنا أبو القاسم منصور بن عمر ببغداد قال أشدنا أبو على الحسن بن عبسد الله الزنجاني لبعضهم

قال الطبيب لاهلى حين أبصرني ﴿ عَذَا فَمَا كُمْ وَحَقَ اللَّهُ مُدَا حُورِ فَمَا لَمُ وَحَقَ اللَّهُ مُدَّعُورِ فَقَالَتُ وَيُحَالُ قَدْ قَارَ بَتْ فَي حَانِي ﴿ عَيْنَ الصَّوَابِ فَهَا < قَالَتُ مَجْهُورِ

وأخبرنا أبو سعيد أيضاً قال حدثنى أبو غائم حميد بن مأمون بهمذان قال حدثنا أبو بكر أحسد بن عبد الرحن الشيرازي قال أخبرني أبو النباس الوليد بن بكر الاندلسى قال أنشدنا أبو عمر يوسف بن عبد الله الملقب بأبي ومال على البديهة أذ عبر عليه حبيبه

بحت بوجدي ولو غرامي ه يكون في جلمد لباط أضمتم الرشد في محب شه ليس بري في الهري جناط لم يستطع حمل مايلاق شه فشق أثوابه وناط حير المقلتين قل لي شه همل شربت مقلناك راط نفسي فدا لمة ووجه مه قد كملا اللبال والعباط ومقلة أولعت بقتل مه قمد صيرت لحظها سالاط وعقرب سلطت علينا مه تميلاً أحكيادنا حراط

أخبرنا ابراهيم بن سعيد بمصر في سنة خمس و حسين وأربعهائة بقراءتي عايه قال حدثنا أبو سالح السمر قندى الصوفي قال حدثنا الحسين بن القاسم بن اليسع قال حدثنا أبو بكر أحد بن عجد بن عبد الله الصوفي قال قال أبو حزة كان كامل بن المخارق الصوفي من أحسن ما رأيته من احداث الصوفية وجها أبو حزة كان كامل بن المخارق الصوفي من أحسن ما رأيته من احداث الصوفية وجها وكان قد ازم منزله وأقبل على العبادة فكان لايخرج الا من جمة الى جمة فاذا خرج يريد المسجدوقف له الناس ورموء بابصارهم ينظرون اليه فقدم به علينا حجار بن قيمس المكي من دهشق وكان أحد الفصحاء المقلاء وكان لى صديقا فكلمن جماعة من أصحابه أماله أن الناس بعضهم بعضا يتكلم عليم فيه ويسألونه فكلمته فوعدهم يوما فانهدنا لذلك اليوم ودعا الناس بعضهم بعضا فلما أن كان يوم الجمعة وصلى الناس المداة أفيلوا من كل ناحية فوقف يتكلم عاينا فينا هو كذلك اذا أنب ل كامل بن المخارق فلما رأيه الناس رموه بابصارهم وشعلوا بالنظر اليه عن الاسماع منسه وفعلن بهم حجار فقطع كلامه وقال يا قوم ما لكم وحمل الشمس سمواحا فو الله لما شغارون شهما على بعسموات طباقا وجمل القمر فيهن نوراً وحمل الشمس سمواحا فو الله لما شغارون شهما على بعسدها أعجب الى من الخاركم الى وحمل الشمس سمواحا فو الله لما شغارون شهما على بعسموات طباقا وجمل القمر فيهن نوراً وحمل الشمس سمواحا فو الله لما شغارون شهما على بعسدها أعجب الى من الخاركم الى

هذا فاحذروا أن تدود عليكم النفوس بسوائد حكمها اذا حالت القلوب في غامض فكرها أتنظرون الحى جال تحوّل عند لفرته ووجه تخرمه الحادثات بسد خبرته ما هذا نظر المشتاقين أين تذهب بكم الشهوات لقد عرضتكم لحجة عظيمة على أنكم لأ ساغون منها عجبوب نفوسكم وسطالبة قلوبكم الاباحدي ثلاث إما بتوبة يتلافا كم الله عنوجل بها أو عصمة يتنمد كم برحته فها أو يسللة كم وما تطلبون فاما أن تحول اقداره بيتكم وبين شهواتكم وأما أن تباغوا منها ارادتكم متسخطوه عليكم أما سمتموه تمالى ذكره يقول دلك بانهم البموا ماأسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم ثم أخذ في كلامه فاحصيت من أحرم من مجلسه ذلك اليوم نبفاً على سبمين بين رجل وغلام م أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني بمكم في المسجد الحرام سنة ست وأربعين وأربسمائة قال أخبرنا الحسن بن محمد بن خالد الواسطي قال الحسن بن محمد بن خالد الواسطي قال دخلت بوما على على بن عامد الحربية فرأيت مجنونا مصفدا في الحديد يتمرغ في التراب ويقول فقال اعلم اني مهرب بالحربية فرأيت مجنونا مصفدا في الحديد يتمرغ في التراب ويقول

ألا ليت أن الحب يعشق مرة ﴿ فيمرف ماذا كان بالناس يصنع فيمرف ماذا كان بالناس يصنع فيمرف في أن أحاوله أجزع أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الحبوهري قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الحبوهري قال أخبرنا أبو محمد عمد بن المباس قال

حدثنا محمد بن الفاسم قال أنشدني ابراهيم بن أحمد الشيباني لقيس بن ذرمح

لقد عنينني باحب لبني ﴿ فقع اما بموت أو حياة فانالموت أيسرمن حياة ﴿ منفصة لها طم الشنات وقال الآمرون ترغما ﴿ فقلت الم اذا حالت وفاتي

أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال أخبرنا أبو الحسن على بن أبوب قال حدثنا عمد بن عمر ان قال حدثنا الحسن بن عليل المنزى قال حدثنا الحسن بن عليل المنزى قال وأيت عاشقين اجتمعا فجملا بحرثان من أول الليل الى العداة ثم قاما الى الصلاة قال محمد بن عمر ان وأخبرنا الصولى قال أنشدنا عجد بن القاسم

كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني ﴿ منه الحيا، وقد أودي بمعقولي يأني الحياء وشديي ان ألم به ﴿ وخشية بعد من قال ومن قيل قال وأنشدنا ابراهم بن محمد بن عرفة لنفسه

كم قد ظفرت بمن أهوي فيمنعن \* منه الحياء وخوف الله والحذر وكم خيلوت بمن أهوى فيقنعن \* منه الفكاهة والتحديث والنظر

### كذلك الحب لا أتبان معسيمة ه لا طبير في لذة من بمدها سقر ( والعطوي من أبرات )

ان أكن عاشقا فانى عفيف الله حسطة واللفط عن ركوب الحرام كنت ماراً ببين تيماء ووادى الفرى وأظنه فى سنة المنين وأربعين وأربعين وأربعمانة صادرا من مكة فرأيت صعفرة عظيمة ملساء فيها تربيع بقدر ما يجلس عليه النفر كالدكة فقال بعض من كان معنا من العرب وأطنه جهينا هذا مجلس حميل وبثينة فاعرف ه أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الحوهري قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية قال أخبرنا محمد بن العباس بن حيوية قال أخبرنا محمد بن القاسم الانباري قال أباني أبي قال أنشدنا أحمد بن عبيد

ضعفت عن التسليم يوم فراقها م فودعتها بالطرف والمين تدمع وأمسكت عن ردالسلام فن أري ه محبا بطرف المين قبل يودع رأيت سيوف البين عند فراقها ، بايدي جنود الشوق بالموت تدفع عليك سلام الله مني مضاعفاً ، الى أن تفيب الشمس من حيث تطالع

أخبرنا أحمد بن على بن محمد السواق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الزيبي قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثني محمد بن الحسين في اسناد لاأحفظه قال على فتي من الحي بنت عم له فحطها من أبيها فرغب بها عنه فبلغ ذلك الحارية فارسلت اليه قد بلهني حبك اياى وقد أحبيتك لذلك لا لغيره فان شئت سهلت لك المجيء فارسل الياكل ولفيره فان شئت سهلت لك المجيء فارسل الياكل ذلك لا حاجة لى فيه الى أخاف أن يلقيني حبك في فار لا تعلماً وعذاب لا ينقطع أبداً فلما جامها الرسول بكت ثم قالت لا أراك واهباً والله ما أحد أولى بهذا الاس من أحد ان الحلق في الوعد والوعيد مشتركون قال فتدرعت الشعر وأفيلت على العبادة فكبر فلك على أهلها و عندم وأفيلت على العبادة فكبر فلك على أهلها و على أبيها فلم تزل تتعبد حتى مانت فكان الفتي يأتي قدرها كل ليلة فلا و يستغفر وينصرف فاخبرنا أنه رآها في المام فقدال لحا فلانه قالت نعم ثم قالت

لم الحية ياسؤلي محبتكم به حب يجر الي خير واحسان الى المم وعيش لا زوال له مه في جنة الحلد خلدايس بالفاني

قال فقلت لها أيتها الحبيبة أفتذكرينني هناك قال فقالت والله اني لانمناك على مولاي ومولاك فاعني على نفسك بطاعته فلمله بجمع بينى وبينك في داره ثم ولت فقلت لها متى اراك قالت ترانى قريباً ان شاء الله قال فلم يلبث الفتى بعد هذه الرؤيا الا قليلاحتى مات فدفن الى حاسها م أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحاؤري بقراءتي عليه قال حدثنا

المعافي بن ذكريا قال حدثنا محمد بن الحسن بن دربد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الاصمعي قال النقي صحر بن عمرو بن الشريد السلمي ورجل من بني أ مد فطبي الرجل صحفراً فقيل لصحفراً فقيل لصحفراً فقيل لصحفراً فقيل لصحفراً فقيل المحمضة وكانت أمه اذا سئلت عنه قالت نحن بخرير ما رأينا سواده بيننا وكانت امرأته اذا سئلت عنه قالت نحن بخرير عارأينا سواده بيننا وكانت امرأته اذا سئلت عنه قالت لاهو حي فيرجي ولاهو ميت فينمي فقال صحفر

أري أم صخر لانمل عيادني الله وملت سليمي مضجمي ومكان اذا ما امرؤ سوسي بام حليلة الله فلا عاش الافي شقا وهوان لممري لقداً عظت من كان نامًا الله واسمعت من كانت له أذنان بصيرا بوجه الحزم لو يستطيعه الله وقد حيل بين العير والنزوان

قال المعافى بن ذكريا ويروى أهم بام الحزم لو أستطيعه وقول أم صخر ما رأينا سواده أي شخسه قال الشاهر في بين الحفرم يرتقين سوادى \* أي شخصي أخبرنا أبو الحسن على بن صالح الروذبارى قراءتي عليه بمصر سنة خسو حمين وأربعمائة قال أخبرنا أبو مسلم الكانب اجازة قال حدثنا ابن دربد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال مرض أعرابي من بني نمسير يقال له حنيف بن مساور وكانت له امرأة من قومه يقال لها زرعة بنت الاسود وكان لها محباً فلما اشتد و جمه جلست عند رأسه فانشأ يقول

قال فمات فوالله ما انقضت عدم الاردمة الوجت فيكانه كان برى زوجها وهو كاوصف أخبرنا أبو بكر محد بن أحد الاردمة في المسجد الحرام قال أخبرنا الاستاذ أبو القادم الحسن بن محمد بن حميب المذكر قال سمعت أبا الفوارس بن حنيف بن أحمد ابن حنيف العابرى قال سمعت أبا الحسن العيشي المؤدب يقول انحدرت من بالس أربد السراق فدخلت الموسل فاقت بها أياما فينا أنا مار في بعض أزقها اذا صياح وجلبة فسألت عنها فقيل ههنا دار المجانين وهذا صوت بعضهم فدخلت فاذا شاب مصدود مقالت عنها فقيل ههنا دار المجانين وهذا صوت بعضهم فدخلت فاذا شاب مصدود متسدود قي الدم فسلمت فرد السلام وقال من أبن نجي قلت من بالس قال وأين تربد مقلت العراق فقال أتمرف بني فلان وأشار إلى أهل بيت قلت نع قال لاصنع الله طم ولا خار لهم هم الذين أدهشوني وتيموني وأحلوني هذا المحل قلت وما فعلوا قال

زموا المطايا واستقلوا ضعي به ولم بسالوا قاب من تجوا ما ضرهم والله برعاهم به او ودعوا بالطرف أو سلموا مازلت أدرى الدمه في أثرهم هم حق جري من بعدده مي دم ماأ نصفوني يوم بانوا ضعى به ولم يقوا عهدي ولم يرحموا

أنبأنا محمد بن أبي اصر بدمشق قال ألشدني على بن أحمد ليحيي بن هذيل اذا حبست على قاى يدي بردي ه وسحت في الليلة الظلماء واكبدي

مناحت كواكب ليلي في مطالبها الله وذابت الصحفر الصهاء من كبدى

أخبرنا أبو على بن الحسين الحاؤرى بقراءتى عليه قال حدثنا المعافى بن ذكريا الحبريرى قال حدثنا المحسين بن القاسم الكوكي قال حدثنا ابن أبى الدنيا قال حدثنا الوضاح عن أبى الحجاف قال الى لفى العلواف وقد مضى أكثر اللبل و خفسالحاج اذا أفبلت كانها شمس على قضيب غرس فى كثب وهى تقول

وأيت الهوي حلواً اذا اجتمع الوصل \* ومراً على الهجران لابل هو الفال ومن لم يذق للهجر طعماً فأنه \* إذا ذاق طع الحب لم يدر ما الوصل وقدذةتمن هذين في القرب والنوى \* فابسده أقتل وأفر به خسل أخبرنا القاضي أبو على زيد بن أبي حيوبه قال حدثنا أبو محمسد الحسن بن عمر بن على الجلياني قال حدثنا محمد بن سميد قال حدثنا بن عليل المطري قال حدثنا بن الدروقي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن وهب قال لماخلت زليخا بيوسف عليه السلام ارتمد يوسف فقالت زليمخا من أىشيء ترعد أنما حبئت لك لتأكل وتشرب وتشتم رائحتي وأشتم رائحتك قال يا أمة الله لست لى بحرمة قالت فمن أى شي تفزع قال من سيدى قالت الساعة اذا نزل من الركوبوأ خذت بيدي الكأس المذهب والابربق المفضض سقيته شربة من السم والقيت لحمه عن عظمه قال لها لاتفعل فلست عمن يقتل الملوك وأنما أخاف من اله السهاء قالت له فعندي من الذهب والفضية والجواهم والمقيق ما أنديك منه قال هو لايقبل الرشا قالت دع عنك هيذا هُم اسق أرضى قال لاأررع أرض غري قالت فارفع رأسك الغلر الي قال أخاف الممى في آخر عمري قالت فماز حتى ترجع الي" نفسي قال يا أمة الله لست لي بحرمة فاماز حك قالت فلا صبر لى عن هذه الذؤابة التي بلغت الى قدميك ليتني وسمتها مرة واحدة قال أخشي أن تخشى من قطران جهم ياهـــذه هو ذا الشــيطان يسينك على فتنتي لاتشوهي بِحَلَقِ ذَا الْحُسَنِ الْجَمِيلِ فَادْعِي فِي الْحَاقُ زَانِياً وَفَى الوَّحُوشِ خَاتُنَّا وَفِىالْمَهَاءُ عَبِدا كَفُورًا

قال وهب ولأن من يوسف عليه السلام مقدار جناح بموضة فارتفعت الشهوة الى وجهه فاستنارت وكان سرواله سقوداً تسم عشر عقدة فحل أول عقدة واذا قائل يقول من زاوية البيت أن الله كان عليكم رقيباً ثم حل المقدة الثانية وأذا قائل يقول ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن فأوحى الله عز وجل الى حبريل الحقه فانه الممصوم في ديوان الانبياء فانفرج السقف في أقل من اللمح فنزل حبريل عليه السلام فضرب صدره ضربة فخرجت شموته من أطراف أنامله فنقص منه ولد فولد لكل وحمل من أولاد يهةوب عليه السسلام أثرا عشر ولداً ما خلا يوسف عليه السسلام قانه ولد له أحد عشر فقال يارب ماذا خبري ألم ألحق باخوتي في الولد فأوحى الله عن وحمــل اليه ان الشهوة التي خرجت من أناءلك حاميناك بها وباسناده قال وهيه لما أراد الله بيوسف الخيرقامت زليخا الى طاق لها فأرخت عليه ستراً وكان لها في الطاق صنم من خشب تميده فقال لها ماذا صنعت قالت استحيت من الهي أن براني أصنع الفاحشية قال فأنت تستحيين من اله من خشب لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يسمم ولا يبصر فانا أستحي عن أكرم مثيراي وأحسن مأواي والمتيقا الباب قالت زليخا بايوسفس بليت منلئد بخصلتين مارأيت بشرآ أحسن منك والثانية زوجي عنين فلما تزوجها يوسف عليه السلام فابصر بمينها حولًا قال يا زليخًا أو حولاً، قالت له ماعلمت قال لا والله قالت ما استحملات أن أملاً عيني منك قال وهب بن منبه وكانت زليخا ممنوعة من الشقاء وكانت أجل من بطشابهم صاحبة داود عليه السلام ، أخبرنا أبو على بن الحسين الجازري بقراءتي عليه قال حدثنا القاضي أبو الفرج المافي بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن جمفر بن اسمحاق الحارى الموصل بالبصرة قال حدثها محمد بن باسرالكاتب كانب أبن طولون قال حدثني أبي حدثًا على بن استحاق قال اشترى عبد الله بن طاهر جارية بخمسة وعشر بن ألفاً على ابنة عمه فوجدت عليه وقدرت في بعض القاصير فككث شهرين لانكلمه فعمل هذين البيتين

الى كم يكون المتب في كل ساعة ﴿ وَكُمْ لَا يُمَايِنِ القَطَيْمِـةُ وَالْمُجِرِا وَ وَلَا يَالِينُ فَالنَّظِرِ عَالَمُحِرا وَ وَلِدُكُ إِنْ الدَّهِمِ فَيْهِ كَفَايَةً ﴾ لنفريق فاتالبين فانتظر عالدهما ا

قال وقال للجارية اجنسي على باب المقصورة فغني به قال فلما غنت البيت الاول لم ترشيئا فلما غنت البيت الثاني اذا هي قد خرجت مشقوقة الثوب حتى أكبت على رجـله فقبلتها أخبرني أبو عبــد الله الحافظ الاندلسي بدمشتي قال أنشدني أبو عبــد الله بن

حزم لنفسه

صلوا راحلا عنكم بتأنيس ليلة \* فدوف يغيب المر، عنكم لياليا

هبواماعة يسترجع الطرف ضعفها ﴿ فدي لكم نفسي وأهلي وماليا ولا تحسبوا عون الزمان فانه ﴿ لنا ولكم يمسى ويضحى معاديا

أخبرنا أبو الحسن على بن صسالح بن على بقراءتى عليه بمصر فى سسنة خمس وخمسين وأربعمائة قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب فيها أجاز لنا قال حدثنا بن دريدقال أخبرنا الحسن بن خضر قال أخبرنى رجل من أهل بفسداد عن أبى هاشم المذكر قال أردت البصرة فجئت الى سفينة اكتربها وفيها رجل ومنه جاربة فقال الرجل ليس ههنا موضع فسألنه الحاربة أن يحملني فلما سرنا دعا الرجل بالفداء فوضع فقال انزلوا بذلك المسكين ليتفسدى فأنزلت على أنني مسكين فلما تفسدينا قال ياجارية هاتي شرابك فشمرب وأمرها أن تسقيق فقلت رحمك الله أن للضيف حقاً وهسذا يؤذيني قال فتركني فلما دب فيه النبيذ قال ياجارية هاتى الدود وهاتى ما عندك فاحذت الدود ثم غت

ركنا كفضى بأنة ليس وأحد له يزول على الحالات عن رأى وأحد تبدل في خلا فحلات غيره له وخليتة لما أراد أباعدى فلو ان كفي لم تردني ابنتها الله ولم يصطحبها بعد ذلك ساعدي ألا قبيح الرحن كل مماذق له يكون أخا في الحفض لا في الشدائد

م التفت الى قال أنحسن مثل هذا فقلت أحسن خيرا منه فقرأت اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجال سيرت فجمل يبكى فلما انتهيت الى قوله وإذا السحف نشرت قال ياجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل والتي ما معه من الشراب في الماء وكمر العود ثم دنا الى فاعتنقني وقال يا أخى اثرى الله يقبل توبني فقلت ان الله يحب التوابين وبحب المتعاهرين قال فآخيته بعد ذلك أربعين سنة حتى مات قبلى فرأيته في المنام فقلت الى الحبيث على وأدام مصرت بعدي فقال الى الحبة فقلت ياأخى بم صرت الى الحنية قال في المنام فقلت الى الحبين بن القاسم بن البسم بالقرافة قال حدثنا أبو بحر أحمد بن محمد بن أبو عبد الله الحبين بن القاسم بن البسم بالقرافة قال حدثنا أبو بحر أحمد بن محمد بن عمر و المدينوري قال أبو محمد جمفر بن عبد الله الصوفي قال قال أبو حمزة الصوفي وحدثني أبو الغمر حسام بن المضاء المصرى قال غزوت في زمن الرشيد في ابعض المراكب فلحجنا أبو الغمر حسام بن المضاء المصرى قال غزوت في زمن الرشيد في ابعض المراكب فلحجنا في البحر فانكسر بنا في بعض حزائر صقلية نفرج من أفلت وخرجت معه فرأيت في البحر فانكسر بنا في بعض حزائر صقلية نفرج من أفلت وخرجت معه فرأيت في في البحر فانكسر بنا في بعض حزائر صقلية نفرج من أفلت وخرجت معه فرأيت في البحر فان البكاء قد أضر بهما قال ألا ذلك فقلت وما حياتي قلت وما هي قال سرعة لظرها الى فان البكاء قد أضر عبداً المي الله تعالى أيام حياتي قلت وما هي قال سرعة لظرها الى

الامور المحظورة عليها ولقد أوقماني في ذنب نظرت اليه لولا الرجاء لرحمة الله لا يست أن يعفولى عنه وبالله لو صفح الله لى عنه وأدخاني الحنة ثم تراءي لاستحييت أن أنظر اليه بعينين عصناه ثم صعق وسقط مفشيا عليه و أخبرني أبو عبد الله عمد بن أبي الصر الاندلسي بمصر وكتبه لى بخطه قال أخبرني أبو محمد البزيدي قال حدثنا الزبير قال حدثني أبو على بن الاشكرى المضرى قال كنت من جلاس تم بن أبي أوفى ومن يخف عليه فبعث في الى بغداد فابتعت له هناك حارية رائمة جداً فلما حصلت عنده أقام دعوة لجلسانه قال وأنا فهم ثم وضعت الستارة وأمرها بالفناء ليسمع غامًا ويحاسن الحاضرين بها فغنت

وبدا له من بعد ما ندمل الهوى « برق تألق موهنداً لممانه يبدو كاشية الرداء ودونه « صدعب الذري متمنع أركانه فالنار ما اشتملت عليمه ضلوعه « والماء ما سمعحت به أجفانه

قال فاحسنت ماشاءت وطرب تميم وكل من حضر ثم غنت

سيسليك عما فات دولة مفضل \* أوائله عمودة وأواخره ثني الله عطفيه وألف شخصه \* على البر مذ شدت عليه مآزره

قال فعارب تميم ومن حضر طربا شديداً ثم غنت

أستودع الله في بفداد في قراً على بالكرخ من فلك الازرار مطامه قال فاشتدطرب تميم وأفرط جدا شمقال لهاتمني ماشئت فلك متمناك فقالت أتمني فقال الامير بما أتمني فقال الم فقالت له و بقائه فقال والله لابد لك أن شمني فقالت على الوفاء أيها الامير بما أتمني فقال الم فقالت له أتمني أن أغنى هذه النوبة ببغداد قال فاستنقع لون تميم و تغير وجهه و تكدر المجلس وقام وقنا كانا قال ابن اليشكري فلحقنى بعض خدمه وقال لى ارجع فالامير بدعوك فرجعت فوجدته جالساً ينتظرني فسلمت وجلست فقال ويحك أرأيت مامتحنا به قلت نعم أبها الامير فقال لابد من الوفاء لها وما أثق في هذا بغيرك فتأهب لتحملها الى بفداد فاذا غنت هناك فقال لابد من الوفاء لها وما أثق في هذا بغيرك فتأهب لتحملها الى بفداد فاذا غنت هناك فقال المحدمها وأص بناقة ومحمل فادخات فيه وجعلها مي شم دخلت الطريق الى مكة مع القافلة فخدمها وأص بناقة ومحمل فادخات فيه وجعلها مي شم دخلت الطريق الى مكة مع القافلة فقصينا حجنا شم دخلنا في قافلة العراق فلما وردنا القادسية أنتني السوداء عنها فقالت قد موتها قد اندفع بالفناء

لما وردنا القدادسية حيث مجتمع الرفاق وشممت من أرض الحجاز نسم أنفاس المراق أيقنت لى ولمن أحب مجمع شدمل واتفاق وضحكت من فرح اللقاء كما بكيت من الفراق

فتصابح الناس من أقطار القافلة أعيدي بألله أعيدي بالله فما سمع لها كلة قال ثم نزل اباليا سرية وبينها وبين بفداد قريب في بساتين منصلة من الناس فيبينون ليلتهم ثم بكرون لدخول بفداد فلما كان قرب الصباح اذا أنا بالسودا، قد أنتن ماهو فة فقلت مالك فقالت انسيدتى ليست حاضرة فقلت وأين هي قالت والله ماأدرى قال فلم أحس لها أثرا ودخلت بغداد وقضيت حواثجي بهاوالصرفت الى تميم فأخبرته الخبر فعظم ذلك عليه ثم مازال بعد ذلك ذاكراً لها واجماً عليها

The state of the s

وهذا آخر الجزء الخامس من مصارع العشاق ويليه الجزء السادس بمشيئة الله تمالي وعونه وأوله بابذكر مصارع محبي الله عن وجل



# 

#### ۔ ﴿ رب أعن ﴾ --

#### ۔ه باب ذکر مصارع محبی الله عن وجل ﷺ

خبرنا أبو الحسن على بن محمود الزوزنى شيخ الرباط بقراءتى عليه قال سعمت محمد بن محمد بن ثوابة يقول/حكى لى عن الشبلى أنه دخل الى مارستان فاذا هو باسود احدى يديه مفلولة الى عنقه والاخرى الى ساربة وهو مقيد بقيدين قال فلما رآنى قال لى ياأبا بكر قل لربك أما كفاك أن تيمتنى بحبك حق قيدتنى ثم ألشأ يقول

على بمدك لايصبر من عادته القرب وعن قربك لايصبر من تيمه الحب فان لم ترك المين فقد أبصرك القلب

قال فزعق الشبلي وأغمى عليه فلما أفاق رأى الغل مطروحاً والقيد والاسود مفقودان أخبرنا أبو الحسن الزوزني أيضاً على أثره قال في على بن المثني دخلت على أبي بكر جحدر بن جعفر الملقب بالشبلي في داره يوما وهو يهييج ويقول

> على بمدك لايصبر من عادته القرب ولا يقوي على حجبك من تيمه الحب لئن لم ترك المين فقد يبصرك القلب

حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن الاعلى العلاف الواعظ من حفظه قال سمعت أبالحسين عمد بن أحمد بن سمعون الواعظ شيخنا يقول سمعت أبا عبدالله الفافي أوقال لى أبوعبد الله الفافي بطر سوس صاحب أبي العباس بن عطاء يقول سمعت أبا العباس بن عطاء يقول قرأت القرآن فما رأبت الله عن وجل ذكر عبدا فائني عليه حتى ابتلاه فسألت الله تعالى أن يبتليني فقات اللهم ابتلني واحفظني فيا تبتليني فما مضت الايام والليالي حتى خرج من دارى

نيف وغشرون ما رجع منهم أحد وذهب ولده وأهله قال أبو عبد الله الفاني فمكث بحكم الفلبة سبع سنين أونحوها فما رأيت أحدا صحا بمدغلبة فنطق بالحكمة أحسن من أبي المباس ابن عطاء فكان أول شي قال بعد صحوه من غلبته

حقا أقول لقد حسكافتني شعلطا \* حملي هواك وصبرى ذان تمجيب جمت شيئين في قلب له خطر \* نوعين ضدين تبريد وتاهيب نار تفلقلني والشموق يضرمها \* فكيف قد جما والعقل مسلوب لاكنت ان كنت أدري كيف يسلمني \* صبري اليك كا قد ضر أيوب لما تطاول بلواه أقشم الها \* فصاح من حملها غرثان مكروب قد مسني الضر والشيطان ينصب بي \* وأنت ذو رحمة والمبد منكوب قال لنا شيخنا أبو طاهم بن العلاف قال لنا أبو الحسين بن سممون رحمه الله أظن كان يق عليه من الغلبة شي فقال لقد كلفتني شعلطا وأنا أقول لقد حملتني عجبا ه أخبرنا أبو حفص عمر بن محسد المكي صاحب قوت القلوب بقراءتي عليه قال حدثنا أبو الفتح يوسف بن غمر القواس املاء قات حدثنا أجمد بن الحسن بن سهل الواعظ قال حدثنا أبو الفتح عمد يمني ابن جعفر قال حدثنا أبراهم بن الجنيد قال حدثنا وحبهي منك حياء فصرخت ريحانة أدعو لك باسقاط العري أنت مرائي وتدعو بالحياء الورع أولى بك من ذات ليلة فقلت اللهم أكس وجهي منك حياء فصرخت ريحانة أدعو لك باسقاط العري أنت مرائي وتدعو بالحياء الورع أولى بك من ذا وأنشأت تقول

تمود سهر الليسل فان النوم خسران ولاتركن الى الذنب فعقبي الذنب نيران وكن للوحي دراسا فللقرآن أخدان اذا ماالليل فاجأهم فهم في الليل رهبان عيلون كا مالت من الارواح أغصان

قال فبكيت حق اشتفيت • أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى قال أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن سويد الشاهد قال حدثنا الحسن بن القاسم بن جعفر الكوحسكي قال حدثنا أبو يوسف الضخم قال حدثنا عبد الله بن مقوم التنوخي قال أخبرنا عبد المنع عن أبيه قال خرج عيسي بن مربم علي السلام في ليلة شاتية في سياحته فاخذته السماء بلطر والربح فاني كهفا ليسكن فيه فاذا هو بسبع قد خرج اليه يبصبص فلما رآه عيسي برجع وقال أنت أحق بموضعك وجعل يقول يارب لكل ذي روح ملجأ يسكن اليه ليس

العيسي مسكن فاوحي الله عن وجل اليه استبطأتي و صني لازوجنك يوم القيامة حوراء ولا ولمن عليك أربعة آلاف سنة • أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على الوكيل قال حدثنا العلم بن محسد المحسن بن حسين بن حميان قال حدثنا أبو الفتح البصري قال حدثنا ابراهم بن محسد العموفي قال حدثنا أبو العباس بن عطاء قال حكي لنا عن الاصمي قال دخات بعض أحياء العرب فاذا بقوم شحب ألوالهم فقلت في نفسي ان هؤلاء قد وقعوا على داء فانا أخرج من بينهم قال فذهبت لاخرج فاذا بعضهم يقول لي إلى أبن يأخا العرب فقلت أطاب لدائكم دواء فقال ارجع عافاك الله فانا قوم ليس لدائنا دواء نحن قوم فشت في قالوبنا محبة الله فتفيرت ألوائنا قال الاحمى فاعجبن ما سمعت لانني ماسمعت مشله قط قال فرجمت الى الحي ولم أزل أدور فرأيت خباء شعر منفردا عن البيوت فقصدته فاطلمت فيه فاذا أنا بغتى حبن الوجه في عنقه سلسلة مشدودة الى سكة في الارض قال فهالي ما رأيت منه فقلت يافق ما شأنك فقال يابن عمي يقولون افي مجنون فقلت أهو كما يقولون فقال لي لا فقلت يافق ما شأنك فقال يابن عمي يقولون افي مجنون فقلت أهو كما يقولون فقال لي لا العرب جل عن أن بحد وخفي أن يري كمن في الحشاكون النار في الحجر ان قدحته أوري وان تركته تواري ثم صفق وألشأ بقول

أأنت الذي أصفيت منك مودة \* قلائمها في ساحة القلب تغرس وانكان لي من فقد قلبي موحش \* فقد ظل لي من فكر قي فيك مؤلس أناجيك بالاضار حتى كأنني \* أراك بعيني فكر تي حين أجلس

آخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي بقراءتى عليه قال حدثنا أبو حائم. محمد بن عبد الواحد الرازي قال أخبرني محمد بن هارون الثقنى قال أنشدنا المسروقي قال أنشدنا بعض أصحابنا

ونفس محب الله نفس عليلة \* وأي محب لا تراه عليلا

أنبأنا أحمد بن على بن ثابت الحافظ قال حدثناعبد الرحمن بن فضالة النيسابوري قالمأخبرنا عمد بن عبدالله بن شاذان المزكى قال سمعت طيب الحمل بالبصرة يقول سمعت على بن سعيد المعلار يقول مررت بعبادان بملفوف مجذوم واذا بزنبور يقع عليه فيقطع لحمه فقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه و فتح من عيني ماأغلق من عينه قال فبينا أنا أردد الحمد اذ صرع فبينا هو يخبط نظرت اليه فاذا هو مقعد فقلت مكفوف يصرع ومقعد و مجذوم قال فما استتمت كلامي حق صاح يا مكلف ما دخولك فيا بيني و بين ربي دعه يعمل بي ماشاء نم قال وعزتك و جلالك لوقطعتني اربا اربا وصبيت على المذاب مسا ما زددت الى الاحما

#### - ميل باب ممارع عثاق الحور المين بد-

أُخبرنا أبو طالب محد بن محد بن ابراهم بن غيلان قراءة عليه غبر مرة في سنة تسم وثلاثين وأربهمائة قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشائمي املاء قال حدثنا ابراهم الحربي قال حدثنا الحسن بن عبد الهزير عن الحارث عن أبن وهب قال حدثني بكر بن مضر أن عبد الكريم بن الحارث حدثه عن رجل أيم كانوا مرابطين في حدن فخرج رجلان الى الحيش فقال أحدها لساحبه هل لك أن تنتسل لمل الله أن يمر " ضنا للشوادة فقال صاحبه ما أريد أن أغتسله فاغتسل صاحبه فلما فرغ سقط معجر من الحصن فاصاب الرجل فمروت بهم وهم بجرونه الى خيامهم فسألهم ما شأنه فاخبروني الخبر فالصرفت الي أحجابي ثم رجمت البهم فاقمت عندهم وهم يشكون هل مان أو عاد اليه الروح فبينـــا هو كذلك اذ ضحات فقلنا أنه حي تم مكن مليا ثم ضحك ثم مكث مليا ثم بكي ففتح عينيه فقلنا أيشر يافلان فلا بأس عليك لقد رأينا منك عجباً كنا لظن الك قد متاذ ضحكت ثم مكنت مليا قالداني لما أصابني ما أصابني أناني رجل فأخذ بيدي فمضى بي الى قصر من ياقونة فوقف بي على الباب فحرج الى غلمان مشمرين لم أر مثلهم فقالوا مرحبا بسيدنا فقات من أنتم بارك الله فيكم قالوا نحن خلقنا لك ثم مضي بي الي بيت لاأدرى من ياقوت أو زبرجد أو لؤلؤ فخرج الي غامان مشمرين سوي الأولين فقالوا مثل ماقال الاولون وقلت لهم مثل ذلك فوقف في على باب البيت فاذا بيت مبسوط فيه فرش موضوعة بمضيا فوق بعض ونمارق مبسوطة فادخلني البيت وفيه بابان فألقيت نفسي بين الوسادتين فقال اقسمت عليك الا ألقيت نفسك فوق عذه الفرش فانك قد نصبت في يومك هذا فقمت فاضطجمت على تلك الفرش على وطاء لم أضع جنبي على مثله قط فبينا أنا كذلك اذ سممت حسا من أحد البابين فاذا أنا بامهأة لم أو مثل جالها وعليها حلى وثياب لم أو مثلها وأُفبِلت حتى وقفت علي ولم تُخط تلك النمـارق ولكن أقبلت بين السماطين حتى وقفت وسلمت فرددت عليها السلام فقلت من أنت بارك الله فيك فقالت أنا زوجتك من الحور العين فضحكت فرحا بها فاقامت تحدثني وتذكرني أمر نساء أهل الدنيا كان ذلك معها في كتاب فبينا أنا كذلك اذ سـمعت حسا من الشق الآخر فاذا أنا بامرأة لم ار مثنها ولا مثل حليها وجمالها فأقبلت حتى وقفت كنحو ماسنمت صاحبتها ثم مكثت تحدثني فأقصرت الإخرى فأهويت بيدي الى احديهما فقالت لم يأن لك ان ذلك مع صلاة الظهر فما

أَدري أَقَالَتَ ذَلَكَ أَمْ رَمَى فِي الْي صَحْراء فَلَمْ أَرْ مَهُمَا أَحَدًا فَبَكِيتَ عَنْدَ ذَلَكَ فَقَالَ الرَّجِلَّ فما صليت الظهر أو عند الظهر حتى قبضه الله عز وجل ٥ أخبرنا أبو طالب بن محمدٌ بن غليان أيضًا قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن يونس بن موسي قال حدثنا يمقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عنهارون الفنوى عن مسلم بن شداد عن عبد الله بن عمدير عن أبيٌّ ابن كوب قال الشهداء يوم القيامة بفناء المرش في قباب ورياض بـين يدى الله عز وحـــل ﴿ أَحْبَرُنَا أَبُو طَالَبُ عمد بن محد بن غيلان قال حدثنا أبو بكر الشافي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن الصياح البزاز قال حدثنا استحاق بن بنت داود بن أبي هند قال أُخبرنا عباد بن راشد البصرى عن ثابت البناني قال كنت عند أنس بن مثلث أذ قدم عليه ابن له من غزاة يقال له أبو بكر فسأله أبوء فقال ألا أخبرك عن صاحبنا فلان بينا نحن قائلون في غزاتنا اذ ثار وهو يقول وا أهلاه وا أهلاه فنرنا اليه وظننا أن عارضا عرض له فقلنا مالك فقال انى كنت أحــدث نفسى ألا أتزوج حتى أستشهد فرزوجني الله تمالى من الحور العين فلما طالت على الشهادة قلت في سفرتي هذه ان أنا رجعت هــــذه المرة تزوجت فاناني آت في المنام قالأً أنت القائل انرجمت تزوجت قم فقد زوجك الله العيناء فالطاق بي الى روضة خضراء مهشبة فها عشر حوار (وذكر الحديث وقطع الحديث بسبب ماوقع في الجامع وذلك أنه تكلم رجل في للذهب فعلونه رجل فضولى في رواق الحامع وأخرجوه فقتل وانقطع عنا ألحم يث و قبر في غد في قبر معروف فسأل الشافعي أن على تمام الحديث في يوم الجمعة السبغ خلون من جمادى الاولى فأملاه علينا ) وبيسد كل واحساءة صنعة تصنعها لم أر منابن في الحسن والجمال فقلت أفيكن الميناء فقالوا نحن من خدمها وهي أمامك فمضيت فاذا روضة عشب من الاولى وأحسن فيها عشرون جارية في يد كل واحدة صنمة تصنعها وليس المشر المها بشيُّ في الحمن والجمال قلت أفيكن الميناء قلن نحن من خسدمها وهي أمامك فمضيت فاذا بروضة وهي أعشب من الاولى والثانية في الحسن والجمال فها أربعون جارية في بدكل واحدة منهن صنعة تصنعها وليس المشر والعشرون اليهن بشئ في الحسن والجال قلت أَفَيكن الميناء قان نحن من خدمها وهي أمامك فمضيت فاذا أنا بياقوتة مجوفة فيها سرير عليه امرأة قد فضل جنباها عن السرير فقلت أأنت العيناء قالت نع مرحبا بك فأردت أن أضع يدى علمها قالت مه ان فيك شيئاً من الروح بعد ولكن تُفعلر عنـــدنا الليلة قال فانتهت قال فما فرغ الرجل من حديثه حتى نادي المنادى ياخيل الله اركبي قال فركبنا فصاف الرجل العدو وقال فائي لاانظر الرجل وانظر الى الشمس وأذ كر حديثه

فا أدوي أرأسه سقط أم الشمس سقطات م أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي بقراءتي عليه في سنة أربعين وأربعمائة غال حدثنا أبو القامم الماعيل بن عمد بن سويد قال حدثنا أبو بكر محمد بن القساسم الانباري قال أخبرنا عبد الله بن خلف قال حدثنا أبو بكر محمد بن سماعة قال حدثنا محمد بن عبد العزيز القرش قال حدثني اسماعيل ابن أبي خالد قال كان عندنا فتي باليمن بطال مسرف على نفسه وكان مع ذاك ذامال وجال فرأى ليلة في نومه حارية قد أقبات اليه وعليها توبعن اللؤلؤ تثني أطرافه وسيدها كتاب من حرير أخضر مكتوب بالذهب فقالت له يابي أنت اقرألي هذا الكتاب فقرأه فاذا هو من حرير أخضر مكتوب بالذهب فقالت له يابي أنت اقرألي هذا الكتاب فقرأه فاذا هو

من التي صاغها الرحن في غرف الله من مسكة عجنت في ماء اسربن التي خبسه في القلب محتبس الله وقلبه عنه في الهو وتفتسين باسمهل بادر فقد أورثتني حزنا الله كم عندك مالا أحب الدهر يأتيني ألمت تشتاق أن تابهو على فرش الله موضونة مع جوار حرد عسين

قال فاصبح الذي ناركا لكل ما كان عليه من العلبالة والصبى ولم يزل متنسكا أحسن ناسك حق مات وكان اسمه سهلا قال أبو بكر بن الانباري الحرد الحسان والموضونة المنسوجة بالذهب والمين الحسان الاعين • أخبرنا القاض أبو الحسين أحسد بن على المحتسب قال حدثنا أبو بكر محمد بن المقاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن المقاسم الانباري قال حدثنا الماعيل بن نصر المبدى قال صاح صائح في الانباري قال حسدتنا الكديمي قال حدثنا الماعيل بن نصر المبدى قال صاح صائح في محلس صالح المرى ليقم البكاؤون المشتاقون الى الجنة فقام أبو جهدير فقال باصالح اقرأ فقرأ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثوراً أصحاب الجنة يومئذ حمير مستقراً وأحسن مقيلا فقال أعدها ياصالح فاعادها فما انتهى حتى مات أبو جهير • أخبرنا أبو وأحسن أحمد بن عمد المنوري قال حدثنا أجد بن عمد البزار قال حدثنا أحمد بن عمد المعلوسي قال حدثنا أبو العليب بن الشهوري قال حدثني زريق الصوفي قال أخبرني مجمد البنا ما على قابي آية من آيات الله عز وجل فقرأت حور مقصورات في الحيام لم يطعمون فهاج على قابي آية من آيات الله عز وجل فقرأت حور مقصورات في الحيام لم يطعمون فهاج على قابي آية من آيات الله عز وجل فقرأت حور مقصورات في الحيام لم يطعمون فهاج على قابي آية من آيات الله عز وجل فقرأت حور مقصورات في الحيام لم يطعمون فهاج على قابي آية من آيات الله عز وجل فقرأت حور مقصورات في الحيام لم يطعمون فهاج على قابي آية من آيات الله عز وجل فقرأت حور مقصورات في الحيام لم يطعمون في المساح المناه المناء المناه ا

من حب سدة تبوأ جنسة الله قد حففت أنهارها بخيسام مع خودة في جوف تصرز برجد الله مكنونة في خدرها كفلام وصائة في قولها وحديثها الله لا تأيسس براقسد نوام

أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على التوزي بهذا الاسناد عن زريق الصوفي عن عبد

الواحد قال قال عتبة خرجت من البصرة والابلة فاذا أنا بخباء أعراب قد زرعوا واذا أنا بخباء أعراب قد زرعوا واذا أنا بخيمة وفى الحيمة حارية مجنونة علمها حبة صوف لاتباع ولا تشتري فدنوت فسلمت فلم ترد على السلام ثم وليت فسمتها تقول

زهد الزاهدون والمابدونا الفراعوا البطدونا السهروا الاعين القريحة فيه الله فضى ليلهم وهم ساهرونا حيرتهم عبية الله أحق الله علم الناس أن فيهم حنونا هم ألباً ذوو عقول ولكن الله عبيع عايمر فونا

قال فدنوت اليها فقلت لمن الزرع قالت لنا أن سلم فتركتها وأثيت بعض الاجنبية فارخت السماء كافواه القرب فقلت والله لآنينها فانظر قصيها في هذا المعار فاذا أنا بالزرع قدغرق واذا هي قائمة نحوه وهي تقول والذي أسكن قلبي من طرف سيحر بعن في محبة اشتياقك أن قلبي ليوقن منك بالرضائم التفتت الي فقالت ياهيذا أنه زرعه فألبته وأقامه فسذبله وركبه وأرسل عليه غيثاً فسقاه وأطلع عليه ففظه فلما دنا حصاده أهلكه ثم رفعت رأسها نحو السماء فقالت العباد عبادك وأرزاقهم عليك فاصنع ماشئت فقات لهاكيف صبرك فقالت إسكت ياعتبة

ان الهی لفدنی حمید شه فی کل یوم منه و زق جدید الحد لله الذی لم یزل شه یفهل یی أکثر مما أرید

قال عتبة فوالله ماذ كرت كلامها الا هيجني • وحكى الصقر بن عبد الزاهد قال كان ربحان المجنون يقول في دعائه اللهم قصدتك آمالى الطمع رغبتي فيك وولهت بك جوارحي لمواصلات الوداد اليك ثم يقول

كتب الناسك بالدمع الى الحور كتابا لاباقلام ولكن ع خط بالدمع سحابا من فتى أفلقه الشوق وأضى وأذابا

أخبرنا أبو استحاق ابراهيم بن سميد الحبال بقراءتي عليه بمصر في سنة خمس وخمسين وأربعمائة قال أخبرنا أبو صالح محمد بن أبي عدى السمر قندى الصوفى قراءة عليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن اليسع بن عاصم البزاز الصوفي قراءة عليه بالقرافة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الدينوري قراءة عليه قال أخبرنا أبو محمد جعفر ابن عبد الله الصوفي كنت مع محمد ابن عبد الله الصوفي كنت مع محمد ابن الواهيم الصوفي كنت مع محمد ابن الفرج السائح فنظر الى جارية جميلة تمرض على رجل ليشتريها فقال بكم تباع هذه

الحبارية فقيل له بالف دينار فرفع رأسه الى السهاء وقال اللهم انك تعلم انى لاأملكها ولا تنالها یدی وانی لاعلم من کرمک انی لو سألنك ایاها لم تدرنی عنها ولم تمنعنی منها تفضلا منك على واحسانا الي" وانى أسألك ماهو أنفس عندى منها بادنة لانمرض ولا تهرم ولا تموت ومهرها أن لا تراني نامًا بايل ولا طاعما بهار ولا ضاحكا الى أحد من خلفك أبداً وأنا أحِد ّ في المهر من وقتي هذا فانجزلي اذا لفيتك ماسألتك ياكر بم قال فما رأيناه نائمًا بليل ولا طاعمًا بهار ولا ضاحكا الى أحد من الناس حتى لحق بالله عن و جل أخبرنا أبو اسحاق اراهم بن سميد بقرأتي عليه بمصر باسناده قال قال أبو حزة محمــد ابن ابراهيم الصوفى كنت مع عبيد الله بن محمد الاسكندراني ببلاد الروم فنظر الى غلام حبيل بحمل على علج من الرَّوم وبرحج عنه أحيانا فدنا منه وقال فدتك النفس أما تشدُّ قُ الى أنترىوجها هوأحسن منوجهك وأبهج من شخصك فقال بلي واللهياعم فقال والله مابينك وبين أن ترى الله عز وجل الا أن يقتلك هدذا العاج فصاح الغلام وحمل عليه فقته له الماج فكان عبيد الله بن محمد يقول بمد ذلك اذا ذكره رحمة الله علينا وعليه اني لا أرجو أن يكون الله عز وجل قد ضحك الى وجهه الحسن الجميل بما بدل له من مرجة غسمه • و باسناده قال قال أ بو همزة وحد ثنى اسماعيل بن هرتمة الوقاص قال حدثنا الأسود بن مالك الفزاري قال حدثني أبي قال حضرت أبا مسلم سميد بن جويرية الحشوعي وقد نظر الى غلام حميل فاطال النظر اليه ثم قرأ ان في خلق السمو ات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب سبحان الله ما أهجم طرفي على مكروه نفسه وأقدامه على سخط سيده وأغراه بماقد نهي عنهوالهجه بالامر الذي حذرمنه لقدنظرت الى هذا نظراً لا أحسبه الا أنه سيفضحني عند جميع من عرفني في عرصة القيامة ولقد تركني نظري هذا وأنا أستحيي من الله عز وجل وان غفر لي وأراني وجهه ثم صمق

#### - ﴿ باب مصارع عشاق الجنان ﴾

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني بقراتي عليه في المستجد الحرام بباب الندوة قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المذكر قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن هزار الخطيب بمرو الروذ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد المزيز قال حدثنا على بن الجمد قال حدثنا شعبة قال بلغني عن عبد المزيز بن بحيى عبد المزيز النحمى انه كان يصلى في مسجد على عهد عمر فقرأ الامام ذات ليلة ولمن

خاف مقام ربه جنتان فقطع صلاته وجنوهام على وجهه فلم يوقف له على أثر الخبرنا آبو اسحاق اراهيم بن سميد بقراءتي عليه بمصر سدنة خمسة وخمسين قال أخبرنا أبو صالح السمر قندي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن اليسم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو محمد جمفر بن عبد الله الصوفى قال قال أبو حمزة الصوفى حدثني محمد بن مصمب بن الزبير المكي قال حدثني أبي قال حدثني وجسل من أهل المدينة ونحن ببلاد الروم في سرية عليها محمد بن مصعب الطرطوسي قال كان بالمدينة غلام من بني مخزوم موسوفا براعة الجال فاذا كان فيأيام الحاج حجبه أبوء عن الحروج الى المسجد حتى يصدر آخر الحاج اشفاقا عليه من أبين الناس وحذراً عليه منهم فاشتهر مجماله ووصف بكاله فكانت الرفاق تخدث مجديثه فقدم علينا رجل من الصوفية عندد القضاء عمرتهم وقد رجموا من الحج لزيارة قبر النبي صلىاللة عليه وآله وسلم وما بالمذينة يومئذ أحد من الحاج غيرهم فخرج الخزومي في ذلك اليوم فاتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قعد فى الروضة ينتظر الصلاة فوقف عليه طلحة ينظر آليه مليا فرآى شيئًا لم ير مثله قط ثم قال يافق اسمع عنى مقالتي واعراض على قلبك كلامي وأفهم منى عظتي فاني قد بدألك بالنصيعة لما أسلت لك من الله عن وحمل فيها من حسن الجزاء وجيل الثناة ياحبهي أتدرى من براك ومن يشهد عليك قال ومن ها ياعم قال الله تعالى يراك ونبيه صلي الله عليه وسلم يشهد عليك فاياك واقتراف المعاصي بحضرة نبيك صلى الله عليه وسلم فالك لا تأنى أمراً في هذه البلدة يكون عليك فيه تبعه الا والله تعالى له حفيظ والنبي صلى الله عليه وسلم عليك بهشهيد وأصحابه لكخصوم وكفي خصما أن يكون القاضى عليه خالقه والشاهد عليه نبيه صلى الله عليه وسلم والخصوم خيرة الله من خلقه الصالحون من عباده فالتفض الغلام وقط مغشبا عليه واجتمع الناس فاحتملوه الى منزله فما أني عليه الانة أيام حق مات ﴿ أَخْبِرُنَا أَبُو السَّحَاقُ ابراهُم بن سسميد بمصر بقراءتي عليه قال حدثنا أبو صالح السمر قندي الصوفي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بالقرافة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الدينوري قال حدثنا أبو محمــد جعفر بن عبد الله الصوفي قال حدثنا أبو حمزة الصوفي قال حدثنا محمد بن الاحوص الثقفي قال حدثني أبي قال حدثني رجل من أصحابنا قال كان محمد بن الحسين الضي وعبـــد المَّزَّ بز أبن الشاه التيمي كأنهما هلالان أوردتان من حسنهما وجمالهما فسمع كلام أبي عبــــــ الله الديلمي وكان من أحسن الناس كلاما وأطهره خشوعا وأكثرهم صلاةوا جبهاداً فصحباه وكانا ممه لا يأمن علمما أبواها أحداً غميره فكان يحج بهما في كل عام ويرابط معهما في السواحل سائر سنيه حتى أخذا منه ووعيا عنسه وتأسيا بإخلاقه واحتذيا على طريقته وكانا مقبلين على طلب الحير والجهاد فخرج بهما فرآها رجل من الجند فرأي شيئا لم ير مثله فاراد أخلذها منه فحال بينه وينهما وأعاله الناس على ذلك وكان مشهورا بالنسك والمفاف فاغتاله الجندى ففتله وقبض على الفلامين فامتنما عليه واستفانا بالناس فجاءوا فنظروا الي أبي عبد الله الديلمي مقتولا فاخذوا الجنديُّ وأ نوا به السلطان فقتله قال أبي فحدثني هـنَّا الرجل قال كنت حاضرًا لهما وقد دفناه ورجمنا عن قبره يمرف الحزن علمهما والكآبة فهما فسمعت أحدهما يقول لصاحبه ماتري ياأخي قال أري أن نكون على "عن يمتنا ونمضي على ماعقـــدناه من نيتنا حتى نقضي رباطنا وترجيع الى بلادنا فقــال له الآخر لست أري رأبك ولا ما أشرت به ولكن مصيبتنا بهـــذا الرجـــل ليست بصغميرة ولاحقة علينما ييسير له علينا حق الوالد بالشفةة وحق التمليم وطول الصحبة وطهارة الشمرة وحسن المرافقة قال فما تري قال أرى أن نقيم على قبره مقدار وباطنا نستففر له ثم ننصرف فان عزمت أن نرابط بمدد فعلنا وان أحببت أن نرجع صدرنا قال قد قلت قولا لن أخالفك عليه فسألاني الاسماد لهما على ذلك فأقت معهما نيفا على عشرين يوما فاعتل عمد بن الحسن فاشتدت علته فقلق عبد المزيز قلقاً شديداً وجزع حزعا لم أره من أحد قط ففلت ماهــذا الجزع يا أخي قال أفلا يحق لى أن أجزع على أخ شقيق وحبيب شفيق فسممنا محمداً فقال ياعيـــد المزيز لأتجزع فان الحبزع لأيفى عني شيئاً مما نزل بي من الموت واعلم يا أخي الك أرفع عند الله عن وجل درجة مني فقال وبم ذاك قال بمصابك بى فبكي عبد العزيز حق ألصق خده بالارض وأبكي من حضر من النساك وغيرهم فقال له محمد يا أخي لاتبك فاني في أمر عظيم وعلى خطر جسيم هو أكبر عندي وأجل في قلبي من بكائك وقد شغلني الفكر فيك وفي وحدتك بمدى عن بمض ما أنا فيه من ألم الملة وقد تزابدت على لما أراه في وجهك من الحزن والنم فان استطمت أن تحسبني عنه الله عن وجل فافعلن ولا تطلقن على عبرة ولا تَذَرَيْن بِمِدي دمعة فاني منقول الى رحمة وصائر الى نممة و لو كان أحد أحق بالبكا من أحد لكنت أحق به لما نزل بي من الموت وشــدة كربه وحياء بما حضرني من ملائكة ربى فصمق عبد المزيز وخر مغشياً عليه فدنوت من حمد بن الحسن فقات ألك حاجة أو أمر توصيني به فقال أوصيك بابثار تقوى الله عن وجل على جميع الأمور وحاجق أن تحفظني في أخي هذا فأنه من أهم من أنرك بعدى فقال له أبو المغلس الصوفي وكان يشبه خشوعه بخشوع أبي عبد الله الديلمي يا أبا عبد الله قد عشمًا مصطحبين منذكنتها

صفيرين لا امرف لاحدد منكما خزبة ولا نحفظ عليكما زلة فنشئما على أص واحدد لم تتهاجرا ولم تختصها ولم تتفرقا وقد تكلم بسض الناس فيكما بكلام قد رفع الله أقداركما عنه لما بين الله تمالى اليوم من أموركما ونشر من حسن طويتكما فالحمد لله على ما أولاكما من ذلك وقد تذكر أن علام الموت البك قد أقبلت والملائكة منك قد اقتربت وانى أثق بفهمك لمسا أعسلم من حسن عقلك فهل تري أحدا منهم فقال انى أري صورا فنبل ولا أُندُّها على حقيقة ألنظ قال فما تجد قال أجد ألما لو قسم على جميع الخلائق لكانوا في مثل حالى قال صفه لى قال وما عس أن أصف لك منه أجدد نفسي كأنها بين جبلين قدد اصطكا على وكأن أسنة توخز في بدني وكأن ناراً توقد في أعبني وأجد لهاتي قد ببست فما أُحِد فيها شيئًا من ربق فقال له أبو المغلس اني كتبت في بمض الاخبار وما روي في الآثار حتى يرى مقمــده من النار أو الجنة فهــل رأيت شيئاً من ذلك قال أما في وقتى هذا فلا فلما اشتدبه الاص وكاد أن يغلبه الكرب أومأ بيده الى أبي المفلس فاصفي بأذنه اليه فقال أنك سألتني عن مقمدي وهذه الروح قد خرجت من بعض جسدي وارتفعت الى حقوي وقد رأيت مقمدي قال وأين رأيته قال رأيته في جنة عدن قال فهل رأيت ودرجته أفضل من درجتي ولا أحسب أنه قال الا بالملم الذي سبق اليه قبلي أو بالشهادة التي اختصه الله تمالي بها دونيوهذه روحه تبشر روحي بما أعده الله تعالى لى بما لمبيلغه عملي ولا أحاط به فهمي ولا استعطفته بفسلي مما يمجز عن صفته قول ثم مد بددوغمض عينيه وقضى رحمـة الله عليه ثم ان عبــد العزيز أفاق بعد طويل فحضر غسله وجهازه ودفنه ورجع ورجمنا ممه فمكث أياما لايطع ولايتكلم وحضرت صلاة الفداة فقام الى جانبي في الصف فسمعته يدعر بعد مافرغ من الصلاة وهو يقول اللهم لأعسم على" كرب الدنيا وعذاب الآخرة وعجل خروجي عن الدنيا سالماً منها الى رضاك ومنفرتك وارحم غربق وأجب دعوتي والجمع بيني وبين من أحبني فيك وأحببته لكولا تفرق بيني وبينه واجمل اجتماعنا في محمل الفائزين ثم قال أقسمت عليك الا ما فمات ثم خر ساجداً فظننت أنه قد سجد وأطال السجود فدنوت منه فحركته فاذا هو قد قضى فدفنته الي جنب صاحبه فكنا حيناً من الدهر تحدث مجديثهم وبما وهب الله عن وجل لهم من الاحتماع في الدنيا والآخرة وبما أفضوا اليه من الكرامة والرحمة قال فمكنت سنين أنمني ان أري واحداً منهم في منام فرأيت عبد العزيز بن الشاء وعليه ثباب خضر وهو يعاير دينالسهاء والارض فناديته فوقف فقليت ما فعدل الله بك قال غفر في قلت بما ذا غفر لك قال بقول الناس

ما لا يعلمون ويرميم أياى بالافك والظنون قلت فما فمسل محمد بن الحسن قال جم الله بيني وبينه وأنا وهو في درجة واحدة قال أما فعل أبو عبد الله الديامي قال همات ذاك رجل أبيح له الجنة فهو يسرح فيها ويحل منها حيث يشاء قلت وبم ذاك قال بما سبق له من السمادة وبفضل أجر الشهادة وبحفظه لفرجه من الحرام وطرفه ولسانه عن الآثام فقلت كيف وجدت الموت قال هو نه الله على لما علم من ضمنى وطول حزني قلت هل رأيت جهتم قال وهل الصراط الاعليها والورود الااليها نع قد رأيتها ووردتها فماآلمني حرها ولا أفزعني زفيرها قلت فكيف كان عمرك على الصراط قال كمايجرى الفرس الجواد على الارض البسيطة التي ليس فيها حبجر بخاف أن يمثر به قلت هل رأيت منكد والشمر اني قال رأيته وسلمت عليه وما أفرب درجة من درجة أبي عبد الله الديلمي قات وبماأعطي ذلك قال بغضه لطرفه وحفظه لفرجه قلت فهل رأيت مغلس الصوفى قال ليم رأيته على فرس من ياقوت أحمر يطير به في الجبة فقلت له أين تربد فقال أريد أن أستقبل أرواح قوم قتلوا في البحر قلت وكيف أعطي ذلك قال بفضـــل رحمة الله قالت قـــد علمت أنه أنما نال ذلك بفضل الله وبرحمته قال بكثرة البكاء وملازمة الدعاء وطول الظمأ وصبره على البلاء • أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور الزاهد القواس رحمه الله قال حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن سهل امار مسمته من لفظه قال حدثنا سميد بن عَمَان بن عباس الحياط قال حدثنا أحمد بن عمد بن عيسي الاسكندراني وأصله مصيصي قال حسدتني منصور بن عمار قال بينا أنا سائر في بمض طرقات البصرة اذا أنا بقصر مشيد وخدم وعبيد وبسمر القنا منصوبة وقباب الادم مضروبة واذا حاجب قد جلس على كرسي من حديد وثني رجلا على رجل كانه جبار عنيد فهممت بان أدنو من القصر فصاح بي تجبراً وتحكما وبحك أما كان لك قصد غير هذا الطريق الى غسيره قلت فدنوت من ورائه فاذا أنا بمنابر طوال مشبكة بقضبان الذهب والفضة واذا بغلام جالس على كرسى من ذهب مرسع بانواع الجوهر كانه غصن بان أو مشق قضيب رمجان آخضر الشارب صلت الحبيين سهل الحدين مقرون الحاجبين كان لبته صفحة فضة وخده أشبه بخدود النساء من خدود الرجال قدحزق فيالفنك والسمور ورقيق الكتان وهو ينادي بحنين جرمه بانشوان فما لبثت أن خرجت على جارية كانها خوطبان أو مشق قضيب ريحان عليها مرط حرير أخضر قد لصق على وطوية جسمها تمشي على فاضل شعرها تطرق بنعلها

و ثفتن والله من رآمًا فلا أدرى والله الجارية كانت أحسن أم الفلام فخشيت أن تفشائي ففتحت الابواب فخرج الغلام فتلببوني وقالوا وبحك ماكان لك قصد غير هذا الطريق إلى غيره حتى نظرت الى حرمة الملك فقلت لن يكون هذاالقصر فقالوا لملك البصرة وابن سيدها فدخلت اليه فنظر الى" وأجال حماليق عينيه كانهما عينا ظي بتفرس ألى فقال لي لفسد أجترأت على" أذا نظرت الى حرمتي فقلت أيها الملك جد بعفوك على ضعفي وبحلمك على جهل فاني رجل طبيب ولا يري في كتب الحكماء قتل الطبيب واني لاري في حسمك هذا مدخلا قدالتوت عليه الضلوع والاعضاء وهو رقيق في الضمير مابين الاحشاء ياغلام قد خزقت في الفنك والسمور هل لك صبرعلى مقطعات النيران وسرابيل القطران وصوت حالك وعرض الرحمن أما سمعت أنه ينادي بالنار يوم القيامة بأربعة أصوات يانار كلي ولا تفتلي بإنار احرقى بانار انضجي بإنار اشتفي فاذا سمعت النار ياناركلي أكلت بوهيج اللعب من بين أطباقها فويل للطبقة السفلي من الطبغة العليا كيف يتراكب عليهم الصديد كالزيت المفلى وويل للعلبقة المليا من الطبغة السفلي كينب يتراكب عليهم الدخان من بعد مهاويهاوقد شدوا في سلاسلها وقرنوا معشياطينها وأرسلت علمهم حياتها وعقاربها فصرخ الغلامصرخة ثم قال ياطبيب قتلتني وبأسهم المنايا رشقتني فما أخطأت صميم كبدي ويحك ياطبيب ماأحر مكاويك وأرشق نبلك فقلت له حبيبي قد أعجبتك نشوان فلو نظرت الها بعد ثالثة من وفاتها وقد تممطشمرها وسال صديدهاو بلي بدنها اذن لمقتها أفلا أصف لك نشوان الجنان الق ذكرها الله تمالي في القرآن انا أنشأناهن انشاء فيحملناهن أبكاراً عربا أترابا لاسحاب اليمين جارية اذا خطرت مالت الاشعجار الى حسن وجهها وصفرت الطير الى جمالها طربا وأذا وقفت وقف جارى الماء لوقو فهاواذا مشت تبسمب الحضرة من تحب زمام أملها ويكاد ينطوي من رطوبة جسمها جارية خلقت من الزعفران والمسك الاذفر بلاتعب ولانسب فترى مجرىالدم منها كما ترى الخمرة في الزجاجة البيضاء قار لها باريُّ النسم كونى فكانت قال فصاحالفلام ياطبيب قتلتني وبسهم المنايا رشقتني ثم ضرب بيده الى أقبيته فشقها ورمي بسيفه ومنطقته و وثب قائمًا على قدميه يرتمد كالسمفة في بوم ريح عاصف ثم قال ياقصر عليك السلام قد هربني هذا الطبيب الشفيق الرفيق قال منصور فصرخت نشوان صرخمة من داخل القصر وقالت بامولاي والله ماتنصفني تهربوتتركني رويدا مكانك فخرجت علي ّ نشوان وقد قصرت من شمرها ثم قالت يامولاى من أراد السفر الى بلد قفر هيأ الزاد ومن أراد التوبة شمر لها قال منصور ثم مربا جميعاً فيخرجت الى باب القصر فاذا آنابالقباب قد نزعت وبالحيام قد رفمت والحجب قد نحيت فوقفت فناديت باعلىصوتى ياآيها الهارب

الى ربه والآبق من ذنب لقد هربت الى أكرم الاكرمين قال منصور فلماكان بمد حولين كاماين حجيجت الى بيت الله الحرام فبينا أنا في العلواف اذ سعمت صوت محزون مكروب مفدوم وهو يقول الهي وسيدي نحل جسمي ودق عظمي ورق جلدي وخرجت من مالى وجاء أن تريني وجهلت الكريم الجميدل وتجمع بيني وبدين نشر وان في الجنان قال منصور فدنوت منه فقلت بإغـ ها أقل حياءك باي حق تطلب من ربك نشوان الحِبَان فنظر اليِّ وبكي وقال لي رفقاً ياطبيب رفقا هكذا تضرب بسوطك جـما عليلا ثم لاتمرفه أنا والله ملك البصرة وابن سيدها قال منصور فوالله ماعرفته الا بخال كان في في وجهه وقد نحل وذاب جسمه فقلت له حبيبي ما فعلت نشو الك فبكي وقال يا بن عمار والله لو رأيتها ماهر فتها قد ذهب انبكي سيسرها وعت الدمرع محاسن وحهمها فقلت له حيبي ماكان أحوجتي الى رؤيتها فاخذ بيدي فاوتفني الى باب خيمة من الشمر فقلت له أحبق بعد القه وو صرتم الى خيام الشمر لقد أباغتم في العبادة أحضر جت الشوال من داخسال الحيمة فقالت بالله أنت منصور بن عمار فقات لها ليم فقالت لى يا منصور آترى وبى يسكنني الحبنان ويريني نشوان الحبنان فقلت لها جدي في الطلب واحسني المماملة تخدمك الولدان وتسكني الجنان وترين نشوان الجنان وتزورين الله عز وجدل اللك الديان قال منصور بن عمار فشهقت شهقة خرت منهسا ميتة باذن الله قال فبكي الفسلام وقال بأبي والله من كانت مساعدتي على الشــدة والرخاء ولم يتمالك الغلام أن شهق أيضاً شهقة خرمنها ميثآ قال منصور فأخذنا في جهازها وغسلناها وكفناهما وصلينا عليهمسا ودفناهما رحمهما الله

### - ﴿ بَابِ مِن عِجَانَبِ مِي الله وذكر كراماتهم ﴿ وَ

أخبرنا أبو القاسم عبد المؤنز بن على الحياط قال حدثنا أبو الحسن على بن جهضم بمكة قال حدثنا أحمد بن محمد بن سالم قال قال سهل يعني ابن عبد الله أول ما رأيت من العجائب والكرامات أبي خرجت يوما الى موضع خال وطاب لى المقام وكأنى وجدت من قابي قربة الى الله عز وجل وحضرت الصلاة وأردت الطهور وكانت عادتى من صباى أن أجدد الوضوء عند كل صلاة وكأني اغتممت لفقد الماء فيينا أما كذلك اذا دب عشى على وجليه كانه انسان ومعه جرة خضراء ممسك بيده عليها قال سهل فلما رأيته من بعيد نوهمت أنه آدمى حق اذا دنا مني وسلم على ووضع الحرة بيين يدى قال أبو محمد من بعيد نوهمت أنه آدمى حق اذا دنا مني وسلم على ووضع الحرة بيين يدى قال أبو محمد

فِجْانِي الملم يمترض وذلك من شريطة المحمة نقلت في نفسي هذه الحرة والماء من أين هو فنطق الدب وقال يا سهل أنا قوم من الوحش قد انقطمنا الى الله عز وحدل بمزم التوكل والحجبة فبينا نحن نشكلم مع أصحابنا في مسألة اذ نودينا ألا انسهل بن عبدالله يريد ما الوضوء فوضمت هذه الجرة في يدى وبجنبتي ملكان حتى دنوت منك فصبا فيه هذا الماء من الهواء وأناأ مع خريرالماء قال سهل ففشى على فلما أُنقت أذا أنابالجرة موضوعة ولا علم لى بالدب أين ذهب وأما ستحسر اذلم أكله فتوضأت فلما فرغت أردت الشرب منه فنوديت من الوادي ياسهل لم يأن لك تشرب هذا الماء بعد فبقيت الجرة وأنا أنظر اليها تضطرب فلا أدرى أين مرت ﴿ وأخبرنا عبد المزبز بن على قال أخبرنا على بن عبد الله الممذاني بمكة قال حدثني محمد بن أبراهيم بن أحمد الاصبهاني بطرسوس قال سممت أبا طالب يقول كنت مع سمنون وهو يتكلم في شئ من الحبحة وقناديل مماقة فرأيت القناديل تصفق حتى تكسرت ﴿ أَخْبِرُنَا أَبُو عَلَى الْحُسِنِ بِنَ عَمَــ مِنْ عَيْسِي القيسي بقراءتي عليه بمصر في سنة خمس وخمسين وأربسائة قال حدثنا أبو الحسن محمد ابن مغالس بن جعفر السراري قال حدثنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبدالله بن أهمر الذهلي قال أنشدنا تعلب قال وسئل جعفر بن موسى اللبق من أشعر من قال منى وعرفات والحج فقال ماقال أحد ما قال أصحابنا القرشيون ولقد أخسن الماجي كثيرأ حين يقول

تفرق أنواع الحجيج على مني توفرقهم شعب النوي مشي أربع فلم أو دارا مثاما دار غبطة هو ملتى اذا التف الحجيج بججمع أقل مقيا راضيا بمقامسه « وأكثر حارا ظاعنا لم يودع فشاقوك لما وجهوا كل وجهة ه سراعا وخلوا عن منازل بلقع فريقان منهم سألك بعلن نخلة مه وآخر منهم سألك خبت يفرع

أخبرنا أبو بكر محد بن أحمد الاردستاني بمكة في المسجد الحرام قال أخبرنا الحسن بن محمد بن حبيب المذكر قال سممت أبا على الحسين بن أحمد اليهتي القسامي يقول سممت أبا بكر بن الانبارى بقول سممت العباس بن سالم الشيباني بقول سمعت بن الاعرابي قال ومن حبيد شعره يدني مجنون بني عامم

وجاً وا اليه بالقداريذ والرقى ﴿ وصبوا عليه المهاء من ألم النكس وقالوا به من أعين الجن نظرة ﴿ ولو عقلوا قالوا به أعمين الانس وأخبرنا أبو بكر الاردستاني محمد بن أحمد بمكة قال حدثنا أبو القاسم بن حبيب المذكر قال سمعت الحائم الحسين بن محمد يقول سمعت ابراهيم بن قائك يقول سمعت يوسف ابن الحسين يقول سمعت ذا النون المصرى يقول خرجت يوماً بكرة الى مقابر عبد الله ابن مالك فرأيت شخصاً مقنماً كما رأى قبراً منخسفاً وقف عليه فاذا هو سعدون فقات أي شي تعنى همنا فقال انما يسأل عما أسنع من أذكر ماأصنع فاما من عرف مأصنع فما يهني سؤاله فقلت ياسعدون تمال نبكي على هذه الإبدان قبل أن تبلى فقال البكى على قدوم من بلاها وان يكن عندها خبر فجرها عند ربها أكثر من بلاها وان يكن عندها خبر فجرها عند ربها أكثر للحساب ياذا النون المكان تدخل النار فلا ينفعك في النار دخول غبرك الجنةوان تدخل الحبنة لا يضرك دخول عبرك الجنةوان تدخل الخبة لا يضرك دخول عبرك الجنةوان تدخل ماذا نقابله في الصحف قال فشي على على غشية نلما أفقت اذا هو يمسح وجهي بكمه وهو يقول ماذا نقابله في الصحف قال فشي على قبل الطلاق \* بدموع عمل منها الماقي عين فابكي على قبل الطلاق \* بدموع عمل قبل الفراق وانظري مصرعي فقد قضى الام ونوحي على قبل الفراق

#### - هي باب في شوق الحبين كه -

أخبرنا أبو القاسم عبدالمزيز بن على الازجي قال أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الهمذاني بمكم قال سمعت أبا بكر محمد بن على قال حدثنا أحمد بن محمد بن عدي قال حدثنا بوسف بن الحسين قال وصف ذو النون المشتاقين فقال سقاهم من صرف المودة شربة فاتت شهواتهم في القلوب من خوف عواقب الذنوب وذهلت أنفسهم عن المطاعم من حذر فوت المناعم قد أنحلوا الابدان بالحجوع وصفوا القلوب من كل كدر فهي معلقة بمواصلة الحجوب ثم قال ياحسن غراس الاشجان في رياض الكتمان وذكر كلاما ثم تنفس وقال شوق أضر بمهجة المشتاق من فجرت سوابق عبرة الآماق شوق أضر بمهجة المشتاق من وكذا به لعبت يد الاشواق

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني بمكة بقراءتي عليه في المسجد الحرام بباب الندوة قال حدثنا يوسف بن عمر الزاهد قال حدثنا يوسف بن عمر الزاهد قال قرأت على حمد الحواص حديث ابراهيم بن محمد المروزى قال رأيت الوليد ابن عتبة قد سمع سونا وهو يقول يامن إمن على مالى أهون عليك ثم صاح ووقع في

الطين في أربعين يوماً مريضاً و أخبرنا الاردستاني بمكة قال حدثنا أبو عبد الرحن السلمى قال سده الامام أبا سهل محمد بن سسلمان بن روزبة يقول سده أبا السباس محمد بن يزيد يقول سده أن معاوية قال لعمر و بن العاص المض بنا الى هسذا الذي قد تشاغل باللهو في هدم مروء بن بنتى عليه فعله يربد غيد الله بن أبي طالب فدخلا عليه وعنده سائب خاسر وهو ياقي على جوار له فامل عبد الله الجواري أن يتنحين لدخول معاوية وتنحى عبد الله عن سربره لمعاوية فرفع معاوية عمراً فاجلسه الى حبنه شمقال لعبد الله عد الى ما كنت عليه فامل بالكراسي فالقيت وأمل الجواري أن يخرجن فحرجن فحرجن غير بن على الكراسي فتنفي سائب

ديار التي كنا ونحن نزورها \* تعفت بارياح الصبا والجنائب

ومضى فى الشهر ورددن الجوارى عايه النغ الطيبة وحرك معاوية يديه وتحرك في مجاسه ثم مد رجليه فجعل يضرب وجه السربر فقال له عمرو أندفان الذى جئت تلحاه أحسن حالا منكوأفل حركة فقال معاوية اسكت لاأبالك فان كلكريم طروب \* أخبرنا أبو عبد الشعمد بن على الصوري اجازة قال أخبرنا أبو الحسين بنروح قراءة عليه قال حدثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال حدثني ابن فهم قال حدثنا عبد الله بن شبيب عن سلمان بن عبد العزيز قال حدثني خارجة المكي قال حدثني من رأي عروة بن حزام يطاف به حول البيب قال فدنوت منه فقلت من أنت قال أنا الذي أفول عروة بن حزام يطاف به حول البيب قال فدنوت منه فقلت من أنت قال أنا الذي أفول

أَفَى كُلُّ يُومِ أَنْتَ رَامُ بِلادِهَا ﴿ بِمِينَسِينِ السَّامَا هِمَا غَرَقَانَ أَلَى عَاضَرَ الرَّوْحَاءُ تُم ذَرَانِي أَذَ فَاحْمَلانِي بَارِكُ اللهِ فَيكما ﴿ اللهِ عَاضَرَ الرَّوْحَاءُ تُم ذَرَانِي

قلت زدنی قال لا والله ولا حرفاً واحداً م أنبأنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ قال أخبرنا على بن أيوب القمى قال أنشدنا أو عبد الله محمد بن عمر ان المرزباني قال أنشدني محمد بن موسى البربرى

يا جفوناً سواهماً أعدمتها \* لذة النوم والرقاد جفون ان لله في العباد منسايا \* سلطتها على القلوب العيون

تم الجزء السادس من كتاب مصارع العشاق ويتلوه الجزء السادم عشيئة الله سبحانه وتعالى وأوله باب من مصارع العشاق

## ( soll of the soll

#### مي باب جامع من مصارع المشاق ١٥٠٠

أنبأنا أبو جمفر عمد بن أحمد بن المسلمة قال أخبرنا أبو عبد الله عمد بن عمر أن المرزباني الجازة قال حدثنا ابن دويد قال حدثنا عبد الرحمن بن أخى الاصمى عن عمه عن أبي عمرو بن العلاء قال/لفيت أعرابيا بمكة فاستنطقته فوجدته ظريفا فاستنسبته فاخبر أنه عذري فقلت أنكم لقبيلة قد شاع عنكم في العرب ماشاع من رقة القلوب وصدق المقة مع العفاف و تجنب المآثم فهل صحبت شبيبتك بشئ ذلك فقال والله لقد كنت أصحب الشباب بالتمالي واتحدث الى العقائل فقلت فهل قلت في ذلك شيئا فانشدني

تتبعن مرمي الوحش حتى رميننا ﴿ من النبل لابالطائشات الحواطف ضمائف يقتلن الرجال بلا دم ﴿ فيما عجبا للقماتلات الضممائف وللممين ملهي في التلاد ولم يقد ﴿ هوي النفس شي كاقتيادالطرائف

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى اجازة قال حدثنا أبو عمر بن حيويه قال حدثني محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني عبد الله بن المهاجر قال حدثني محمد أبن يزيد قال تزوج رجل امرأن من أهدل الكوفة وكانت ذات جمال وظرف فكانت نجيئ وتذهب وتتمثل بهذا البيت

ستندم حين تفقدني \* والطلبني فسلا تجدلى

قال فكان الزوج يتطاير من قوها ويقول تمدنى بالذهاب قال وكان لها محباً قال فأصبح ذات يوم يطلبها فلم يقدر عليها حق الساعة • حدث أبو عمر محمد بن العباس قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنى أبو صالح الازدى قال حدثنى محمد بن الحسين قال أخبرنى محمد بن سماعة القرشي قال آخر من مات من العشق على بن أديم مولى لجعنى وكان خرازاً من بكتاب بالكوفة في بني عبس فرأي جارية يقال لها منهلة فعشقها وكان رآها في سواد فقال.

انى لما يعتادنى \* من حب لا بسة السواد فى فتنة و بليمة \* ما أن يطيقهما فؤادى فيقيت لا دينما أما الله ل و فاتنى طلم المهاد

قال وأسابه على اشبيه الجنون فجمع أبوه النجار فتحمل بهم على العبسية مولاة الجارية وأعطاها مالاكثيرا فأبت فخرج الفتي الى أم جعفر فكتب الها قصية يخبرها فها بخبره وحاله فأمرت أن تشتري له فبينا هو يتناز ذلك اذ خرجت جارية من القصر فقالت أبن هذا العاشق فأومأوا لها اليه فقالت أنت عاشق وبينك وبين من يحب الجيور والمفاوز والقناطر ولا تدري ما يكون قال صدقت وقام من مجلسه مبادراً فاكترى بفلا فمات يوم وخول الكونة • أنشدني أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بنالشويج الارموي الفقيه بحصر لنفسه

ما لليسالى وما لى \* يطابن روحي ومالى قدد جنني بخلوب \* لم يحض يوما ببدالى للمدا عرقل عظامى \* سألنى كيف حالى فقلت قولا وحيزاً \* الحدال مني بحدالى

( ولى من ابتداء قصيدة نظمتها بالشام في بني أبي عقيل رحمهم الله )
ألا هل لمن أضناه حبك افراق \* وهل للديغ البين عبدك درياق وهمل لاسير سامه قتل نفسه \* هواك وقد زمت ركابك اطلاق أيا جارة الحي الذين ترحلوا \* فلليس وخد بالحمول واعناق ألما تخافي الله في قتمل عاشق \* هجرته حتى في الكري وهو مشاق فقالت وروغات النوى تستحها \* ودمع ما قيها على النحر مهراق والبين فالبس جنة الصبر أوفت \* بداء الهوى قد مات قبلك عشاق والبين فالبس جنة الصبر أوفت \* بداء الهوى قد مات قبلك عشاق

أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي بقراء ي عليه قال أخبرنا محمد ابن عبد الله القطيمي قال حدثنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن محمد القرشي قال حدثنا محمد هو ابن الحسين قال حدثني عصام بن عبان الحلمي قال حدثني مسمع بن عاصم قال قالت لى رابعة العدوية اعتللت علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل فكثت أياما أقرأ جزئي اذا ارتفع الهار لما يذكر فيه انه يعدل بقيام الليل قالت ثم رزقني الله عن وجل العافية فاعتادتني فترة في عقب العلة وكنت قد سكنت الى قراءة حزئي بالهار فانقطع عني قيام الليل قالت فيينا أنا ذات ليلة راقدة رأيت في منامي كاني

وفعت الي روضة خضراء ذات قصور ونبت حسن فينا أنا أجول فيما أتمجب من حسنها اذا أنا بطائر أطفر وجارية تطارده كانها تريد أخسده قالت فشغاني حسنهما عن حسنه فقلت ما تريدين منه دعيه فوالله ما رأيت طائراً قط أحسن منسه قالت بلى ثم أخذت بيدي فأدارت بى في تلك الروضة حتى انتهت بى الى باب قصر فيها فاستفتحت ففتح لها ثم قالت افتحوا في بيت لمقة أقالت ففتح لها باب شاع منه شعاع استنار من ضوء نوره ما بين بدي وما خاني وقالت لى ادخلي فدخلت الى بيت يحار فيه البصر تلاً لؤ اوحسناً ما أعرف له في الدنيا شهما أشبه به فيينا نحن نجول فيه اذ رفع لنا باب ينفسذ وحسناً ما أعرف له في الدنيا شهما أشبه به فيينا نحن نجول فيه اذ رفع لنا باب ينفسذ منه الى بستان فأهوت نحوه وأنا معها فتلقانا فيه وصفاء كان وجوههم اللؤلؤ بايدبهم منه الحامر فقالت أفلا تجدروا على البحر شهيد قالت أفلا تجدروا على فقالت

صلاتك نور والمباد رقود \* ونومك ضد للصلاة عند وعمرك غنم ان عقات ومهلة \* يسير ويفني داعًا وببيد

ثم غابت من بين عيني وأستيقظات حين سبدي الفجر فوالله ما ذكرتها فتوهمها الإطاش على وأنكرت نفسي قال ثم سقطات رابعة مفشياً عليها • أخبرنا أبو الجسين أحمد ابن على قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثنا عمران بن خالد قال حدثتي أم الاسود بنت زيد العدوية وكانت معاذة قدأرضيها قالت قالت لى معاذة الما قتل أبو العمهاء وقتل ولدها والله يابنية ما عبق للبقاء في الدنيا للذيذ عيش ولا لروح نسم ولكني والله أحب البقاء لا تقرب الى ربي عن وجل بالوسائل لعله يجمع بيني و بين أبي الصهاء وولده في الحبة • وباسناده قال حدثني روح بن سلمة الوراق في الحبة • وباسناده قال حدثني روح بن سلمة الوراق قال سمت عفيرة العابدة تقول بلغني أن معاذة العدوية الما أحضرت بكت ثم ضحكت فقيل لها بكيت ثم ضحكت في البناء وثم الضحك وحمك الله قالت أما البكاء فاني والله ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك وأما الذي وأيتم من تبسمي وضحكي فاني نظرت ألي أبي الصهاء وقد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان وهو في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شها فضحكت اليه ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضاً قال فات قبل أن يدخل وقت الصدلاة • أنبانا أبو جعفر مجمد بن أحمد الكانب قال حدثنا فائم فائد قال أن يدخل وقت الصدلاة • أنبانا أبو جعفر بن أحمد الكانب قال حدثنا أنبانا أبو عبيد الله محد بن المسلمة قال أبيانا أبو عبيد الله عمد بن أحمد الكانب قال حدثنا

أحمد بن أبي خيمة عن عمد بن زياد الاعراب فقال عدم أبو صالح الفزارى قال ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الاعراب فقال عصمة بن مالك الفزارى شيخ منهم بلغ مانة وعشرين سنة إباى فسلوا عنه كان حلو العينين حسن المضحك براق الثنايا خفيف العارضين اذا نازعك الكلام لا تسأم حديثه واذا أنشيد أبر وحسن صوئه جمني واياه مربع مرة فأتاني فقال هيا عصمة أن ميا منقرية ومنقر أخبث حي أقوفه لا ثر وأثبته في نظر واعلمه ببصر وقيد عرفوا آثار ابلي فهدل من ناقة نزدار علمها ميا قال أى والله الحؤذر بنت يمانية قال فعلينا بها فحبثت بها فركب وردفته ثم الطلقنا حتى نهبط على مي واذا الحي خلوف فلما رأتنا النسوة عرفن ذا الرمة فتقوضن من بيوتهن حتى اجتمعن وأنخنا قريبا وجتناهن وجلسنا فقالت ظريفة منهن أنشدنا ياذا الرمة فقال لي أنشدهن فأنشدت قوله

وقفت على ربيع لمية ناقق \* فما زلت أبكي عنده وأخاطبه فلما انتهيت الى قوله

نظرت الي أظمآن مي كانها \* ذرى النخدل أوائل تميل ذوائبه فأسبلت العينان والقلب كانها \* بمغرورق نمت على سواكبه بكى وامق جاء الفراق ولم يجل \* جلائلها أسراره أو مماتبه قالت الظريفة لكن اليوم فليجمل ثم مضيت فلما انتهيت الى قوله

وقد حافت بالله مية ما الذي الله أحادثها الا الذي أنا كاذبه إذن فرماني الله من حيث لا أري الله ولا زال في أرضي عدوأ حاربه

قالت مي ويحك بإذا الرمــة خف عواقب الله عن وجــل ثم مضيت حتى انهيت اللي قوله

اذا سرحت من حب مي سوارح \* على القلب أنته جميعا عوازبه فقالت الظريفة قتلته قتلك الله فقالت مية ما أصحه وهنيئاً له قال فننفس ذو الرمة تنفسة كاد حرها بطير باحيته ثم مضيت حتى انتهيت الى قوله

اذا نازعتك القول مية أو بدا ﴿ لَكُ أُوجِهُ مَهَا أُولَصَا الدَّرَعُ سَالَبِهِ فيالك من خــد أسيل ومنطق ﴿ رخم ومن خلق تعلل جاذبه

فقالت الظريفة هذا الوجه قد بدا وهذا القول قد تنوزع فمن لنا بان ينضو الدرع سالبه فالنفتت اليها مى فقالت ما لك قاتلك الله ماذا تجنين به فتضاحكت النسوة فقالت الظريفة ان لهذبن لشأنا فقم بنا عنهما فقمن وقمت فصرت الى بيت قريب منهما أراها ولا أسمع

كلامهما الا الحرف بمد الحرف فوالله مارأيته برح مكانه ولا تحرك وسمه تها تقول كذبت والله قوالله عوالله عوالله عا أدري ما الذي كذبته فيه فتحدة ساءة ثم جاءني ومنه قو بربرة فيها دهن طيب فقال هذه دهنة أنحفتنا بها مي فشألك بها وهذه قلائد زود تناها للجؤ ذر فلا والله لا قلدتهن بميرا أبداً ثم عقدهن في ذؤابة سيفه قال فالصرفنا فلم زل تختلف اليها مربهنا حتى انقض ثم جاءني بوما فقال باعدمة قد ظمنت مي فلم ببق الا الديار والنظر في الآثار فانهن بنا نظر الى آثارها فيخر جنا حتى وقفنا على ديارها فجمل ينظر ثم قال

ألا غاسلمي بإدار مي على البلي ه ولا زال منهلا بجرعائك القطر فان لم تكوني غير شام بقفرة ه يجر بهدا الاذيال صيفية كدر

ثم التضاءهان عيناه بصرة فقالت مسه فقال اني لجلد وان كان مني ما تري فما رأيت صبابة قُط ولا تجلداً أحسن من سابته وتجلده يومئذ ثم الصرفنا فكان آخر المهدد به أُسِأَنَا أَبُو بَكُرُ أَحَمَدُ بِنَ عَلَى بِنَ ثَابِتَ قَالَ حَدَثَنَا عَلَى بِنَ أَيُوبِ القَمِي قَالَ حَدَثنا أَبُو عَبِيد الله محمد بن عمر أن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سميد قال حدثني أسد مداق بن محمد النخى قال حدثني مماذ بن بحبي الصنماني قال خرجت من مَكَدَ الى صنما. فاما كان بيننا و دين صنعاء خس ساعات رأيت الناس ينزلون عن محاملهم و بركبون دوابهم فقلت أين تويدون قالو نريد أن ننظر الى قبر عفراء وعروة فنزلت على هملى وركبت حمارى وأأمسلت بهم فالتهيت الى قبرين مثلاصةين قد خرج من كلا القبرين ساق شجرة حتى اذا صارا على قارة التفا فكان الناس يقولون تألفا في الحياة وفي الممات • وباسناده قال حدثنا محمد بن بحيي قال حدثنا عون بن محمد قال حدثنا استحاق الموصلي قال قال بحى بن أكثم قال ابنُّ عباس الهوى اله معبود فقيل له أتفول ذلك فقال قال الله تمالي أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتْخَذَا لَمْةَ هُواهُ • أُخْبِرُنَا أَبُو طَاهُمُ أَحْمَدُ بَنْ عَلَى السَّواقَ قال حدثنا محمد بن أحمد بن فارس الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين الزبيبي قال حدثنا محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثنا أبو الفضل المروروذي قال خدثني أبو عبد الله محمد بن صالحقال كان فق من بني صرة يقال له عمر بن عون وكان يحب جارية من قومه يقال لها بيا بنت الركين فتزوجها رجل من قومه يتمال له دهيموأبت بيا الاجيب عمرين عون وأبي عمر الاحبها وقول الشمر فيها فخرج زوجها بها هاربا منسه حتى وقع باليمن في بني الحارث ابن كمب فطلبها عمر فخفي عليه أمرها ولم يعلم موضعها فمكت حينا يبكي وببكي له من عرفه نم خرج حاجًا على فاقة له ومده صحابة له وقال لعلي أنعلق باستار الكعب أسأل لله فعسى أن يرحمن فيردها على أو يذهب هاي من حيافلما كان بمن نظر اليه في من بني الحارث

ابن كمب فاعجبه فجلس اليه يتحدث ممه وأنشده عمر بعض شعره في بيا وشكا اليــه بمض ماهو فيه من البلاء فرق له فقال الفتي وسأله عن صفتها وصفة زوجها فوصفها له فقال الفتي عندي خبر هـــذه المرأة وهذا الرجل منـــذ سنوات فخر عمر لله تمالي ساجداً ثم سأله عن حالها فذكر له أنها سالمة وأنها باكية حزية لايهنتهاشي من العيش فقال له عمر هل لك في صنيعة عند من يحسن الشكر فقال له الفق أندل ماذا قال عمر تخالف عن أسحابك وأتخلف عن أسحابي حنى لا يكون عند أحسد منا علم ثم أمضى ممك متنكراً فقال الفتى ذلك لك في عنق فلما كان النفر نخلف كل واحد مهمًا عن صاحبه وأقامًا بمكة أيامًا ثلاثة أُو أَربِية حتى ارتحل الحاج ثم مضينا حتى وصل الفتى الى أهله فادخله مع امرأنه وأخته في منزلهما ومضي الى بيا وأخبرها فكانت تحييته كل بوم فيتحدثان ويشكوان ماكانا فيه من البلاء والوحشة واستراب زواجها بنشيانها ذلك البيت ولم تكن من قبل تفشاه ولا تقرب أهله واستراب بطيب نفها وأنها ليست كاكانت فخرج في رفقة الى نجران على أن ينهب عشر ليال فاقام لينتين مختفيا في موضع ثم أنبل راجماً في الليلة الثالثة وقد أمنه عمر وظن أنه قسد ذهب فاتاها ففرشت له بساطاً قسدام البيت فتحدثا ثم غلبهما النوم وهي مه ملحمة على جانب البساط وعمر على جانبه الآخر فاقبل الزهج فوجمدها على تلك الحال فنظر في وحبه عمر فعرفه فاثبته وانتبه عمر فو أسبالسيف فزعا فقال له الزوج ويلك يا عمر ما بنجيني منك بر ولا بحر فقال عمر يابن عمي ما أنا على زيبــة وما يســائاني الله تمالي عن أسلك عن قبيح تما ولكن نشأت أنا وهي فألفتها وألفتني ونحن صبيان فلست أعطي عنها صبراً وما بيننا شيءً أكثر من هذا الحديث الذي تري قال له الزوج أماء أمّا فلم أمرب الى هذه البلاد الا منك فاما بعد ان صبح عندى من عفتك وصدق قولك فاني لا أهرب منك أبدا فاقاموا سنوات وهم على ثلك الحسال فمات عمر وجشدا بها فكانت نبكي عليه الدماء فضلا عن الدموع ثم مات دهثم بعد ذلك وعمرت هي ، وباسناده قال وأخبرني عدد بن سمد قال أنشدني رجل من اللساك

ما للتصبر ما أعلاه من عمد فه قد بورث الصبر أهل الصبراحسانا كم عاشق مات شدوقا في تعدنه فه وعاشق حال من بهدواة أحيانا لاشئ أعلى من التقوى ومحبها فه ان التقى عدز بز حيدتما كانا ( ولى من أثناء فصيدة )

يالهف قلبي اليوم ما باله ﴿ بِمَاوِدِ النَّكُسِ اذْ فَسَرَقًا هـل سلوة هم إن لاسلوة ﴿ قد بِلغ السَّيْلِ الزَّبِي وَارْتَقَى لاترقيا في حباذا هوى ﴿ فَالْحِب لَاتَّفِع فَيه الرقَّ

أخبرني أبو عبد الله محمد بن أبى اصر قال حدثني الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن سميد الاندلسي قال أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن الربيع قال حدثنا أبوعلى القالى اسماعيل ابن القاسم قال حدثنا ابن دريد قال حدثنا عبد الرحمن عن عمه قال رأيت بالبادية امرأة على راحلة تعلوف حول قبر وهي تقول

يامن علقته زهر الدهم ه قد كان فيك تصابل الامر وعدو وعدوا قتلت وما لهم خبر ه كذبوا وقبرك مالهم عدر ياقبر سيدنا عليك الرضى ه صلى الاله عليه ياقسبر ماضر قبرا قد سكنت به ه ألا يمر بارضه القطر فلينبون جوده في تربه ه وليدورقن بقربك المسخر واذا غضبت تصدعت فرقا ه منك الحبال وخافك الذهر واذا رقيدت فائت منتبه ه واذا انتهت فوجهك البدر والله لو بك لم أدع أحداً ه الا قتات لفياتي الوتر

قال فدنوت منها لاسألها عن أمرها فاذا هي ميتة • وباسناده قال حدثنا القالى قال حدثني جعفاة قال حدثني عماد بن استعاق الموصل قال حدثني أبي قال كتبت الى زهر الاعرابية وقد غابت عنى كتابا فيه

وجدى يجل على أني أجمعه \* وجد السقم بنر، بمد ازفاف أووجد تكلى أصاب الموت واحدها \* أو وجد مشتمب من بين ألاف قال حماد قال في أبي فكتبت الها

أفر السلام على زهر اذا شحطت ﴿ وقل لها قد أذقت القلب ماخافا أما أويت لمن قد بات مكتئباً ﴿ يذري مدامه له سلحا وتوكفا فما وجدت على ألف أفارقه ﴿ وجدى عليك وقدفارقت آلافا وباسناده قال حدثنا القالى قال أنشدنا ابن دريد ولم يسم قائلا ولا عزاه الى أحد

أنبأنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزى قال أخبرنا أبو القاسم اسما عيل بن سويد المعدل قال حدثنا أبو على الحسين بن القاسم الكوكي قال أخبرني بن الاصقع قال قال لى المعنهم وأيت ببغداد في وقت الحج في وممه تفاح مغلف فانتهى الى سور فوقف تحته

فاطلع عليه جوار كأنهن المها فاقبل برميهن بذلك النفاح فقالت له أليس كنت معتزماعلى الحج فقال

ولما رأيت الحج قد آن وقته لله وأبصرت بزل العيس بالركب تعسف رحلت مع العشاق في طلب الهوي لله وعرفت من حيث الحجون عرفوا وقد زعموا أن الجمار فريضة لله وتارك مفروض الجمار يعنف فهيسأت تفاحا ثلاثاً وأربعاً لله فزعف ز لى بعض وبعض معلف وقت حيدال القعر ثم وميته لله فظلت لهما أيدي الملاح تلقف واني لارجوا أن تقبل حجي لل حجي الهوج سمى وموقف

وأنبأنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على النوزى قال حدثنا أسماعيل بن سويد قال حدثنا الكوكي قال حدثنا الكوكي قال حدثني أبو الحسن بن الاصقع قال كان فق من بني عذرة يتعشق ابنة عم له فبلغه أن فق أسود يأنها لرببة فنسه ذلك فمر يوما ببابها فقال

شابت أعالي قروني والمحمى شمري ﴿ مَمَا أَحَدَثُ عَن قَريَةَ الوادي نَبِئْتَ أَن غَرَابًا بَاتَ مُحْتَضِّمَا ﴿ قَريَةَ بِينِ أَغْصِمَانِ وأَعُواد

فلما سمعت شعره خرجت فاعتذرت اليه وآلت أن لا تعرف ذكراً غيره فلم بزل بحمال حتى تووجها ه أخبرنا أبو استحاق ابراهيم بن ستميد بمصر قال أخبرنا أبو صالح السمر قندي قال حدثنا أبو عبد القد الحسين بن القاسم بن اليسع بالقرافة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الدينوري قال حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد القالصوفي قال حدثنى أبو المختار الفني قال حدثنى أبي قال قلت لابي المكميت الانداسي وكان جوالا في أرض الله عز وجل حدثنى بأعجب مارأيته من السوفية قال محبت رجلا منهم بقال له مهر جان وكان مجوسياً فأسلم وتصوف فرأيت معه غلاما حيلا لا يفارقه فيكان إذا جاء الدلى قام فصلي ثم ينام الي جانبه ثم يقوم فزعا فيصل ماقدر له ثم يعود فينام الي جانبه أيضا حتى يفمل ذلك في الليسلة مماراً فاذا أشفر الصبح أو كاد أن يسفر أوتر ثم رفع بدبه فقال اللهم المك تعلم أن الذي أضمره في قايي لو حملته الجبال لتصدعت أو كان بالاوض لتدكدكت الهم يقول باليل اشهد بماكان مني فيك فقد منهني خوف الله عز وجل عن طلب الحرام والتمرض للآنام ثم يقول ياسيدي أنت اجم بيننا على تق ولا تفرق بيننا يوم تجمع فيه الاحباب فاقت معه مدة طويلة أراه يفعل ذلك في كل ليلة وأسمع هذا القول فلماهمين بالانصراف من عنده قلت له سمعتك تقول اذل انقضي الايل كذا وكذا فقال أوقد سمعتن بالانصراف من عنده قلت له سمعتك تقول اذا انقضي الايل كذا وكذا فقال أوقد سمعتن

قلت نهم قال فوالله يا أخي اني لاأداري من قاي مالو داراه سلطاننا من رعيمه لكان من الله حقيقا بالمففرة فقلت وما الذي يدعوك الى صحبة من تُعاف على نف ك المنت من قبله وذكر كلاما اختصرته ﴿ وباسناده قال قال أبو حمزة عمد بن ابراهيم السوفي حدثني الصلت بن بهرام الجاشمي قال حدثني محمد بن الخضر الذمي قال كان أبو عمر و الضباني من أحسن من رأيته وجها ممن يصحب الصوفية وكان لا برافق أحداً ولا مجالسه ولا يلابسه الا في طريق فاناني ذات يوم ونحن ببلاد الروم فتال هل لك في مرافقتي فاني قد مللت الوحدة وطالت على الوحشة فقلت على خلال ثلاث قال وما هي قلت على أن لأأواك ضاحكا الى أحد من خلق الله ولا مشتفلا بفسير طاعة الله عز وجليه ولا تسمل عملا حتى أُقول لك قال قد فملت وكان مي لايفارقني في حج ولا غزو فكنت أري منه أمورا أعلم أن الله سيرفعه بها في الدنيا والآخرة من حسن صلاته وكثرة صيامه وطول صمته وقلة كالامه فقلت له ذات يوم لأنهين معرفة عقله ألا أشتري لك جارية فقال وما أصنع بها قلت مايصنع الرجل بملك عينه نقال او أردت هذا لم أترك أهلي وأعخش عن وطني وأخرج عن دنياى والكان لي منهم مقنع وفي المقام عمهم وتسمع فقالت الق هما ا الصوف عنك فاله قد أثر ببدلك وأنهك جسمك فقال أتأسني أن ألقي عني ثوبا أتقرب الى الله بخشونته وربحه وأمَّا أرجوا منه حسن انتراب عليه عندمنقِي اليه قلت فهل لك أن يفطر فان الصيام قد أعملك والظمأ قد غيرك فقال سبحان الله ماأتجب ما تأمرني به هل الدنيا الا يومان يوم قد مضي على ويوم أنا فيه لأأدري بما بختم لي من رحمة أو عذاب فان عذبني وأنا على حالة أتقرب اليه بها فهو أجدر أن يمذبني اذا فعات أسماً أنا فيه مقصر فقلت فصم يوما وافطر يوما فقال ذلك صوم الابرار ومن أمن النار الذين علموا أن الله عز وجل متجاوز عنهم وقابل دنهم فاما أنا فأنت تعلم اني غير عالم بما سبق على في الكتاب من شقاء وسيمادة والله لئن عسديني الله على طاعته أحب الى من أن ينفر لى وأنا على معصيته على أنه غير جائر على من خلقه ولا معــذب له الا بذنب قلت أفلا أشتري لك وطِاء تنام عليه قال، وأى وطاء أوطأ من ظهرالارض وقد سهاءالله عز وجل مهاداً والله لاأفترش فراشاً ولا أتوسد وسادا حتى ألحق بالله عز وحل نقلت فهل للهاأن ترجح نفسك فى هذه الغزاة وترجع فقال وانجباء من قولك تأمرني أن أرجع عن الجنة وقد فتح لى بابها والله لأأزال أعرض نفسى على الله تعالى لعله يقبلني فان رزقني وخصني بالشهادة فيو الذي كنت أحاول وفيه أطالب فان حرمني ذلك فبالذنوب التي سلفت وأنا أسأل الله أن بتفضل على" بما سألته وبحييني فيادعونه ففزا معنا ونحن فى خلق كثير مع محمد بن مصمب

فلقينا المدو فكان أول من جرح فوقفت عليه فقلت أبتمر بثواب الله عز وجمل فقد أعطاك الرضا وفرق المزيد فقال بعموت ضعيف الحمد لله على كل عال لقد تظرت الي كل ما تمنيت وفوق ما اشتهيت وبلنت ما أحببت وأدر صححت ما طلبت من حور وولدان وسلمبيل وريحان واياك والنقصير لمل ألله عن وجل أن يبلغك مابلغني ويرزقك مارزقني ثم فاضت نفسه ، حدث جنن الخالدي قال حدثنا أهد بن مسروق قال حدثنا عجد ابن الحسين قال حدثنا عبد الله بن الفرج المابد قال كان بالموصل حل اصر افي يكني أبا اسماعيل قال فر ذات ليلة برجل وهو يتهجب على سطعه ويقرأ وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها واليه ترجبون قال فصرخ أبو اسهاعيل صرخة وغنهي عليه فلم بزل على حاله تلك حق أسبح فلما أصبح أسلم ثم أتى فتعما الوصلي فاستأذنه في صحبته فكان يصحبه وبخدمه قالوبكي أبواسماعيل حتى ذهبت احدى عينية وغشى على الأخرى فقلتله ذات يوم حدثني ببعض أمر فتح قال فبكي ثم قال أخبرك عنه كان والله كهيئة الروحانيين مملق القلب بما هناك ليست له في الدنيا راحة قلت على ذاك قال شهدت الميد ذات يوم بالموصل ورجع بمد ماتفرق الناس ورجمت ممه فنظر الى الدخان يفورمن نواحي المدينة فَكِي ثُمْ قَالَ قَدَ قُرْبِ النَّاسِ قَرْبَانِهُمْ فَلَيْتُ شَمْرَى مَافَعَلْتَ فِي قَرْبَانِي عَنْدَكُ أَيَّهَا الْحِبُوبِ ثُمّ سقط مفشيا عليه فينت عاء فسنحت به وجه، فافاق ثم مفي حق دخل بعض أزقة المدينة فرفع رأسه المي السماء ثم قال قد علمت طول غبي وحزنى وتردادى في أزقة الديما فحتى متى تحديث أيها المحيوب ثم مقط مفشيا عليه فحثت عاد فسيحت على وجهه فافاق فما عاش بعد ذلك إلا أياما حق مات رحمه الله ٥ أخبرنا أبو عمد الحسن بن على الحوهرى قراءة عليه قال أخبرنا أبوعمر محمد بن المباس بن سيويه قال حدثنا محمد بن خلف بن الرزباني قال أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحيم عن المباس بن على قال حدثني بعض أهل المدينة قال دعاني فق من أهل المدينية إلى جارية تفني فلما دخلنا علم اذا هي أحسن الناس وجها واذابها أنخراط وحبه وسهو وسكوت فمجملنا نبسطها بالزاح والكلام ويمنمها من ذلك ماتكتمه فقات في نفسي والله أن بها لتبياما وطائفا من الحب فأقبلت علما فقلت بالله لما صدقتني ما الذي بك فقالت برح الذكر ودوام الفكر وخلو الهار وتشوق الى من سار والذي برى ماوصفت لك فان كنت ذا أدب صرفت المتب عن ذي الكرب واجتهدت في الطلب لدواء من قد أشرف على العطب كا قال الشاعر وأخذت المود ففنت

سيور دني التذكار حوض المهالك الله الله بتارك أن الله الله عالك الله عالك أن أموت صبابة الله ولست لما يقضي الآله عالك

كأن بقلبي حين شيطب به النوى ه وخافني فردا صدور النيازك تقطمت الاخبيار بيني وبينه ه لبعد النوي واستد سبيا للسالك قال فوالله لقد خفت أن أسلب عقلي لما غنت فقلت. أجعلني الله فداءك وهو الذي صبرك الى ماأرى يستحق هذا منك فوالله أن الناس لكثير فلو تسيليت بغيره فلمل مابكأن يسكن أو يخف فقد قال الاول

حبرت على الاندات لما تولت ﴿ وألزمت نفسي صبرها فاستمرت وما النفس الاحين يجملها الفق ه فان أطعمت تاقت والا تسلت

فاقبلت على فقالت قد والله رمت ذلك فكنت كا قال قيس بن الملوح ولما أبى الا جماحا فدوآده \* ولم يسل عن ليلى بمال ولاأهل تسلى بأخرى غيرها فاذا التي الله تسلى بها تفرى بليلى ولا تسلى قال فاسكنتني والله بتواتر معجمعها عن محاورتها وما رأيت كمنطقها ولا كشكلها وأدبها وكال خلقها

### - مي باب من صمق لوعظ ممشوقه كا

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين الترزي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله قال أحبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني بحرز أبو القاسم الجلاب قال حدثني سعدان قال أمن قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتمرض للربيع بن خيم فاساما نفته قال وجملوا لها ان هي فعلت ألف درهم فلمست أحسن ما قدرت عليه من الثياب و تطبيت باطيب ماقدرت عليه ثم تعرض آميات عليه وهي سافرة فقال لها الربيع كيف بك لو نزلت الحمي بجسمك فغيرت ماأري من نووك وبهجتك أم كيف بك لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك لو سألك منك و سألك منك و وحدت بخط أحد بن بك لو سألك منك و دخرت مغشيا عليها قال فوالله لقد أفاقت وبلنت من عبادتها أنها يوم ماتت كانت كأنها جذع محترق و وحدت بخط أحد بن عمد بن على الابنوسي رحمه الله قال حدثنا أبو عمد بن مفيرة الحوهمي قال حدثنا أحد بن عمد بن على الابنوسي رحمه الله قال حدثنا أبو العباس المبرد لام الضحاك المحاربية أحل ما يكون ولع \* واذا تمكن في الفؤاد صرع

ويلى من الحب الذي شفق ﴿ ماذا علي من الهموم جمع أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على الحسين المحتسب قال حدثنا محمد بن عبد الله القطيمي قال جدثنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن صحد قال حدثنا سميد بن يمقوب الطالقاني قال حدثنا الممتمر بن سمايان عن أبي كمب الحريري عن الحسن أن امرأة من بني اسرائيل كانت أعطيت من الجمال عجباً قال فبلغ من أمرها أنها كانت لاتحكن من نفسها الأمن أعطاها مائة دينار فأتخذت سريرا من ذهب فابصرهار جل من العابدين فاعجبته فالطلق فالنمس وابتني وتمحل أوكما وصفحتي جميع مائة دينار فاتاها بها فقال انى رأيتك فأعجبتني فانطلقت فتمحلت وابتغيت حقى جمعت مأة دينار قالت فادفعهاالي الجهبذ ينتقدها ففمل فقالت للعجهبذ انتقدها قال نع قال فهيأ حكاكانت تنهيأ وجلست على سربرها فلما جلس منها مكان الرجل من اصرأته ذكره الله تمالى برحمته فانقبضت اليه نفسه فقام فقام عنها فقال المائة دينسار لك افتحي الباب فقالت وما رأيت الست زعمت ألك رأيتني فأعجبك فتمحملت وابتنيت حق جمت مائة دينسار فما رأيت قال ليس في الارض شيء أَيْمَضَ الى منك قالت وما رأيت قال هذا شي لم أفسله قط قالت ماقال لي هذا أحد لئن كنت صادقا فما أريد زوجاً غيرك فلى عليك أن تتزوجني قال اليم فقنع وأسه ورجبع فلحق ببلده وأقبلت تبيع مناعها ثم ارتحلت اليه فانتهت الى البلد الذي هو فيه فسألت عنه فقيل لها هو ذا في المستجد فقيل له جاءت ملكة أرض كذا وكذا تسأل عنك فأتته فلما لغلر اليها لغارة مال ميمًا فوجدت عليه وجورا شديدا قالت أما هذا فقد فاتنى ولكن هل له أُخ أو قريب قيل أن له أُخا ضيفا قال معتمر أي ليس في العبادة مثله فتزوجت أخام فولدت له سبمة أنبياء • كتب الى أبو غالب بن بشران من واسط حدثنا بن دينار قال حدثنا أبو الفرج محمد بن على الاسفهاني في كتاب الاغاني قال قال أبوهمر وووافقه المفضل الضبي كان من خبر صرقش الاكبر أنه عشق ابنة عم له يقال لها أسماء بنت عوف ابن مالك علقها وهو غلام فخطها الى أبيها فقال له لا أزوجها حق تسرف بالناس وهذا قبل أن يخرج ربيعة من أرض اليمن فكان يعده فيها المواعيد ثم الطاق مرقش الى ملك من الملوك وكان عنده زمانا ومدَّحه فأجازه وأساب عوفا زمان شديد فأناه رجل من مراد أحد بني عطيف فأرغبه في المال فزوجه أسما. على مائة من الابل تم نحي عن بني سعد بن مالك ورجع مرقش فقال أخوتها لانجبروه الا أما مات فذبحوا كبشأ فأكلوا لحمه ودفنوا عظامه ولفوها فيملحنة ودفنوها فلما قدم سرقش عليم أخبروه أنهامات وأتوا به موضع القبر فنظر اليه وكان بمد ذلك يشاده ويزوره فيننا هوذات مضطحم وقد تغطي

بثوبه وابنا أخيه ياعبان بكماب لهما اذ اختصافي كسد نقال أحدها عذا كمي أعطانيه أي من الكبش الذي دفتوه وقالوا اذا جاء مرقش أخبرناه أنه قبر أسماء فكشف مرقش عن رأسه ودعا النلام وقد ضنى ضنى شديداً فسأله عن الحديث فأخبره به وبتزويج المرادى أسماء فدعا مرقش وليدة له ولها زوج من عقيلة كان عديفاً لمرقش فامرها يان تدهو لهزوجها فدعته وكانت له رواحل فامره باستارها ليعالب الرادى فاحضرها فركها وهض في العاريق حتى سار لابحمل الاهمرو ضاوالهما نولا كهفا باسفل نجران وهي أرض مراد ومع النفلي امرأه وليدة مرفش فسمع مرقش زوج الوليدة يقول لها الركيه فقد هلك سقماً وهلكنا مه جوعا وضراً فجمات الوليدة تبكي من ذلك فقال لهما زوجها ان أعمان والا فاني تاركك وكان مرقش يكتب وكان أبوه دفقه وأخاه حرملة وكانا أحب ولده اليه الى نصراني من أهل الحيرة ندلوما الحط فلما معم عرقش قول الدفلي فاوليدة كتب على مؤخر الرحل

يا صماحي تلبشها لا تسجلا عن ان الرواح رهان أن لاشار فلمل ليشكل يترب نائيها ه أو يسبق الاسراع شيئاً مقبلا يارا كبا أما هرضت فباها عن ألس بن سعدان لقيت وحر ملا لقد در كما ودر أبيه كما ه ان أعلت الففل حتى يقته لا من مبلغ الاقوام أن حرقشاً عنه أضحي على الاعجاب عبئاً مثقلا وكانمها برد السباع بشاوه على اذ غاب جمع بني ضبيعة منهلا

قال والطابق الففل واصرأته حتى وجوا الى أهلهما فقالا مات المرقش و نظر حرالة الى الرحل وجمل يقلبه فقرأ الابيات فدعاها وخوفهما وأمرها أن يصدقاه ففملا فقتلهما وقد كانا وصفا له الموضع فركر في طلب المرقش حتى أنى المكان فسأل عن خير مفهر ف أن مرقشاً كان في الدّفي الدّفيف ولم يزل فيه حتى اذا هو بشم تنزو على الفار الدي هوفيه وأقبل واعيها اليه فلما بصر به قال من أنت وما شأمك فقال له مرقش أنا وجل من مراد فمن أنت قال واعي فلان واذا هو واعي زوج أمهاء فقال له صرقش أتستطيع أن تدكلم أمهاء أمرأة صاحبك قال لا ولا أدنو منها ولكن تأتيني جاريتها كل ليلة فاحلب لها عنزاً فا تيها المها فقال له خذ خاتمي هذا فاذا حلمت فالقه في اللبن فانها ستمرفه وانك مصيب به خيراً لم يسبه واع قط ان أنت فعلت ذلك فأخذ الراعي الخاتم فلما حلمت المنز طرح الحاتم في القدح فالطاقت به الحارية وتركته بين يديها فلما سكنت وغوته أخذته فشربته وكذلك القدح فالطاقت به الحارية وتركته بين يديها فلما سكنت وغوته أخذته فشربته وكذلك كانت تصنع فقرع الحاتم ثنيتها فاخذته واستضاءت به بالنار فرفته فقالت للمحارية ماهدذا

فقالت مالى به علم فارسلتها الى مولاها وهو في شرب بنجران فاقب ل فزعا فقال لها لما دعوتنى فقالت ادع عبدك راعى غدك فدعاه فقالت له أين و جد هذا الخاتم فقال وجدته مع رجل فى كهف حبار فقال لى اطرحه فى الله بن الذي تشربه أسها، فامك تصيب به خيراً وما أخبرني من هو ولقد تركته فى آخر رمق فقال زوجها وما هذا الحاتم قالت هذا خاتم مرقش فاتحل الساعة فى طلبه فرك فرسه و حماها على فرس و ساراحق طرقاه من ليلته فاحتملاه فمان عند أسها، وقال، قبل أن يموت

سما نحوي خيال من سليمي ﴿ فَأْرَقَيْ وَأَسِحَدِي هِود فَيْتَ أَدْبِر أَمْرِي كُلْ حَالَ ﴿ وَأَذْكُر أَهَامًا وَهُم بَمِيدَ عَلَى أَنْ قَدْ مِمَا طَرِقِي لِنَارِ ﴿ تَشْبِهُ لِمَ بَدْيَ الْاَرْطَى وَقُود حُوالِما مَهَا بِيضَ التراقي ﴿ وَآرام وَغُرَلَان رَقَّ وَدُولَام لَوْاعُم لاَيُمَا لَج بَوْس عيش ﴿ أَرَائِس لاَتُرُوح وَلا تُرُود بُود بُود مِما بِطَاء المشي رودا ﴿ علمِن الجاسِد والبرود سكن ببلدة وسكنت أخري ﴿ فقطعت المواثق والمهود هَا بلل أَقَى وَبُحَانَ عَهْدَى ﴿ وَمَا بلل أَصَاد ولا أُسيد ورب أُسيد الجدين بكر ﴿ منه لَم الله ون براق برود ودواشر شتيت النبت عذب ﴿ نِقَ الله ون براق برود ودواشر شتيت النبت عذب ﴿ وَزَارَهُمَا النَّجَائِ والقصيد فَيْ مَهُم وصيل جديد أَنَا مَا كُلُا أُخْلِيت وصيلا ﴿ عَنَانِي مَهُم وصيل جديد أَنَا مَا كُلُا أُخْلِيت وصيلا ﴿ عَنَانِي مَهُم وصيل جديد الله عَنَانِي مَهُم وصيل جديد

فدفى في أرض مراد \* أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحافظ قال أخيبرنا أبو القاسم الكوني الملاء قال الازهري قال حدثنا أبو القاسم الكوني الملاء قال حدثني الحسين بن مكرم قال حدثنا يزيد النمالي قال مات أبو المقاهية وعباس بن الاحنف وابراهيم الموصلي في يوم واحد فر فع خبرهم الي الرشيد فاص المأمون بحضورهم والصلاة عليهم فوافي المأمون وقد صفوا له موضع الجنائز فقال من قدمتم قالوا ابراهيم قال أخروم وقدموا عباساً قال فلما فرغ من الصلاة اعترضه بمض الظاهرية فقال له أبها الامير بم قدمت عباساً قال يافضو في بقوله

سماك لى قرم وقالوا أنها \* لهى التي تشقى بها وتكابد فحد نهم ليكون غيرك ظهم \* انى ليمحيني المحب الجاحد

حدث أبو عمر بن حيويه ولقلته من خطه قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان

قال حدثني أحمد بن حرب قال حدثني أبو عبد الله القرشي قال حدثني أبو غسان قال حدثني أبو غسان قال حدثني أبو عبد الله القرشي قال حدثني أبو غسان قال كان سبب وفاة مالك بن أبي السمح أنه لما كبر ضم اليه رجلا من قريش بقوم عليه ففر ش له على سربر و خرق فيه خر قاللوضوء فاتته الحارية يوماً بطعام فاكل ثم أنته بيخور فتبعض فوقعت الحارية بقلبه فأهوى البها ليقبلها وننحت عنه فسقط عن السربر فاندقت عنقه فمات قال الزبير أنشدتني ظبية لحسن ابن عبد الله بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب في مالك بن أبي السمح

ليس عيش الا بمالك بن أبي السم مع فلا تلعدي ولا تلم نقسل لذيذ عيش ولا نم تك حق الاسلام والحرم رب ليل قصره اللهو فانجا ب ويوم كذاك لم يدم كنت فيه و مالك بن أبي السم عم الكريم الاخلاق و الشيم

أنبأنا أحد بن على قال أخبرنا الازهري قال ألشدنا سهل بن أحد الديباجي قال أنشدنا

صارمته فتواصلت أحزانه \* وهجرته فتهاجرت أجفانه قالت تمرض مسشيطان به \* بل أنت حين ملكته شيطانه قد ضل عنه فؤاد دفاستخبري \* عينيك أين محدله ومكانه

( ولى من قصيدة أولها )

بالحزن ها جت للفتي أحزانه \* وجفت لذيذ رقادها أجفانه ﴿ وَمَنْهَا ﴾

یاجارة الحي الذین تر حلوا \* سحر أفأو حشر بمهم غزلانه هل تعلمین لداء قابی آسیاً \* فالیوم حین تر حلوا بحرانه کتم الهوی خوف المذول ولومه \* حتی أضر بجسمه کتمانه

حير باب الظافرين بأحبابهم مع المفاف بعد ان ﷺ و-﴿ أَشرفوا على الاتلاف ﴾

أخبرنا أبو جمه مر محمد بن أحمد بن المسلمة ان لم يكن سماعا فاجازة قال أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن سويد الممدل قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكي قال حدثني بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن زيد العتبي قال أخبرني حبدي الحسين بن زيد قال ولي بديار مصر

وال فوجد على بنض عماله فحبسه وقيده فأشرفت عليه ابنة الوالى فهويته فكمتبت اليه وقد كان نظر الها

أيها الرامي بعينه وفي الطرف الحنوف ان ترد وصلا فقد « أمكنك الظبي الالوف ( فأحابها الفق )

ان ترینی زانی السینین فالفرج عفیف لیس الا النظر الفاتر والشمر الظریف (فکتبت الیه)

قد أردناك على عشقك انسانا عفيفاً فتأبيت فلا زلت لفيديك حليفسا ( فأجام الفق )

غير أبى ففت رباكان بي برا الطيفا

فذاع الشمر وبانغ الحبر الوالى فدعا به فزوجه إياها ودفعها اليه • أخبرنا التنوخي على بن المحسن قال أخبرنا أبو عمر بن حيوبه قال أخبرنا أبو بكر المحولى قال وأشدنى حماد بن اسحاق للوليد بن يزيد

ولقد قال طيبي \* وطيبي غير آل أشكمانشت وى الله حب فاني لاأبالي سقم الحبر خيص \* ودواء الحب غال

وبأسناده قال وأنشدني أبو المباس بن أحمد من أهل ضرية لرجل من بني أسد أقول وعقبة الاسدى برقى ه أخاه برقية المين الكذوب تشارب لى فربى غير حي ﴿ صفية ضل سعيك من طبيب

وباسناده قال أنشدنى أحمد بن منصوراأروروزى

أيا سبب الدموع الى الجفون الله وشد عبر المستهام المستكين سل الحسرات هل أين دمما الله يجود به على قلب حزبن وهل ترك السقام به عراكا الله يدير به اليك سوى الحنين

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر قال أخبرنا أبو محمد على بن أحمد بن سميدالاندلسي قال حدثنا القاضي أبو محمد عبد الله بن الربيع قال حدثنا أبو على القالى قال قرأت علي أبي بكر بن دريد للحسين بن مطير الاسدي

فواهجباً للناس يستشرفونني في كان لم بروابعدي محباً ولا قبلى
يقولون اصرم برجع الدقل كله فة وصرم حبيب النفس أذهب لامقل فياعجبا من حب من هو قاتلي في كاني أجازيه المودة عن قتلى ومن بينات الحب ان كان أهاما فه أحب الى قلبى وعيني من أهل وباسناده قال حدثما المقالي قال حدثما أبو بكر بن دريد قال حدثما الرياشي عن بعض أسحابه قال أخبرني رجل قال جلست في ظل شجرة وقلت ما أشعر قيسا حيث يقول بيبت ويعنجي كل يوم وليلة في على منهج نبكي عليه القبائل قتبل للبن صدع الحب قلبه فه وفي الحب شغل لله حبين شاغل قتبل للبني صدع الحب قلبه فه وفي الحب شغل لله حبين شاغل

سلبت عظامي لحمها فتركتها \* معسرقة تضعى البك وتحضر واخليتها من مخها فكأنها \* قوارير في أجوافها الرمج تصفر اذا سمعت ذكر الفراق تنظمت \* علائفها مما شخاف وتحسدر خذي بيدي ثم انهضي في تبيني \* في الضر الا انسني أتسستر قل السحراء فلما كان في اليوم الثاني أيت في فلك الموضع فلما أحست به قلت مااشهر قيسا حيث بقول

تباكرام تووج غدا رواحا ه ولن يستطيع مرتبان براحا سمقيم لا يصداب له دواء ه أصاب الحب مقلتمه فناحا وعذبه الهوى حتى براه ه كبرى القبن بالمفن القدداحا وعذبه الهوى حتى براه ه كبرى القبن بالمفن القدداحا و وكاد يذبقه جرع المنايا ه ولو أمقاه ذلك لا ستراحا فقال انا أشعر منه حيث أفوله

فما وجد مفاوب بصنماء موثق ﴿ بساقیه من أهل الحدید کرول قلیم الموالی مستهام صروع ﴿ له بعد نومات السفاء عویل یقول له الحمداد أنت معذب ﴿ غداة غد أو مسلم فقتیل باعظم منی روعة بوم راعنی ﴿ فراق حبیب ما الیه سمبیل وباسناده قال حمد شنا القائی قال انبانا أبو بكر بن الانباری قال أنشدنا أبو المباس أحد ابن بحبی البحوی

قد قلت والعبرات تسفيحها على الحد الاماقى حين انحدرت الى الحزيرة وانقطعت عن العراقي

وتخبطت ایدی الرفاق مهامه البید الرفاق یابؤس من سل الزمان علیه سیفا للفراق وباسناده قال حدثنا القالی قال قرأت علی أبی بكر بن درید لجمیل

رحل الحليط جماهم بسواد الله وحدا على أنر الاحبة حاد ما ان شمرت ببنهم ورحيامم الله حتى سمعت به الفراب بنادى لما وأيت البين قلت لصاحبي الله صدعت مصدعة القلوب فؤادى بانوا وغودر في ألديار متمم الله كلم بذكرك با بثيبة صاد

انبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال أخبرنى أبو الحسن على بن أبوب القمى الكانب بقراء في عليه قال أبو عبيد الله محمد بن عبد المذيز البغوي املاء قال حدثنا كامل ابن طلحة قال حدثنا ابن طيمة قال حدثنا ابن طلحة قال حدثنا ابن عليه وآله وسلم الله صلى الله عليه وآله وسلم عجب ربنا تعالى من شاب لبست له صبوة م أخسبرنا القاضى أبو عليه وآله وسلم عجب ربنا تعالى من شاب لبست له صبوة م أخسبرنا القاضى أبو النطيب طاهم بن عبد الله الطابريز في ما أجاز لما قال حدثنا المعافى بن زكر باأ الحربري قال حدثنا المعافى بن زكر باأ الحربري قال حدثنا المعافى بن زكر باأ الحربري قال حدثنا المعافى بن زكر باأ الحرب قال حدثنا المعافى بن زكر باأ الحرب قال المعافى بن زكر باأ الحرب وكان المائمون البرين معها والمأمون مع المأءون يسجب بها وهو أمرد فيهنا هي أصب على هارون من ابريق معها والمأمون مع المائمون قد قابل بوجهه وحده الحجازية اذ أشار الها بقبلة فزيرته بحاجها وابطأت عن ما ممك على كذا ان لم تخبرين لا قتانك فقالت أشار الى عدد الله بقبلة فالنفت اليه واذا ما ممك على كذا ان لم تخبرين لا قتانك فقالت أشار الى عدد الله بقبلة فالنفت اليه واذا هو قد نزل به من الحياء والرعب ما رحمه منه فاعتنقه وقال أخبها قال نع يا أمير المؤمنين فقال قم فاحل بها في تلك القبة فقام ففعل فقال له هارون قل في هذا شهراً فاشأ بقول فقال قم فاحل شرأ فاشأ بقول

ظهي كنيت بطرفي \* عن الضمير اليه قبلته من بسيد \* فاعتل من شفتيه ورد أخبث رد \* بالكسرمن حاجبيه في ابرحت مكاني \* حتى قدرت عليه

أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن بن على قال حدثنا أبو عمر بن حبويه قراءة عليمه قال حدثنا أبو بكر بن المرزبان اجازة قال أنشدنى منشد للحسن بن وهب حسن مرقي فقال حب طبيبي ﴿ مَا لَهُ فَي عَلَاجِمهُ مِنْ مَصَيْبُ

فنمزت الطبيب سرا بعين \* شم حلفته بحسق الصليب لاتقل لوعمة الهوى اسقمته « فينالوا بدعموة من سبيبي ( وأنشد )

دواعى السقم تخبرني عن ضميرى ﴿ وَبَخْبَرَ عَنَ مَمَارَقَقَ سَرُورَى اللَّهِ مِاللَّهُ عَنْ سَدُوءَ عَلَى الحبير ألا يا سائلي عن سدوء حالي ﴿ وَعَنْ ثَأْنُى سَقَعَاتَ عَلَى الحبير شربت من الصبابة كأس سقم ﴿ إِهْرِسَىٰ شَادِنْ ظَي عَرْبُرُ مَا مَنْ الصِبابة كأس سقم ﴿ إِهْرِسَىٰ شَادِنْ ظَي عَرْبُرُهُ اللَّهُ وَبُرِهُ اللَّهُ عَرْبُوهُ اللَّهُ وَبُرِهُ اللَّهُ وَبُرِهُ اللَّهُ وَبُرِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

طبيعي داوينما ظلماه فن ذا يداوي جوى باطنا فموجا على منزل بالعميم فاني لقيت به شادنا (ولى من أثناء قصيدة)

وذى شجن مناي شكوت صبابق \* اليه ودمى مايف بر قعاره فقال ولم بملك سوابق عبرة \* تترجم عما قد تضمن صدره كلانا أسير في الهوي متهدد \* بقتل فما ينفك ماعاش أسره وأقلقني حادي الركائب بالضحى شه وسائفها لمما تتابيع زجره وتقويض خيم الحي والبين ضاحك \* لفرقتنا حق بدا منه تغره وفي الحيرة الفادين أحوى عذاره \* يقوم به للعاشق الصب عذره في عدائره في المعدال المنه من بهدما بان غدره غدائره في المعدال المنه من بهدما بان غدره

تم الجزء السابع من كتاب مصارع العشاق وبتلوه الجزء الثمامن وأوله باب من مصارع العشاق والحمد لله وحده وصداواته على نبيه محمد وآله من بعده



# المالي المالي

## مع المشاق کاب من مصارع المشاق کاب

أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على التوزى وأبو القاسم على بن المحسن التنوخي قالا أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه قال حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مالك بن الهيئم الحزاعى عن اسحاق بن ابراهيم الموصلي قال حدثني ابراهيم بن ميمون قال حججت في أيام الرشيد فينا انا بمكم أجول في سكمها فاذا انا بسوداء قاعة ساهية فانكرت حالها فوقفت انظر اليها فكثت كذلك ساعة شمقالت

قال فدنوت منها فقلت يا هذه من عمر و فارتاءت من قولى وقالت زوجي فقلت وما شأنه قالت أخبرني آنه يهواني وما زال بدس الى ويعاقى بي في كل طريق ويشكو شدة وجده حتى تزوجني فلبث منى قليلا وكان له عندي من الحب مثل الذي كان لى عنده ثم مضى الى جددة و تركني قلت فصفيه لى فقالت أحسن من تراه وهو أحمر حلو ظريف قال قلت نفيريني أنحبين ان أجمع بينكما قالت فكيف لى بذلك وظتني اهزل بها قال فركبت راحلتي وصرت الى جدة فوقفت فى المرقى أتبصر من يعمل فى السفن وأصوت يا عمرو يا عمرو فاذا أنا به خارج من سفية وعلى عنقه صن فمر فته بالصفة فقلت أعمر و عدلام محتبتني فقال هيه هيه رأيتها وسمته منها ثم أطرق هنيهة ثم الدفع يغنيه فاخذته منه وقلت له ألا ترجع فقال بأبي أنت ومن لى بذلك ذلك والله أحب الاشياء الى ولكن منع منه طلب المهاش قلت كم يكفيك كل سنة قال ثلاثها درهم فاعطيته ثلاثة آلاف درهم وقلت هدنده لعشر سنين ورددته اليها وقلت له اذا فنيت أو قاربت الفناء قدمت على فسررتك

والا وجهت اليك وكان ذلك أحب إلى من حجي قال محمد بن عبد الله قال اسحاق والناس ينسبون هذا الفق و إنبأنا الراهيم وكان الراهيم أخذه من هذا الفق و إنبأنا القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ولقينه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة ست وأربسين وأربس مائه قال أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب ابن خرزاذ النبيرمي قال أشدني جعفر بن شاذان القمي أبو القاسم قال أنشدني مدرك ابن على الشيباني له ببغداد في الجانب الغربي في عرو بن يوحنا النصراني

من طائق أا، هوا، دان ته ناطق ديم صامت اللسان

القصيدة جميعها وقال أبو الفاسم جمفر بن شاذان القمي وكان عمرو بن يوحنا النصراني يسكن في دار الروم ببغداد من الحانب الشرق وكان من أحسن الناس صورة واجمامهم خلقا وكان مدرك بن على الشيباني بهواه وكان مدرك من أفاضل أهل الادب والمطبوعين في الشمر وكان له مجلس بجتمع اليه الاحداث لا غير فان حضره شيدة أو كهل قال له مدرك أنه يقبح بمثلك أن يختلط بالاحداث والصبيان فقم في حفظ الله فيقوم وكان عمرو ابن يوحنا بمن مجلس فعشقه مدرك وهام به فجاء عمرو يوما الى المجلس فكتب مدرك رقعة وطرحها في حصره فقرأها فاذا فها

بمتعالس الدلم التي ه بك تم جمع جموعها الآرئيت لمفالة ه غرقت بماء دمسوعها بينى وبينك حرملة ه الله في تضييمها

فقرأ الابيات ووقف عليها من كاز في المجاس وقرأوها واستحيى عمرو من ذلك فانقطع عن الحضور وغلب الامر على مدرك فنرك مجلسه ولزم دار الروم وحمل يتبع عمراحيث سلك وقال فيه هذه القصيدة الزدوجة المحبية ولمدرك في عرو أيضاً أشعار كثيرة تم خرج مدرك الى الوسواس وسل جسمه وذهل عقله وانقطع عن اخوانه وازم الفراش فضره حماعة فقال لهم ألست صديقكم انقديم المشرة لكم أها فيكم أحد يسعدني بالنظر الى وجه عمرو فمضوا باجمهم اليه وقالوا له ان كان قتل هذا الله ق دينا فان أحياءه لمروءة قال وما فعسل قالوا قد صار الى حال ما نحسبك ترضى به فلمس ثيابه وتهض معهم فلما دخلوا عليه سنم عليه عرو وأخذ بيده وقال كيف تجدك ياسيدى فنظر اليه فاغمى عليسه ساعة تم أفاق وفتح عينيه وهو يقول

أنَّا في عافيـة \* الا من الشوق اليكا أيهــا المائد مابي \* منك لا يخفي عليكا

#### لا تمد حبسها وعد ﴿ قلباً رهينا في بديكا كف لا بهلك من شوق بسهمي مقلتيكا

ثم شهق شهقة فارق فها الدنيا فما رحنا حتى دفنوه م أخبرنا محمد بن أحمدالاردستانى وحمد الله فال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى قال سمعت أبا الفضل محمد بن استحاق السبخرى قال سمعت الفناد يقول سألت الحسين بن منصور عن حال موسى في وقت الكلام فقال بداله باد من الحق فلم يبق لموسى ثم أثر وانشد

وبدا له من بعد ما اندمل الهري \* برق تألق موهنا لمصانه يبدو كاشية الرداء ودونه \* صعب الذرى متمنع أركانه فاتى لينظر كيف لاح فسلم يطق ته نظرا اليه ورده سبحانه فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه \* والماء ما سمحت به أجفانه

أخبرنا أبو مجمد الحسن بن على الحبومري قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس قال حدثنا أبو بكر المحاملي قال حدثني الحسين ابن على بن قدامة مولى بنى أمية عن أبيه قال خرجت الى الشام فلما كنت بالشراة و دنا الليل اذا قصر فهويت الى فاذا بين بابي القصر امرأة لم أر مثنها قط هيئة وجمالا فسلمت فردت ثم قالت من أنت قات رجل من بنى أمية من أهل الحبحاز فقالت صرحبا وحياك الله انزل أنت في أهلك قلت ومن أنت عاناك الله قالت امرأة من قومك فاص الى بمزل وقرى و بت في خبر مبيت فلما أصبحت أرسلت الى تقول كيف مبيتك فلمت خبر مبيت والله مارأيت أكرم منك ولا أشرف من فمالك قالت فان لي اليك حاجة تمضى حتى تأتي والله الدير دير أشارت اليه متنح فان فيه ابن عمى وهو زوحي قد غلبت عليه اصرائية في ذلك الدير فهجرني وازمها فتنظر اليه واليها وغبره عن مبيتك وعما قلت لك فقلت أفعل واممى عين فحرجت حتى انتهيت الى الدير وإذا أنا برجل في فنامه حالس كاحمل مايكون من الرجال فسامت فردوسالني فاخبرته من أنا وأين بت وما قالت لى المرأة فقال صدقت أنا رجل من قومك من الحالمة فالله أنول الله الدير وزنار مارأيت مناها فقال هذه قسط وتلك أروى وأنا الذي أفول

تبدلت قسطا بعد اروى وحبما فله كذاك لعمري الحب يذهب بالحب أخب أخبرنا أبو استحاق ابراهيم بن سميد بمصر بقراءتي عليه في سنة خمس وخسين وأربعمائة قال حدثنا أبو صالح محمد بن أبي عدي السمر قندى الصوفى قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن القاسم بن اليسع قال حدثنا أبو محمد جمفر الدينوري قال حدثنا أبو محمد جمفر

إبن عبد الله الصوفي قال قال أبو حمزة الصوفي كان نعبد الله بن موسى من رؤساءالصوفية ووجوههم فنظر الى غلام في بمض الاسواق فبلي به وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحياله وكان يقف في كل يوم على طريقه حتى يراء اذا أقبل واذا الصرف فطال بهالبلاءوأفعد. عن الحركة الضني فكان لايقدر أن يمشى خطوة فما فوقها فأنيته يوما لاعوده فقلت ياأبا محمد ماقصتك وما الاص الذي بانغ بك ماأرى فقال أمور امتحنف الله تعالى بها فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة ولا يدان ورب ذنب استصفره الانسان مما يُزينه له الشيطان هو عندالله تمالي أعظم من شبير وحقيق لمن تمرض الى النظر الحرام ان تعلول به الاسقام ثم بكي فقلت مايبكيك فقال أخاف أن يكون حسابي الى النار يطول فيها شقائى فانصرفت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال ٥ وباسناده قال قال أبو حمزة وكنت مع ثابت بن السرى الصوفي فنظر الي غلام فقال ياطول حزناه بما أرتنيه عيني لقد تركني وأنا لا آ نس الي نظر بمد نظرتي هذه ياشر ما أناني به المقدور في النظر الي الغرور غرنى والله طر في حتى أستمكن من حتنى ثم قال كم أستقيل الله عن وجل فيقيلني وكم أستمفيه فيعفيني لقد خفت أن يكون ذلك استدراجا منه حتى يأخذني بذلك كله في وتت حاجق اليه عند قدومي عليه ثم كي حتى غشي عليه • أَسِأْنَا أَبُو القاسم على بن أبي على" التنوخي قال أخبرنا أبوعمر محمد بن المباس قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحولي اجازة قال حدثني سفيد ابن عمر بن على البيروذي قال حدثني على بن المختار قال حدثني القحدمى قاله هوي رجلمن أهل البصرة امرأة فضن من حباحق سقط على الفراش وكان أذا جنه الليل صاح بأعلى صوته كم ترى بيننا و بين الصباح فاذا أكثر من ذلك هنف به هاتف من جانب البنت

ألف عام وألف عام تباعا \* غيرشك فلا تمكن ملحاحا

قال فاقام الرجل على علته سنين ثم أبل من علته • أخبرنا أبو بكر الاردسناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عبد الله بن محمد الدمشتى يقول حضرت مغ الشبلي في مجلس مهاع وحضر المشابخ فغني قوال فصاح رجسل والقوم مكوت فقال له بعض المشابخ بأبا بكر ألبس هؤلاء سعموا مملك كا سمعت فقام من بين الجاعة وتواجد وأنشأ يقول

لو يسمهون كما سمعت كلامها \* خروا لمزة ركما وسعجودا ( وأنشد على أثره )

لى سكرتان وللندمان واحسدة الله شيُّ خصصت به من بينهم وحدي

أنبأنا الشييخ بكر أحمسه بن على الحافظ بالشام قال أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو على الطوماري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب قال حدثني عبد الله ابن شديب قال حدثني أبو معاوية عبد الحبار بن سميد المساحق قال وقفت سكينة على ابن أذينة في موكبا ومعها جواربها فقالت يا أبا عام أ أنت تزعم ألك رقي وأنت هي وأنت الذي تقول

قالت وأبثنها سرى فبعدت به ﴿ قد كنت عندى تحب الستر فاستتر ألست تبصرى من حولى فقلت لها ﴿ غطى هواك وما ألقى على بصرى أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال أخبرني أبو الحسن على بن أبوب القمى قال حدثنا محمد ابن عمر ان قال أخبرني محمد بن يحيى قال قال المباس بن الاحنف

> ومح المحيين ما أشقى جدودهم \* أن كان مثل الذي بي بالمحينا يشقون فى هذه الدنيا بمشقهم \* لا يدركون به دنيا ولا دينا يرق قلبي لاهل المشق أنهم \* أذا رأوني وما ألق يرقونا (قال وله أيضاً)

أيها النادب قوماً هلكوا فه صارت الارض عليهم طبقاً أندب المشاق لاغيرهم ها أنما الهالك من قد عشقا (ولى من أثناء قصيدة)

مرت بنا ساحبة مرطها ف قد أفتات في حبها رهطها (ومنها)

وشرطت اتلاف عشاقها ه فكاهم ماتزم شرطها واستخبرت عنى عذارى بنات الم ثم استخبرت سمطها وكاهم أخبر عن رتبة ه لى في الهوى غرى لم يعطها لولا الهوى العذري بإهندلم ه أشك النوي قط ولا شبحطها (ولى ابتداء قصيدة)

بالاظرى أنت جنيت الحري \* يوم استقل الحي عن ذي طوي تالله ما أدري متى رشقت \* عيناك قلبي باغزال اللسوى أحياك الطائي أغراك بي \* لاعقد العز عليهم لوا \* حسب الى قلبي الغزال الذي \* كوى من الاحشاء ماقد كوي ذكر بن حيويه ونفلته من خطه قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثني اسحاقي

ابن محمد الكوفي قال حدثني عبيد الله بن محمد بن حنص بن موسي بن عبيد الله بن معمر عن أبيه قال كان مسافر بن أبي عمرو بن أمية يتمشق جارية من أهل مكة فنذربه أهلها فهرب فلعحق بالحيرة بالمحتول بالمحتول بالحيرة بالحيرة بالمحتول بالحيرة بالمحتول با

ليت شمري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولها المحزون كيف كانت مرارة الموت في فيك وماذا بعد المات يكون خير ميت على هبالة قد حا ه لت فيافي من دونه وحزون بورك المبت الفريب كما بورك نفسر الربحان والزبتون كم سديق وصاحب وابن عم \* وخليل عفت عليه المنون فتعزيت بالجلادة والصب \* رواني بعماحي لصندين رجيع الناس آيبين جيعاً \* وخليل في مرمس مدفون وجع الناس آيبين جيعاً \* وخليل في مرمس مدفون

وجدت بخط أخمد بن محمد بن الابنوسي ونقلته من أصله قال حدثنا أبو محمد على بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو عمر السري قال حدثنا عبدالملك بن قريب عن غياب بن إلح در السهمي قال حدثني زيد بن عمارة الهدى قال السطادت خشفاً فاو ثقته وحملته ثم أقبلت به اذ السينقبلني غلام كانه فلقة قمر له ضفيرتان قد قاربتا مجبزته فلما رأى الخشف وقف ينظر اليه ويتنفس الصعداء ثم أسئاً يقول وهو يبكى

وذكرنى من لاأبوح بذكره \* محاجر ظي في حبائل قانص فقلت و دمع الدين مجري بحرقة \* و طعلي الى عينيه طعلة شاخص ألا أبهذا القانص الفلي خله \* وان كنت تأبه فمر بقلائمي خف الله القانص الفلي خله \* وان كنت تأبه فمر بقلائمي خف الله الله عينيه في فرائمي

قال ثم بكي قاله فقلت دونكه يافتي فهو لك قال فعمد اليه فحله ثم قبل عينيه ثم أرسله قال فمر الظبي وأتبعه بصره يبكي في أثره قال ثم سكن فقلت يافتي ألك حاجة قال نع قلت ماهي قال تبلغ معي الحي قال فوصلت معه المنزل قال فلما كان من الغد اذبه يسوق عشراً من الابل حتي وقف على فقال دونكما فامتنعت فابي الا قبولها قال فسألت عنه فقالوا هذا فتي بهوى فتاة من الحي ﴿ أَسِأَنَا أَبُو جعفر محمد بن أحمد العدل أن أبا عبيد الله عمد بن عمر ان أخبرهم في ما أجاز لهم قال حدثنا أبو بكرين دريد قال حدثنا عبدالرحن عن عمه قال اني لني سوق صربة وقد نزلت على رجيل من بني كلاب وكان متزوجاً

بالبصرة وكان له أهل نضرية اذ أقبلت محجوز على نافة لها عسنة البرّة يَحْيل فها باقى جال فاناخت وعقلت ناقتها وأقبلت تتوكأ على محجن لها فجنست قريبا منا فقالت هل من منشد فقلت للكلاني أمجضرك شيء فقال لا فانشدتها شهراً لبشر بن عبد الرحمن الانصارى وهو

وقصييرة الايام ود جليسها \* لو باع مجلسها بفقيد حميم من محذياتاً خي الهوى غياص الحبوي \* بدلال غائية ومقالة ربم صفراء من بقر الحبواء كانميا \* خفر الحياء بها رداء سيقيم فجثت على ركبتها وأقبلت تنكت الارض بمحمجها وأنشأت تقول

قنى بالمام القلب نفرا تحيية « ونشكوا الهوى ثم افسل ما بدالك فلو قلت طأ ناراً وأعلم أنه » هوى منك لى أو منة من نوالك لقدمت رجل نحوها فوطئها « هوى منك لى أوهفوة من ملالك سلى البانة العليامن الاجرع الذي » به البان هل حاولت غير وصالك وهل قت في أطلالهن عشية « قيام سقيم القلب واخترت ذلك لهنك امساكى بكني على الحشا » ورقراق دممى رهبة من ويالك

قال الاصممي فأظلمت والله على الدنيا لحلاوة منطقها وفصاحة لهجتها فدنوت منها فقلت أنشدتك بالله لما زدتني من هذا فرأيت الضحك في عينها وأنشدت

ومستحقیات لیس بحتین زرنتا ه ویسحین أذیال الصیانة والشکل جمن الهوی حق اذاماملکنه ه نزعن وقدا کثرن فینامن القتل مریضات رجع القول خرس عن الخنا ه تألفن أهوا، القلوب بلا بذل موارق من حبل الحبء واطف ه بحیل ذوی الالباب بالجد والمزل یمنفی العذال فین والهوی ه بحدرنی من آناطیع ذوی الدزل

فقات أحدات والذي خلقك فقالت أكذاك قات لع قالت فلفرك في عذا الاحسان غيركم أم قامت فوالله ماسمعت منشدة بعدها أحلى ألفاظاً منها • وجدت بخط أبي عمر بن حيويه وحده الله ونقلته منه قال حدثنى أبو بكر محد بن خلف الحولى قال حدثناأ بوعبد الله النه النه المعربي قال أخبرة زياد بن صالح الكوفي قال كان العلاء بن عبد الرحمن النفاي من أهل الادب والعظرف فواصلته جاربة من جوارى القيان فكان يظهر لها ماليس في قلبه وكانت الحارية على غاية العشق له والميل اليه فلم يزالا على ذلك حتى ماتت الحارية عشقاله ووجدا به فذ كرها بعد ذلك وأسف على ماكان من جفائه لها واعراضه عنها فرآها ليلة في منامه وهي تقول له

أُشْبِي بِمِدَ قَالِكُ لِي عَلَيَا \* فَهِلَا كَانَ ذَا اذْ كَنْتَ حَيَا سَكَبْتُ دَمُوعَ عَيْنُكُ فِي الْهُلَالِ \* وَمِنْ قَبْلِ الْمُمَاتُ تَدَى الْيَا فَيَاقَراً بِرَا جِسَمِي وَرُوحِي \* وَيَقْتَلَنَى وَمَا أَبْقَى عَلَيَا أقل مِن النّياحة والمراثى \* فاني مَا أَراكُ صَنْعَت شَيَا

قال فزاد ماكان عليه من الاسف والهم والبكى حتى فاضت نفسه فماتت • أنبأنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على التوزى قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الانبارى قال قال جيل بن مممر

خليل عوجا اليوم حتى تسلما \* على عدنية الانباب طيبة النشر فانكما ان عجبًا لى سماعة \* شكرتكما حتى أغيب في قبرى وانكما ان لم أمسوجا فان في شأصرف وجدى فأذ الليوم بالهجر ومالى لاأبكي وفي الايك نائح \* وقد فارقتني شختة الكشح والخصر أيبكي حمام الايك من فقد الفه \* وأحمل مابي عن بثينة من صبر يقولون مسحور يجن بذكرها \* فاقدم مابي من جنون ولا سحر فاقدم لا أنساك ما ذر شمارق \* وما خب آل في مامعة قفر وما لاح نجم في السماء معلى في وماتورق الاغسان من ورق السدر لقد شغف المحمور يابئن بالحر فكرت مقامي ليلة البان قابضا \* على كف حوراء المدامع كالبدر فكرت مقامي ليلة البان قابضا \* على كف حوراء المدامع كالبدر فكرت مقامي ليلة البان قابضا \* على كف حوراء المدامع كالبدر فيكدت ولم أملك الها صبابة \* أهم وفاض الدمع مني على النحر فياليت شعرى هل أيبتن ليلة \* كالمنتا حق يوي ساطع الفجر فياليت ألموى في قدقضي ذاك من \* فيعلم وبي عند ذلك ما شكرى فليت الهوى في قدقضي ذاك من ، فيعلم وبي عند ذلك ما شكرى فلو سألت مني حياتي بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى فلو سألت مني حياتي بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى فو عد الحسن بن على الحديث بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى فلو سألت مني حياتي بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى فلو سألت مني حيل الحديث بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى فلا سألت مني حيل الحديث بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى في عد الحديث بن على الحديث بذلها \* وجدت بها ان كان ذلك من أمرى عد الحديث بن على الحديث بن على الحديث بن على الحديث بن على المعرب بن على الحديث بن على الحديث بن على المهم عمد بن على المعرب بن على الحديث بن هن النهر بن على المعرب بن المعرب بن على المعرب بن على المعرب بن المعرب بن على المعرب بن المعرب بن المعرب بن على المعر

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الحوهري بقراءتى عليه قال أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس ابن حيويه قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الانباري قال أنشدني ابراهيم بن عمر و لمحمد ابن أبي أمية

بكيت من الفراق غـداة ولت \* بنا بزل الركاب عن العـراق فما رقأت دموع العـين حق \* شنى قلبي العراق من الفراق غدا أحـدو مطايا الشوق مني \* بسسوق لابغيم على الرفاق واستبطي الى بفداد سيري ﴿ ولو اني حملت على السبراق حددثنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الانداسي من لفظه قال حدثني الفقيه أبو محمد على ابن أحمد بن سعيد الانداسي قال حدثني القاضي أبو محمد عبد الله بن الربيع قال حدثنا أبو على القالى قال ألشدنا أبن عرفة نفطوبه لابن أبي مرة المكي

ان وصفونى فناحل الجسد ، أو فتشوني فابيض الكسد ضاعف وجدي وزاد في سقمي \* ان لست أشكو الهوي الى أحد آه من الحب آه والحكبدى \* ان لم أمت في غد فبعد غد حملت كنى على فؤادي من \* حر الهوي والعلويت فوق بدي حكأن قلدي اذا ذكر تبكم \* فريسة بين ساعدي أسد قال واخبرنا الاشراف قال قرأت على أبي العباس الاعرابي

أياه نشر الموتى اقدني من التي \* بها نهلت نفي سقاما وعلت لقد بخلت حق لواني سألها \* قذى العين من ضاحي التراب لضنت ألا من لعين لا تري قلل الحمى \* ولا حبب الاوشال الا استهلت ألا قاتل الله الحمى من مقامة \* وقاتل دنيانا به كيف ولت فما أمّ بو هالك بتنوفة \* اذا ذكرت يم آخر الليل حنت وما وجد اعرابية قذفت بها \* صروف النوى من حيث لم نك ظنت اذا ذكرت نجدا وطيب ترابه \* وبرد الحمى من أرض بجداً رات با في المنابق الما المنابق على ما اجنت با ساماني على ما اجنت با

وباسناده قال حدثنا القانى قال قرأت فى نوادر ابن الاصرابىءن أبي عمر المطرز الاعرابي قال أبو عمر أنشدنا أحمد بن بحيي عن ابن الاعرابي

وحديثها كالقطر يسمه \* راعي سنين تتابعت جدبا فاصاخ يرجو ان يكون حيا \* ويقول من فشرح أيا ربا واحسن ابن الرومي في هذا المهني قوله

وحديثها السحر الحلال لو انه \* لم يجن قتل المسلم المتحرز ان طال لم بمللوان هي أوجزت \* ود الحدث الها لم توجز شرك العيون وفتندة ما مثلها \* للمطمئن وعقدة المستوفرز قال والشدني بعض أصحابنا لبشار

وكأن حسلو حديثها \* قطع الرياض كسين زهيا

وكأن تحت لسانها به هاروت ينفث فيه سحرا وتخسال ما جمعت عليث به تيابها ذهبا وعطرا الله وكأنها برد الششراب صفاو وافق منك قطرا المانارأبو القاسم على بن المحسن التنوخي قال أنشدني أبو عبد الله بن حجاج لنفسه قالواغدا الميد فالمتبشر به فرحا \* فقلت مالي وما للميد والفرح قد كان ذا والنوي لم تضح لازلة \* بهةوتي وغراب البين لم يصح أيام لم يخترم قدري المباد ولم \* يغد الشتات على شملي و لم برح وطائر طار في خضراء ، ورنة الله على شفا جدول بالروض متشع بكي والح ولولا انه سسبب \* لشجو قاي المهني فيك لم ينح ها ذكر نوي \* الا عصيت عليه كل مقترح ولا سمعت بصوت فيه ذكر نوي \* الا عصيت عليه كل مقترح ولا سمعت بصوت فيه ذكر نوي \* الا عصيت عليه كل مقترح

### مير باب من طرائف هذا الكتاب كان

أخبرنا أبو استحاق ابراهم بن سميد بفسطاط مصر قال أخبرنا أبو صالح محمد بن أبى السمر قندي الصوفي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن القادم بن اليسم بالقرائة قال حسدتنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر و الدينوري قال حدثنا أبو محمد جمقر بن عبسد الله الصوفي الحياط قال قال أبو حمزة محمد بن ابراهم الصوفي قال حدثنا أبو كامل الحراني قال حدثني أبو محسد بن زرعة قال كان خضر بن زهرة الشيباني من أعبد الصوفية والسكم وأشدهم اجتهاداً واملكهم لنفسه وكان مقبول القول مطاعا في بلده فارسا شجاعا ذا مال وافر فنشأ له غلام قد رباه كأحسن ماروي من الفلمان في حفظ القرآن وحفظ الحديث وحسن المناظرة والادب والعبادة وكان قد أخذ عنه وسمع حتى كان بمض الناس الحديث وحسن المناظرة والمدجاعة والمعرفة وكان مد أخذ عنه وسمع حتى كان بمض السرايا فاصديت السرية وافلت مها حرجي وفيها خضر وغلامه جريجان مشخنان فيكمنا في بمض الفياض فاشتدت علة الفلام وضعف عن الحركة والهوض فاقمنا عليه ثلاثا ونزل به الموت فاقبل يضحك أحيانا ويبحى أحيانا فقال له خضر مم تضحك يابني قال أضحك الى حواد الدنيا بعدي قال أما ائن قات ذلك يابني ليكونن عمري بعدك قصيرا وحزني عايك كثيراً الدنيا بعدي قال أما ائن قات ذلك يابني ليكونن عمري بعدك قصيرا وحزني عايك كثيراً الدنيا بعدي قال أما ائن قات ذلك يابني ليكون عمري بعدك قصيرا وحزني عايك كثيراً الدنيا بعدي قال أما ائن قات ذلك يابني ليكون عمري بعدك قصيرا وحزني عايك كثيراً الدنيا بعدي قال أما ائن قات ذلك يابني ليكون عمري بعدك قصيرا وحزني عايك كثيراً

وفرحى بمدك قليلا وقلمي بفراقك عليلا فسبحان من أبقانى بمدك للاحزان وعرضني لنوائب الزمان وجماني غرضاً لنوازل الحدثان وكي حتى انقطع عن الكلام فقال له لأتبك فان لفاءنا قريب واجبّاءنا سريع فقال أتوصي بثيّ يابني حسنى أبلغ فيسه محبوبك قال نع قال قل قال عليك بالصبر بمدي فانها درجة الابرار وسقل الاخيار واياك والجزع فأنه سبيل لكل ضعيف ومعول كل خاطئ وايله والزبغ والزم ما انت عليه فانه يوشك أن يقدم بك على غبطة وسرور وسمادة وحبور فلو رأيت ما أعد الله تمالي لي من الكرامة وتفصّل على به من الرحمة لا حببت أن تكون المقدم اليه قبلي فقال لقد سررتني يابني بما وصفت وغيطتك بما قد بلفت فهل في سبيل أس من أدور الدنيا تحب ان تبانسه حتى أبله؛ لك، ان رزقني الله المافيــة وتخلصت سالما روهبت لى الحياة فال لم تجمل لى ممك سهما في حجاك وغروك وسدقتك قال قد فمات لوالدي " الثاث ولك الثلث عما تفضل الله به على من الاجر فقال أما أذ بدأ لك ما سألت فاني أنول شيمًا لم أكن قلته لك ولاأطلمتك عليه ما أيت أمراً من أمور الخير الا قلت اللهم ما قسمت لي فيه من أجر فاجمله لمولاي دوني قال بم استحققت ذلك منك يابني قال لالك ملكتني صغيراً فاحسنت ملكي وصحبتني كبيراً فوفقت في صحبتي وخفت مقام الله في ونزهت نفسك عن السوء وصنتني عن افعال قدكانت عن غيرك مأثورة عنهم ومحفوظة مشهورة قد تحدث بهما النساك عنهم وسمعوها منهم وشهدت الحفظة في كتابها اللائكة من هجرمهم على السيئات وركومهم الفاحشات وجموعهم في الباطل وتركهم سديل الحق وايثارهم لشهواتهم في حميه حالاتهم وقد صحبتك على من الايلم وكر السنين فلمأرك تؤثر شيئا من هواك على أمن آخرتك ولم أرأ عسدا الله أعيب في قلبه منك فنفعك الله بذلك وجمله سببا للنظر الى وجهه والبلاغ إلى رحمته والخلوة في داره والمقام في جواره قال أو عمد بنزرعة فدنوت مِنه وقلت بابي أنت وأمى اجملني في شفاعتك قال أنت الرفيق والصاحب أنت أول من أشفع له بمد مولاي ولهؤلاء الذين ممك فقال له مولاه يا بني هل تجد للموت ألما وترى من مقدماته علما فان كنت ترى شيئا فحدثني بكل ما تراه قبل ان تفلب على الحديث فلا يمكنك أن تخبرني بشيء عانج له أو ترى قال اما ما أجده فاني أجد قلمي كأنه سمفة في يوم ربح عاصف من خقاله أو ريشة في جناح طائر اذا أممن في طيرانه وأحمد نفسي ساعـة بعد ساعة تذبل كالسراج اذا أراد أن يطفأ واحد عيني كأن الاسنة تخسها فمــا آقدر على حجرة تتوقد واحبد عظامى كأتها بين رحيين تطحنانها وأحد أمعائي وأحشائي كأنها في افواه سباغ تمضفها فبكي خضر وقال كف عني لانصف شيئا فقد كاد عقــلي

ان بذهل بصفتك وقامي يتصدع عانزل بك فقلت له أليس في ماسمت وسمعنا ان الشهيد لايجد من ألم السلاح الاكما يجد أحدكم ألم الشوكة أو أفل قال بلي قال فقلت أفلست شهيداً مثلهم قال بلي قلت فما بالك أنت تألم من بينهم قال أعا ذلك عنسد خروج النفس ورؤبة ملك الموت ولم أبلغ بعد الى ذلك فقال له خضر فهدل ترى شيئًا قال أري صوراً مقبلة لها أجنعة تطير بها ترفرف بين السماء والارض قال فهل قرب منك أحد منها قال نع جاعة قال صفه على قال أرى صوراً لم أر أخسن منها منظراً بمنفهم جناحه من اؤلؤ وسائر بدنه من ياقوت وبمضهم حناحاه من ياقرت وسائر بدنه من زمرد قال فهل تري ملك الموت قالما أراه اليس في ما كتبت من الحديث ان المبد اذا عاين ملك الموت شعفس ثم أمسك ساعية فلم يتكلم فقال له خضر هل ترى شيئاً قال أرى شخصاً قد هبط من الماء إلى الارض حقى سد مارين الحافقين قد نشر أجنعته فاشرقت الشمس من حسنه وأضاءت الدنيا من نوره وسكن عني ما أجــد دن الالم حق كانه لم يكن فما أحسن منه شيئاً ثم سكت فلم يتكلم كلة حتى مات رحمه الله • ذكر أبو بكر محمد بن الفضل بن قدير في مجموعته قال حدثني محمد بن أحمد البزاز قال حدثني عبد الله بن محمد أبو جملة الوراق قال أخبرت أن المهدي دخل الكوفة فقال لابي الاحوص بن حيانالكرفى حدثنا حديثاً من طرائف الاخطار بما حضرك قال كان في الزمان الاول رجل يقال له عبرد وكان عاشةًا لابنة عم له فحضرتها الوفاة فازعجه ذلك وأقلقه فلما توفيت صار الى المسيخ فسأله أن يجيبها قال لن يتهيأ ذلك أو تهب لها من عمر له شيئاً قال قد وهبت لها نصف عمرى فصار المسيح الى تربتها فوقف علها وسأل ربه أن بحيها فاحياها فاخذ بيده عبودوه ضي يربد بها أهله فأدركه الفتور في بمض الطريق فحط رحله ووضع رأسه في حجر هاو استقل نوما فاجتاز بها ملك الناحية فرأى وجهأ جميلا وخلقاً حسناً فمرض علمها صحبته فاجابته فامرها فوضمت وأسه من حجرها وحملها في قبة كانت ممه فلما انتبه عبود بقي متلدداً فينا هو كذلك اذ تلقاء نفر يتواصفون الجارية وبراعة خلقها فسألهم عن الحبر فاعلموه أنهم رأو مع الملك امرأة قد حملها في قبة من حالها وصفتها فلم يزل يقفوالاثر حق لحقها فجمل بذكرها المهدوهي ساكنة ويسألهاالنزوع عما هي عليه وهي مزورةعنه إلى أن قال وبحك قد كنت توفيت فصرت في جملة الموتي فسألت المسيح فاحياك لي أني أعطينك من عمري نصفه فان كنت لا تساعدينني ولا تصبرين ممي الى أهلى وأهلك فردى على ماوهبت لك من عمري قالت فاني قد رددته عليك ولا حاجة لى فيه فما تمت هذه الكلمة حتى وقعت ميتة وانصرف عبود الى أهله مغتيظاً فضربت المرب بنومة عبود

مثلا م أخرا أبو طاهم بن السواق وذكر حديثاً قال قال أبو عمر محمد بن العباس الحراز قال حدثني أبو عمر المحمد بن خلف قال حدثني أبو محمد البلخي قال حدثني أحمد ابن سرافة قال حدثني أبو محمد المناب بن الفرج قال سده من الاحسمه بي يقول عن بن أبي الزاه قال قال عمر بن الحطاب رحمه الله لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما وباسناده قال ابن المرزبان وحدثني استحاق بن محمد بن أبان قال حدثني مماذ بن محمي قال خرجت الى صنعاء فلما كنا ببعض العاريق قبل لنا إن قبر عفراء وعروة على مقداره يل من العلم يق قال أمن العلم يق قال أبو عنه قال قبران مثلاصقان قد خرج من كل قبرساق شجرة حق اذا صار على مقدار قامة التفت كل واحدة منهما بصاحبتها قال استحاق فقلت لمعاذ أي ضرب هو من الشجرة فقال الأدرى ولقد سألت أعل القربة عنه فقالوا الانعرف ألشدني الهنبي لمروة بن حزام

لو أن أشد الناس وجداً ومثله الله المراب المن المجن المراب المن المتقيان فيشتكيان الوجد ثمت أشتكي اله الاضعف وجدي فوق ما بجدان فقد تركتني ما أعي لحدث الله حديثاً وأن ناجيته ونجاني القدد تركت عفراء قلي كانه الله حيناح عقاب دائم الحفقدان

وحدت بخط ابن حيويه يقول حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال حدثنى عبد الواحد ابن محمد النجاري قال حدثني محمد بن الهيئم بن عدى عن الهيئم قال حدثنا محمد بن الهيئم فال حدثني مثمان بن عمر التهيئ قال هوى فق من بني أسد فتاة من فخذه وكان أيسر منها وأغنى فكان أبوه بمن أن ينزوجها وبربد له أشرف منها وأيسر ويسرس عليه غيرها فيأبي الاهى فيمتنع أبوه من ذلك وكان أبوها قد حديها عليه رجاء أن يتزوجها فلما طال على أبيها وأيس منه زوجها من غيره فلقها الفق يوماً فقال لها

اعمرى باسعدى لطال تأيمى ﴿ ومصابق شيخي فيك كليهما وتركى ذا الحيين لم أبغ منهما ﴿ سواك ولم يربع هواي عليهما ﴿ فقالت الحارية ﴾

حببي لا تمحل لتفهم حجق \* كفانى مابي من بلاء ومن جهد ومن عبرات تمتريني وزفرة \* تكادلها نفسي تسيل من الوجد غابت على نفسي جهاراً ولم أطق \* خلافا على أهلى بهزل ولا جد ولن يمنعوني أن أموت برغمهم \* غداجوف هذا الفار في جدث وحدي

فلا تنس أن تأتي هناك فتانوس فه مكاني فتعلوا ماضمات و جهدى فلماكان في غد أناها خيث زعمت له فو جمدها مينة فحملها فادخلها شمباً ثم النزمها فمات معها قال فالتمسا حولا فلم يقدر عليهما ولم بمن لهما خبر فاذا هاتف بهتف على الحبل ألذي هما فيه وكان الحبل يدعى اهراف

أن الكريمين ذوي التصافي الله الداهبيين بالوفاء الصدافي والله مالاقبت في تطوافي الله أبعد من غدر ومن اخلاف من ميتين في ذري أعراف

قال فصمد القوم الجبل فوجدوها ميتين فواروها ، أخبرنا القاضى أبو القاسم على ابن المحسن النبو خي ان لم يكن سماعا فالجازة قال أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال حدثني ابن المرزبان قال حدثني أحمد بن مماوية قال رأيت مجنوناً واقفاً بصحراء أثير وقد هاج وهو يقول

هدركني الهوي كنت عليه أنه ورأيت الفراق مها شهديداً أو حفص أخبرنا أبو طاهر محد بن على بن العلاف الواعظ بتراءتي عليه قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا فعنل البزيدي قال حدثني استحاق بن ابراهيم بن المهدى بن عمر و الهلالي قال سممت أبا يحبي التيمي يقول كان مختلف معنا فتي من النساك يقال له أبو الحسين الى مسعر بن كدام وكان مختلف معه فتي حسن الوجه يفتن الناس اذا رأوه فا كثر الناس القول فيه وفي صحتبه اياه فنمه أهله أن يصحبه وأن يكلمه فذهل عقله حتى خشي عمليه الناف فبانم ذلك مسعراً فقال قولواله لاتقريق ولا تأتى مجلس فاني له كاره فلقيت فاخبرته بذلك فننفس الصداء قولواله لاتقريق ولا تأتى مجلس فاني له كاره فلقيت فاخبرته بذلك فننفس الصداء

يامن بدائع حسن صورته الله تنبي عليمه أعنة الحدق لي منك ماللناس كالهم الا انظر وتسمليم على العلوق لكنهم المدوا بأمنهم الوشقيت حين أواك بالفرق

قال ثم صرخ صرخة وشخص ببصره فأذا هو ميت وأخبرنا أبو طاهم محمد بن على بن العارف صاحب بن سمعون بقراء في عليه من نحو خسين سنة قال أخبرنا عمر بن شاهين حدثنا جعفر بن محمد بن مسروق حدثنا أبو حاتم السحبستانى حدثنا حعفر بن محمد بن مسروق حدثنا أبو حاتم السحبستانى حدثني شيخ طريف حجازي قال كنت بمكة فاذا كان الليل سمعت أنينا الى جني فطال الليل على فسألت عنه فقيل لى فتي مريض فدخلت عليه فاذا هو من أحسن الناس وجها الليل على فسألت عنه فقيل لى فتي مريض فدخلت عليه فاذا هو من أحسن الناس وجها

كأنه ذهب وفضة فكلمته فاذا هو عاشق بناب على عقله ستى بخالط فأصابه ذلك وأنا عنده فحمل يقول

متم قد براه السقم به كانه نضو يقاسي الألم

فاله راحة ولا نوم الى السباح م أخبرنا أبو بكر عمد بن أحمد بن حبيب سمعت أبا على الحسن بن محمد الزنجاني الصوفي باسفر أيبن سمعت عبد السميد المنجوري سمعت سهلان القاضي يقول/بينا أنا مار في طرقات حبل شوري وقد صرت على قافلة عظيمة واذا بفق شاب على طريق ذاهب المقل مدهوش عربان و بين بدبه خلقان مشمؤقة فقال لى أين رأيت القافلة قلت في موضع كذا وكذا قال آء من البين آه من البين آه من البين آه من دواعي الحي قلت مادهاك قال

هيمتهم من حيث لم يعلموا \* ورحت والقلب بهم مغرم سألتهم تسليمة منهم \* على اذ بانوا فما سلموا ساروا ولم برثوا لمستهتر \* ولم يبالوا قلب من تجوا واستحسنوا ظامى فن أجلهم \* أحب قابي كل من يظلم

وأخبرنا أبو بكر الاردستانى أيضاً بمكة على باب الندوة أخبرنا الحسين بن خبيب للذكر سمعت أبا الفرج أحمد بن محمد النواولدي يقول سروت بدرب أبي خلف فاذا جماعـة وقوف على مجنون فوقفت فهش الى وقال

استنى قبل تباريح السطش ف ان يومي يوم طش بعد رَش حب من أهواه قد أدهشني ه لاخلوت الدهرمن ذاك الدهش

أخبرنا أبوعلى شحد بن ألحدين الجازري بقرائي عليه سنة ثلاث وأربسين وأربسمائة أخبرنا القاضى أبو الفرج المسافي بن زكريا حدثنا محمد بن أحمد بن الكاتب عد تني عبدوس ابن مهدي بالكرج قال نول على بن أبي البغل عند تقلده الاشراف على عمال الجبل فزارته مفنيدة كان بها لهجا على قلة أعجابه بالنساء فلما كانت ليلة ونحن قاود في البستان تشرب وقد طلع القمر أذ هبت وبح عظيمة فقلبت صوائينا التي كان فيها شرابنا وأقبلت الفلمان يسقوننا فسكر أبن أبي البغل على ضمف شربه وقام الى من قده وأخذنا معه والمغنية فلما حصلنا فيه استدعى قدحا ولنا مثله وأنشأ يقول

مفهوسة في الحسن ممشوقة ﴿ تَقَدَّلُ ذَا اللَّبِ وَتَحْيِيهُ بات يرينها هـــلال الدّحي ﴿ حتى اذا غاب ارتنيـــه

وطرح الشعرعل المغنية فلقنه وغرتنا فيه وشربنا القدحوا نصرفنا فالماكان من الغدو حضرنا

المائدة وهي ممنا فأتحناه بماكان فحانب أنه لم يشمر بما جرى ولا بالشمر وأسندعي دفتره فأثبت البيتين فيه ح أنبأنا القاضي أبر عبدالله محمد بن -لامة القضاعي عن أبي الحسن أبن نصر بن الصباح لعمرو الوصافي

تم الجزء الثامن من مصارع العشاق ويليه الجزء التاسع وأوله باب من مصارع عبى الله عز وجل والحمد رب العالمين وصلواته وسلامه على نديه محمد وآله



# 

#### ﴿ رب يسر ﴾

## معل باب مصارع عبى الله عز وجل كهم

أخبرنا أبو القاسم عبد المزبز بن على بن أحمد بن الفضل ألازجي سنة أربمين وأربعمائة أخبرنا أبو الحسن على بن جمفر السيرواني بمكة حكىءن الجنيد آنه قال أعرف من قتلته المحبة ولم يسرف المحبة ثم قال كينب فقلنا يقول الشبيخ فقال قتله ما خيُّ فيها • وأخبرنا عبد المزيز بن على قراءة عليه أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن جهضم بمكة من لفظه وكتابه في المسجد سنة ست وتسمين وثلاثمائة سمعت أحمد بن محمد يقول كان سهل يقول الناس الانة أسناف صنف منهم مضروب بدوط الحبة مقتول بسيف الشوق مضطحع على بابه ينتظر الكرامة وصنف منهم مضروب بسوطالتو بة مقتول بسيف الندامة مطعجم على بابه ينتظر المفو وصنف منهم مضروب بسوط النفلة مقتول بسيف الشهوة مضطحم على بابه ينتظر المقوبة ٥ وأخبرنا أبو القاسم عبد المزيز بن على الازجي حدثنا على بن الحسن بمكة حدثنا أحمد بن حرود بن خرزاد الاهوازي عدثني أحمد بن جيفر الدستري حدثنا سميد بن عمَّان قال دخل ذو النون على مريض يموده فرأي المريض يأن فقال حبه من لم يتلذذ بضربه فقال ذو النون لا ولا صــدق من رأي حبه لر به عز وجل ٠ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني بقراءتى عليه بمكة في المستجد الحرام حدثناأبو غبد الرحمن السلمي حدثنا عبد الرحمن بن محجوب حدثنا زكريا بن يحي البزار حداننا مجمد بن الحسين حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا محمد بن بحي البصري حدثنا عمروبن جميع المحبلي عن عامر بن يسار عن يحيي بن أبي كثير قال بلفنا أنه اذا كان يوم نوح داود عليه السلام كان يمكث قبل ذلك لا يأكل الطمام ولا يشرب ولا يقرب النساء فاذا

كان قبل ذلك بيوم أخرج له منهراً إلى البرية وأمن مناديا قبل ذلك يوم ليستنفر في البــ الاد ومن حولها ألا من أحب أن يسمع نوح داود فليأت فتأتي الوحوش والسباع واله إم والطير والرهبان والمذاري من خدورهن وبنو اسرائيل كل صنف على حدثه فيصفون اليه قال وسلمان قائم على رأسيه فيأخذ في الثناء على الله عن وجل فيضجون بالصراخ والبكاء ثم يأخيذ في ذكر الجنة فتموت طائفة ،ن الناس والوحوش والسباع والرهبان وطائمة من المذارى ثم يأخذ في ذكر البار فدوت طائفة منهم ثم يأخمه في أهوال القيامة والنوح على نفسه فتموت طائفة من هؤلاء ومن كل صنف قال فاذا رأي سلمان ما قد كثر من الموتى في كل فرقة نادي يا أبتاء قد مرقت المستمين كل محزق من بني أسرائيل والوحوش والهوام والسباع فليقطع النوح ويأ خدذ في الدعا، قال فبينماهم كذلك اذناداه بمغني عباد بني اسرائيل بإداود عجلت على ربك تعلل الحزاء فيحرداود مقشياً عليه فاذا لظر اليه سلمان وما أسابه أتى بسرير فحله عليه ثم أس مناديا فاندى من كان له مع داود حميم أو قريب فليأت بسربر فان الذين كأنوا معه قد قتامم ذكر الجنة والنار قالُ فكانت المرأة تأتى بالسرير فتقف على ابنها وأبيها وأخيها وهم أموات فينادى وابأيي من فتله ذكر النار والمابي من قتله ذكر الحبسة وابأبي من قتله ذكر الحوف من الله تمالى حق أن الوحوش ليجتمن على من مات من فيحملنه وكذلك السباع والهوام قال ثم يتفرقون فاذا أفاق داود من غشيته قال اسلمان مافعلت عباد بني اسرائيل فيقول سلمان يا أبناه ماتوا عن آخرهم قال فيقوم داود فيضع بده على وأحسه ثم يدخل بيت عبادته ويفلق عليه بابه ثم بنادى بالله داود أغضبان أنت على داود أم كيف ذا اذ قصرت من الموت خوفًا منك ﴿ أَ خَبَرُنَا عَبِسَدَ المَرْ يَنْ عَلَى الطَّاحِانَ رَحْمُهُ اللَّهُ حَدَثُنَا عَلَى بن عبد الله بمكة حدثني منصور بن أحمد قال سئل أبو المباس بن عطاء عن قوله عن وجل مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقال ان الله عن وجل سامل الدود على جسم أيوب(١) عليه السلام كله الاعلى قايه ولسانه فكان الفلب غيا بالله عن وجل قويا واللسان بذكر الله تمالي رطبا دائماً فاكل الدود الجسم كله حتى بقيت اضلاعه مشتكية والعزوق ممدودة وحق ما بقي للدود شيءً يأكله فسلط ألله عن وجـ ل الدود بعضه على يعض فاكل بعضه

<sup>(</sup>١) هذا غير صحيح اذ لا دليل عليه ولا برهان على أن الانباء عليه السلام معصمون من كل ماينفر الناس عنهم والناس تنفر نمن يأكل الدود لحمله كما لا يخفى وقد بسطنا الكلام على هذا في كتابنا (حكمة الاسلام) اه سليم اليعقوبي

بعضا حق بقيت دودنان فعجاعتا فشسدت احداهما على الآخرى فاكاتها وبقيت واحدة فجاعت فدبت الى القلب لتنفذه فقال أيوب عليه السلام عند ذلك مسني الضر ان فقدت حلاوة ذكرك من قلبي لانك لو جمعت البلاء كله على بمد ان لا أنقدك من قلبي ما وجدت للبلاء ألما فاوحى الله عن وجل اليه يا أيوب الله لتنظر الى غدا قال يارب بها تون المينين قال يا أيوب اجمل لك عنين بقال لهما البقاء فتنظر الى البقاء بالبقاء وأخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن على حدثنا على بن عبد الله بن الحمد الهمداني بمكة حدثنا محمد بن عمد الله السبح على عبد الله السبح على عدتنى محمد بن جه في القامل قال ذو النون بينا أما أسير على ساحل البحر اذ بصرت بجارية عليها أطمار شهر واذا هي ناحلة ذا بلة فدنوت منها لاسمع ماتقول فرأيها متعلة الاحزان بالاشجان وعصفت الرياح واضطر بن الامواج وظهرت الحيتان فصرخت ثم سقطت الى الارض فلما أفاقت نحبت ثم قالت سميدي بك تقرب المتقول في الجلوات والمعلمتك سبحت النينان في البحار الزاخرات ولجلال قدسمك المتقول والبحر الزخار والقمر النوار والنجم الزهار وكل شي عنسدك بعياض النهار رالذلك الله الدوار والبحر الزخار والقمر النوار والنجم الزهار وكل شي عنسدك بمقدار لالك الله النها الفهار

يامؤلس الابرار في خلواتهم \* ياخير من حطت به منزال من ذاق حبـك لا بزال منها الله قـرح الفؤاد يمودم بلبال من ذاق حبك لا برى منبسها الله في طول حزن للحشا يفتال

فقلت لها من تربدين فقالت اليك عنى ثم وفعت طرفها نحو السهاء فقالت أحبيك حبين حب الوداد الله وحبا لانك أهيل لذاكا فاما الذي هو حب الوداد الله في في شفلت به عن سواكا وأما الذي أنت أهيل له الله فكشفك للحجب حتى أراكا فا الحميد في ذا ولا ذاك لى الله ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

ثم شهقت شهقة فاذا هي قد فارقت الدنيا فيقيت أنهجب بما رأيت منها فاذا أنا بنسوة قد أقبلن وعليهن مدارع العشر فاحتملنها ففينها عني ففسلنها ثم أقبلن بها في أكفانها فقلن لي تقدم فصل عليها فتقدمت فصليت عليها وهن خلق ثم احتملنها ومضين • أخبرنا أبو القاسم عبد الدرز بن على الازجي حدثنا أبو الحسن بن جهضم أنشدنا محمد بن عبدالله ليحي بن معاذ

أموت بدائي لا أصيب مداويا \* ولا فرجا مما أري من بلاثيا

اذا كان داء المبد حب مايكه \* فمن دونه يرجي طبيبا مداويا مع الله بمضي دهره متلذذاً \* مطيعاً تراه كان أو كان عاصيا يقولون محى جن من بعد صحة \* وما يي جنون يا خليلى ماييا

أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي رحمه الله بقراءتي عليه أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي خد تنا الحسين بن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد القرش حدثني عهد بن الحسين حدثني أبو معمل صاحب عبد الوارث قال نظرت وابعة الى رياح القيس وهو يقبل صبيا من أهله ويضمه اليه فقالت أنحبه يارياح قال نم قالت ماكنت أحسب أن في قابك موضما فارغا لمحبة غيرى قال نصاح رياح وسقط مفشياً عليه ثم أفاق وهو يمسح المرق عن وجهه وهو يقول رحمة منه تمالى ذكره ألقاها في قلوب المباد الاطفال • أخبرنا أحمد بن على بن الحمين البزاز حدثنا محمد بن عبد الله القطيمي حدثنا الحدين بن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد حدثني ابراهيم بن عبد الملك قال قدمت شموانة وزوجها مكة فجملا يطوفان ويصليان فاذا كل الرجسل وأعبى جلس وجلست خلفه فيقول هو في جلوسه أنا المطشان من حبك لا أروى وتقول هي بالفارسية أبت لكل داء دواء في الحبال ودواء المحبين في الحبال لم ينبت • أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن أنابت أن لم يكن سهاعا فاجازة أخبرنا على بن أيوب حدثنا محمد بن همران قال حكي عن أبي مسلم الحشوعي أنه نظر الى غلام جميل فاطال ثم قرأ ( ان في خلق السموات والارض وأختـ لأف الليل والهار لآيات لاولى الالباب ) سبحان الله ما أهجم طرفي على مكروه نفسسه وادمنه على سيخط سيده واغراه بما قد نهى عنه وألهجه بالامر الذي قد حذر منه لقد لظرت الى هذا نظرا لاأحسب الاانه سيفضين عند جميع من قدهم فني في عرصة القيامة ولقد تركني نظري هذا وأنا استحيى من الله سبحانه وأن غفر لي ثم صمق • أخبرنا أبو القاسم عبد المزيز بن على بن شكر الحياط حدثنا على بن عبـــد الله ابن الحسن بمكة حدثنا على بن ابراهيم النقاش سممت أبا القاسم بن مردان سممت أحمد ان عيسي الحراز يقول دعتني امرأة الى غسل ولدها ذكرت انه أوسى بذلك فلما كشفت عن الثوب قبض على يدي فقات يا سبحان الله حياة بمد موت فقال يا أبا سميد أنَّ الحبين لله تمالي أجياء وأن قبروا • أخبرنا أبو القاسم عبـــد العزيز بن على الازجي الحياط الشيخ الصالح رحمه الله أخبرنا أبو الحسن على بن عبد الله بن محمد الهمداني بمكة في المسجد الحرام خددُنا الحالدي سمعت بن مسروق يقول بلغنا عن حيان القيسي أنه قال العباد مع الله تعالى على اللاث منازل قوم يضن بهم عن البسلاد لثلا يسترق الجزع

سرهم فتكون هدنه حكة أو يكون في صدورهم حرج من قضائه وقوم يضن بهم عن مساكنة أهل المعاصي لنلا تفتم قلوبهم فمن أجل ذلك سلمت صدورهم للمالم وقوم صب عليهم البلاء صبا فحما ازدادوا له الاحبا • أخبرنا عبد العزيز بن على حدثنا على بن عبد الله حدثنا الحسن بن يجبي بن حمويه حدثنا عبيد الله أبي غمر حدثني ابراهم بن عبسد الله بن محمد بن الحسن البايخي عن ابراهم بن أدهم قال وجدت يوما واحة وطاب قلبي الله بن صنع الله بي واختياره لى فقلت اللهم ان كنت أعطيت أحداً من المحبسين لك ما اسكنت به قلوبهم قبل لهائك فاعطني ذلك فلقد أضر في القلق قال فرأيت الله تبارك وتعالى في النوم فوقفني بين يديه وقال يا ابراهم ما استحييت من تسألني ان أعطيك ما يستريح الحب ما يستريح الحب ما يستريح الحب ما يستريح الحب ما يستري الله فقلت يارب تهت في حبك فلم أدر ما أقول

## - على باب ظريف من أخبار مصارع المشاق ،

أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الحبوهري أخسبرنا أبو عمر محمد بن الساس بن خبوبه حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحولي حدثنا أبو الفضل أحمد بن ملاعب أخبرني محمد ابن سعيدالاصباني أخبرنا على بن مسهر عن أبي عاصم الثقف عن الشمي قال كان اخوان من الانصار فخرج أحدهما في بعث وتخلف الآخر عند امرأة أخيه فقالت امرأة المقيم له أشعرت ان امرأة أخيك بختلف البها رجل قال لها فاذا جاء فاعلميني فلما جاء أخبرته وينها وبينم حائط فوضعت له سلما فصعد فاشرف فاذا هو بامرأة أخيه توقد له نارأ وتشوى له دجاجة وهو يقول

واشت في الاسلام من الله خلوت بمرسه ليل التمام أبيت على تراتبها و عسى الله على جردا، لا حقة الحزام كأن مجامع الربلات منها الله نبهام ينهضون الى قيام

فنزل فضربه بالسيف حتى قتسله فبلغ ذلك عمر بن الحطاب فلما أصبيح قام خطيها فقال ألشد الله والاسلام رجلا عنده علم من هذا المفتول ألا انبأ به فقام اليه وحبل فقص عليه الفصة وأخبره بقوله فقال عمر أبده الله وأسحقه • وجدت بخط أحمد بن محمد بن على الابنوسي حدثنا أبو محمد على بن عبد الله بن المفيرة حدثنا أبو بكر بن أبى شببة حدثنا على بن أحمد الواسطي حدثنى ابراهيم بن الربيع حدثنى سماك بن عطية قال ال

قدم نصر بن حجاج البصرة نول على مجاشم بن مسهود السامي فينما هو ليلة يتحدثه و وامرأته كتب على رمل هم عليه قهود أنا أحبك قال فكتبت هي وانا كذلك فدعا باجانة ووضعها على الكتابة فلما أسبح دعا غلامه فقال أي شي هذا قال أنا أحبك وأنا كذلك فدعاها ودعاه وقال لها ضعيه الى صدرك بذهب عنكما ما أنتما فيه • وجدت بخط أي عمر ابن حيويه و نقلته منه قال حدثما أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان أخبرني صالح بن يوسف المحاربي قال أخبرني أبو عمان المازني أخبرنا الهتبي عن شبابة بن الوليد المذرى ان في من بني عذرة يقال له أبو مالك بن النصر كان عائمةا لابنة عم له عشقاً شديدا فلم يزل على ذلك مدة ثم أنه فقد بضع عشر سنين ولم يحس له خبرقال شبابة بن الوليد فضلت يزل على ذلك مدة ثم أنه فقد بضع عشر سنين ولم يحس له خبرقال شبابة بن الوليد فضلت ابل لى فرجت في طلها فيينا أنا أحير في الرمال اذا بها نف يهتف بصوت عشو هو يقول

يا ابن الوليد ألا تحمون مجاركم ه وتحفظون له حق القرابات عهدي اذا جار قوم نابه حدث ه وقوه سن كل اضرار الملمات هدنا أبو مالك الممسى بباقعة ه مسع الضباع وآساد بفايات طلميح شوق بنار الحب محترق ه تعتساده زفرات انر لوعات اما النهار فيضنيه تذكره ه والليل مرتقب للصبح هل ياتي يهذي بجارية من عذرة اختلست ه فؤاده فهو منها في بليات يهذي بجارية من عذرة اختلست ه فؤاده فهو منها في بليات

ففلت دلني عليه رحمك الله فقال نم أقصد الصوت فلما قصدت غير بعيد سمعت أنينامن خباء فاصغيت اليه فاذا قائل يقول

يا رسيس الهوى أذبت قؤادي لله وحشوت الحشا عدابا أليما فدنوت منه فقات أبو مالك قال نم قلت ماباخ بك ما أرى قال حي سمادابنة أبي الهيذم الهذرى فشكو ته يوما الى ابن عم لنا من الحي ما أجد من حبها فاحتماني الى هذا الوادى منذ بضع عشر سنين و يأتيني كل يوم بخبرها ويقو تني حفظه الله من عنده فقلت له أنى أصبر الى أهلها فاخبرهم بما رأيت قال أنت و ذاك فالصرفت وصرت الى أهدل الحبارية غيرتهم بحال الفتى وما رأيت منه وحدثتهم حديثه فرقوا له فزوجوه بحضرتي ورجعت نغيرتهم بحال الفتى وما رأيت منه فلما اخبرته الحبر حدد النظر الى ثم تأوه تأوه هاهديدا المنع من قلي ثم أنشأ يقول

الآن اذ حشرجت نفسى وحاصرها ﴿ فَسَرَاقَ دَسَّا وَنَادَاهَا مَنَادَبِهِمَا مُ وَوَرَادُهُ الْحَرَاءُ اللَّهُ الْحَرَاءُ الْحَرَاءُ اللَّهُ الْحَرَاءُ الْحَاءُ الْحَرَاءُ الْحَرَاءُ الْحَرَاءُ الْحَرَاءُ الْحَرَاءُ الْحَاءُ الْحَرَاءُ الْحَرَاء

ابن العباس حدثنا محمد بن القاسم الانبارى أنشدني أبى عن بعض أسحابه لابي نواس ان في وصل من أحب دوائي ها و بكفيه ان أحب شفائي الرأمت ضيعة فلم أجن ذنبا ه من حبيب أمات عسن عن ائي كل بوم يذبقني غمص الوت بصد يربشه بالجفياء في ولى من أناه أبيات كتبتها الى بعض الادباء كم دم للمشاق المربق بالهجر الى ركي من أدلياء ودماء المثاق مط لمولة ليس طما فاعلموه من أولياء صل بمجنون عاص وأخي عذرة ما كان منه مع عفراء وجميل وقيس لبني وغيلان وخلق يفوتهم احصائي وجميل وقيس لبني وغيلان وخلق يفوتهم احصائي وغيلان وخلق يادوهم المحدرية هو ولى من اثناء قصيدة مدحت بها بعض الرؤساء بالإسكندرية هو ولى من اثناء قصيدة مدحت بها بسهم وما أخطاه حدين رماه وقلب رماه البين يوم فراقهم ه بسهم وما أخطاه حدين رماه

وكم من ليلة بالرمل بتنا \* كأنا الدة فوق الحشايا اذا ابتسمت وستر الليل مرخى \* أضاء لنا الدجي برق الثنايا ندير حديث من قتلته خود \* ومن في الحب نالنه الرزايا كمجنون وقيس قيس ليل \* ومن أبدي له الحب الحبايا

أخبرنا أبو جمفر بن المسلمة في ما أذن لنا في رواية أن أبا القاسم اسماعيل بن سعيد بن سويد أخبرنا أبو جدنها أبو بكر محمد بن القاسم الاسارى حدثني أبي حدثنا أمو بكر محمد بن القاسم الاسارى حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبيد عن أبي الحدن المدائني عمن حدثه عن دولي لعنبسة أن سعيد بن الماص قال كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد اذا دخل على الحجاج فدخل يوما فدخات اليهما وليس عند الحجاج غير عنبسة فقهدت فهيء الحجاج بعابق فيه رطب فاخذ الخادم منه شيئاً فجاءني به ثم جيء بطبق حتى كذت الاطباق وجعل لا يؤتون بشيء الاحادني منه بشئ حتى ظننت أن مابين يدي أكثر مما عندهم ثم جاء حاجب فقال امرأة بالباب فقال له الحجاج أدخلها فدخلت فلما رآها الحجاج طأط رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أصاب الارض فجاءت حتى قعدت بين بديه فنظرت المها فاذا هي امرأة قد أسنت حسنة الخاق ومعها جاربتان لها واذا هي ليدلي الاخيلية فسألها الحجاج عن لسمها فانقسبت له فقال لها بالبلي ما أتى بك فقالت الحلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدت الجهد وكنت لنا بالبلي ما أتى بك فقالت الحلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدت الجهد وكنت لنا

به الله الرفد فقال ذا صفى لنا الفجاج فقالت الفجاج مغيرة والارض مقدمرة والمنزل معتدرة والمنزل معتدرة والمنزل معتل وذو العيال مختل والهالك المقل والناس مستقون رحمة الله يرجون وأصابتنا سنون محمقة مبطلة لم تدعميما ولا ريما ولا عاطفة ولا نافطة أذهبت الاموال وفرقت الرجال وأهلكت العيال ثم قالت انى قد قلت في الامير قولا قال هاتي فأنشئت تقول

أحجاح لا يفل سلاحك انما الشه منايا بكف الله حيث نراها أحدجاج لا تمعلى المصاة مناهم فلا ولا الله يمعلى للمصاة مناهما اذا هبط الحيجاج أرضاً مربيضة فلا تشبع أفصى دائها فشفاها شفاهامن الداءالمضال الذي بها فلا عملام اذا هز الفناة سقماها سقاها فرواها بشرب سمجاله فلا دماء رجال حيث قال حماها اذا سمع الحيجاج وزكتية فلا أعمد لها قبل النزول قراها أعمد لهما مسمومة فارسية فلا بأيدي رجال بحليون صراها أعمد لهما ولد الابكار والدون مثله فلا بجد ولا أرض يجف ثراها

قال فلما قالت عذا قال المحجاج قاتلها الله ما أساب صفق شاعر مذ دخلت العراق غيرها ثم التفت الي عنبسة بن سعيد فقال والله اني لاعد للامر عسي أن لايكون أبداً ثم التفت اليها فقال حسبك قالت انى قلت أكثر من هذا قال حسبك وبحك حسبك ثم قال ياغلام اذهب الى فلان فقل له اقطع لسانها قال فامر باحضار الحجام فالتفتت اليه فقالت تكلتك أمك أما أمرك أن تقطع لساني بالصلة فبمث اليه يستثبته فاستشاط الحجاج غضباً وهم بقطع لسانه وقال ارددها فلما دخلت عليه قالت كاد وأمانة الله يقطع مقولى ثم ألشأت تقول

حيجاج أنت الذى مافوقه أحد الله الخليفة والمستنفر العمد

نم أقبل الحجاج على جلسائه فقال أندرون من هدنده قالوا لا والله أيها الامير الا أنا لم نر امرأة قط أفسع لساناً ولا أحسن محاورة ولا أماح وجها ولا أرصن شمراً منهافقال هذه ليلى الاخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها تم التفت اليها فقال أنشدينا باليلى بمض ما قال فيك توبة فقالت نع أبها الامير هو الذي يقول

> وهل تبكين ليلى اذا مابكيتها \* وقام على قبري اللساء النوائح كا لو أصاب الموت ليلى بكيتها \* وجاد لها دمع من المين سافح وأغيط من ليلى بما لاأناله \* بلى كل ما قرت به المين صالح

ولو أن ليل الاخبلية سلمت \* على ودني نربة وصفاح للمامت تسلم البشاشة أوزق الالمامدي من جانب القبر صائح فقال زيدينا باليل من شمره فقالت هو الذي يقول

همامسة بطن الواديين ترنمي الله سقاك من الفر الفوادي مطيرها أبيني لنا لازال ريشك ناعمساً الله ولا زات في خضراء غنس نضيرها وأشرف بالقور اليفساع لعلن الري نار ليلي أو يراني بصيرها وكنت افا ماجئت ليلي تبرقمت الله فقد رابني منها الفداة سفورها يقول رجال لا يضيرك نأبها الله بلي كل ماشف النفوس يضيرها بلي قد يضير المين أن تكثر البكي الله ويمنع منها نومها وسرورها وقد زغمت ليلى باني فاجر النفسي تقاها أو علها فجورها

فقال لها الحميجاج باليبي ما الذي رابه من سفورك فقالت أبها الامير كان يلم بى كنيراً فارسل الي يوماً انى آيك وفطن الحي فارصدوا له فلما أناني سفرت فعلم أن ذلك لشر فلم يزد على التسليم والرجوع فقال لله درك فهل رأيت منه شيئاً تكرهينه فقالت لاوالذي أسأله أن يصلحك غير أنه قال في مرة قولا ظننت أنه قد خضع لبعض الامر فأ اشأت تقول ه

وذى حاجة قالما له لاتبهج بها ﴿ فليس الهما ماحييت سبيل لنا صاحب لاينه أن نخونه ﴿ وأنت لاخرى فارغ وحليل فلا والذى أسأله أن يصلحك مارأيت منه شيئاً حتى فرق الموت بيني وبينه قال ثم ماذا قالت لم يلبث ان خرج فى غزاة له فاوصى ابن عمه أذا أنبت الحاضرة من بني عبادة فناد باعلى صوتك

عفا الله عنها هل أبيتن ليملة \* من الدهر لايسري الى خيالها ( فخرجت وأنا أقول )

وعنه عفا ربی وأحسن حاله ته فعز علینا حاجة لاینـالها قال ثم ماذا قالت لم یلبث أن مات فاتانی نمیه قال فائشدینا بهض مراثیك فانشدت لتبك العذاری منخفاجة نسوة ته بماء شـؤون العبرة المتحـدو قال فانشدینا ﴾

كان فتى الفتيان نوبة لم ينخ ﴿ قلائص بفحسن الترى بالكراكر و فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقسى وكان من حاساء الحجاج من هذا الذي

تقول هذه هذا فيه فوالله اني لاظها كاذبة فنظرت اليه ثم قالت أبها الاميران هذا القائل لو وأى توبة لسره أن لايكون في داره عذرا. الا وهي حامل منه فقال الحجاج هــــذا وأبيك الحبواب وقد كنت عنه غنياً ثم قال لها مل ياليلي تمطي قالت أعط فمثلك اعطي فاجزل قال لك عشرون قالت زد فمثلك زاد فاجمل قال لك أربعون قالت زد فمثلك زاد فافضل قال لك سنون قالت زد فمثلك زاد فاكمل قال لك ثمانون قالت زد فمثلك زاد فانم قال لك مائة واعلمي باليلي أنها غنم قالت معاذ الله أيها الامير أنت أجود حوداً وأعجد مجداً وأروى زندا من أن تجملها عَمَا قال فما هي وبحك باليلي قالت مانة نافة بدعي بهما فامر بهاشم قال أنك حاجة بمدها قالت تدنم إلى" النابغة الجمدي في قرن قال قدفملت وقد كانت تهجوه وجهجوها فبلغ النابفية ذلك فخرج هاربا عائذا بمبد الملك فاتبعته الى قتيبة بن مسلم مجراسان فالبينه على البريد بكتاب الحجاج الى قتيبة فماتت بقومس ويقال مجلوان · ذكر أبو عمر بن حيويه في مانقائه من خطه قال حدثنا عمد ين خلف قال حدثنا الحسين بن مجمدر قال حدثنا عبد الله بن أحد العبدى قال حدثني سملمان ابن على الهاشمي أن على بن صالح بن داود ذكر عن جاربة من القيان أنها تميل اليه محبة وكلفا وكانت موصوفة بالادب شاهىة فكره صماسلها فخضر يوما عند بمض أهل البصرة وكانت عنده فلما رأت على بن صالح قالت طاب عيشنا في يومنها هذا فلم ياتفت اليها وأطرقت هي أيضا فلم تنظر اليه ثم دعت بدواة فكتبت على منديل كان معها ثم غافلت أهل الجلس فالفت اليه المنديل فاخذه فاذا فيه

لمل الذي يبلوا بحبك يافق ه بردك لى بوماً الى أحسن العهد قال فما هو الا أن قرأت النمر حتى وجدت فى قاي من أمها مثل الناروقمت فالصرفت خوفا من الفضية ثم لم أزل أعمل الحيلة في ابتياعها من حيث لاتعلم فعسر ذلك على فمرفتها الحبر وما عزمت عليه من ابتياعها فاعانتني على ذلك حتى ملكتها فلمأوثر عليها أحدا من حرمي ولا أهلي ولا كان عندي شي يعدلها فتوفيت فانا لاعيش لى بعدها ولاسرور فوالله مالبث بعد هذا الكلام الا أياما يسبرة حتى مات أسفا عليها وكدا فدفن الى جنها ولى من قصيدة أولها

قفي أخسبرك ماصنع الفرام \* عشية قوضت تلك الخيسام لقدفتكواالهوي في يوم ساروا \* ولو لم يؤثروا قتسلى أقاموا سروا والليل في نوبي خداد \* وقد التي مراثيسه الظلام وقدهتكوا الاكلة عن بدور \* كوامن ليس يبرحها التمسام وفى الاحداج ذو المس لماء الله الناكأس وريقته مدام رمى وقلو بنا الاغراض فالظر الله بمينك هل تطيش له سهام

أنبأنا أبو محمد الجوهم، أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحولى حدثنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب قال حدثنا العتبي قال كان عند عبد خالد بن عبد الله فقهاء من أعل الكوفة فيهم أبو حمزة النمالى فقال خالد حدثونا بحديث عشق ليس فيه فحش فقال أبو حمزة النمالى أصلح الله الامير زعموا أنه ذكر عند هشام ابن عبد الله غدر النساء وسرعة تزويجهن فقال هشام انه ليبلغني من ذلك المعجب فقال بمض جلسائه أنا أحدثك عما بلغني من ذلك بلغني أن رجلا من بني يشكر بقال له غسان ابن مهضم من العدافر كانت محمد ابنة عم له يقال لها أم عقبة بنت عمر و بن الابجر وكان الها عباً وكانت هي له كذلك فلما حضر علموت وظن انه مفارق الدنيا قال الانجاز وكان الها لها يأم عقبة اسمي ما أفول وأجيبين بحق فقد نافت نفسي الى مسألتك عن نفسك بمد مايواويني التراب فقالت قل فوالله لاأحيبك بكذب ولا جعلنه آخر خطاب مني فقال وهو يبكى بكاء منعه الكلام

أخبريني بما تربدين بمدى ﴿ والذي تضمرين يا أم عقبه تحفظ في من بعد موقي لما قد ﴿ كَانْ مَنْ مَنْ حَسَنَ خَاقَ وَصَحِبهُ أَمْ تُريدين ذَا جمال ومال ﴿ وأَنَا فِي النّرَابِ فِي سَحَقَ غُرِبُهُ أَمْ تُريدين ذَا جمال ومال ﴿ وأَنَا فِي النّرَابِ فِي سَحَقَ غُرِبُهُ أَمْ تُريدين ذَا جمال ومال ﴿ وأَنَا فِي النّرَابِ فِي سَحَقَ غُرِبُهُ أَمْ يَرِيدُ بَهُمَا وَانْحَابُ ﴾

قد سمهنا الذي تقول وما قد ه خفته يا خليل من أم عقبه أنا من أحفظ الآنام وأرعا \* هم لاقد وليت من حسن صحبه سوف أبكيك ما حيبت بشعجو \* ومن اث أقولها وبنسديه مناهم الما المناهم الما المناهم المنا

قال فلما قالت ذلك طابت نفسه وفي النفس مافها فقال

أنا والله واثق منك لكن ه ربما خفت منك غدر النساء بعد موت الازواج باخير من عوشر فارعى حتى بحسن الوفاء انني قد رجوت أن تحفظي العهد فكوفي ان مت عند الرجاء

قال ثم اعتقل لسائه فلم ينطق حتى مات فلم تلبث بعدد حتى خطبت من كل حانب ورغب فيما الازواج لاجتماع الحصال الفاضلة فيما من البقل والجمال والعفاف فقالت مجيبة لهم

سأحفظ غساناً على بعد داره ﴿ وأرعاه حتى نلتق يوم نحشر وانى لني شغل عن الناس كلهم ﴿ فَكَفُوا فَمَا مَثْنِي بَمْنَ مَاتَ يَعْدُر

سأ بكي عليه ماحييت بعسبرة ته تجول على الحدين منى وتحدر فأيس الناس منها خيناً فلما صرت بها الايام نسيت عهده وقالت من مات فقد فات فاجابت بعض خطابها فتزوجها فلماكانت الليلة التي أراد الدخول بها جاءها غسان في النوم وقد أغفت فقال

غدرت ولم ترعى لبملك حرمة ﴿ ولم تمرفي حقاً ولم تحفظي عهدا ولم تصبرى حولاحفاظاً لصاحب ﴿ حلفت له يوماً ولم تنجزي وعدا غدرت به لما توى في ضريحه ﴿ كذلك ينسى كل من سكن اللحدا

قال فلما سمعت هدده الابيات انتبهت مراعة مستحية منه كان بات معها في جانب البيت وانكر ذلك منها من حضرها من نسائها فقلن مالك وما حالك وما دهاك فقالت ما ترك غسان في في الحياة أربا ولا بعده في سرور وغبة أتاني في منامي الساعة فانشدني هدده الابيات ثم أنشدتها وهي تبكي بدمع غزير وانتحاب شديد فلما سمعن ذلك منها أخدن بها في حديث آخر لتلسى ما هي فيه ففافلتهن وقامت فلم يدركنها حتى ذبحت نفسها حياء ماكادت ان تركب بعده من الفدر به والنسيان لعهده فقالت امرأة منهن قد بلغنا ان امرأة أناها زوجها في المنام فلامها في مثل هدذا فقتلت نفسها ها سمعنا به قال وكانت المرأة القائلة هذا الكلام صاحبة شعر ورجز فقالت

ماذا صنعت وما ذا ه لقيت من غسان قتلت نفسك حزاً الله يا خيرة اللسوان وفيت من بعد ماقد ه هممت بالعصيان ان الوفاء من الله لم يزل بمكان

قال فلما بلغ زوجها وكان يقال له المقدام بن حبيش وكان قد أهجب بها انها قالت ماكان لى مستمع بعد غسان قال هكذا فلتكن النساء في الوفاء وقل من تحفظ ميتا انما هي أيام قلائل حتى ينسى وعنه يسلى فقال هشام صدق وبر لجماد ما أدركه عقله وحسن عزائه حين فاتنه طابته أحسنت المرأة ووقفت واحسن الرجل فصبر • أنشدنا أبو محمدالحسن ابن محمد بن على الحلال رحمه اللهقال أنشدنا أبو بكر أحمد بن محمد الحوارزمي لبعضهم

وقالوا لها هذا حبيبك معرضا \* فقالتألا اعراضه أيسر الخطب

فيا هي الا نظرة بتبسم الله فتصطكر جلاه ويسقط للجنب أخبرنا أبو طاهر محمد بن على العلاف الواعظ بقراءتي عليه أخبرنا أبو حفص بن عمر أحمد بن عُمان الواعظ حدثنا جعفر بن محمد الصوفي حدثنا أحمد بن محمد الطوسي حدثن

القاسم بن يزبد عدتني محمد بن سمالام حدثني خلاد بن يزيد الارقط قال كان عويمر السقيلي مشفوفا بابنسة عم له وكان بقال لها ريا فزوجت برجل فحملها الى بلاده فاشتد وجده واعتل علة أخسده الهلاس بها فدعوا له طبيبا لينظر اليه فقال له أخبرني بالذي تجد قرفع عقيرته فقال

كذبت على نفس فخدت انني له سلوت لكما ينظروا حين اصدق وما عن قلى منى ولا عن ملالة له ولكنني أبق عليك واشفق وما الهجر الاجنسة لى لبسها له لتدفع عنى ما يخاف ويفرق عطفت على اسراركم فكسوتها له قيصا من الكمان لا يخرق ولى غبرتان ماتفيقان عسبرة له تفيض وأخرى الصبابة تخنق وبومان يوم فيه جسم مسذب له عليل ويوم النفرق مطرق وا كثر حظى منك انهاذا سرت له لى الربح من تلقائكم أتنشق (١)

ثم ذهب عقدله فقال المطبب لاهله ومن حضره أرفقوا به ثم المصرف فما مكث الا ليالى يسيرة حتى قضى ( ٢ ) • أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على الصورى أخبرنا بن روح حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا السكوكي حدثني استحاق بن محمد أخبرني أبو عثمان المازنى قال قال أبو حيان الدارمي في أبى تمام الروبج من بني هاشم وكان بهواه

سباك من هلشم سليل \* ليس الى عطفه سبيل مااختال في صحن قصر أوس \* الا تسجى له قتيل ولا حظته العيون حق \* رنت له الكاعب البتول فان يقف فالعيون نصب \* وأن تصدى فهن حول يسحه عن أديم خسد \* مورد صحنه أسسيل للحتف في عينه قسي \* أيدي المنايا بها تصول ينزع فيها بغير نبل \* طرف لعشداقه قتول

قال أبو عثمان فحد ثني من أتى بخبره ان المأمون أنشد هسذا الشمر فقال ما سمعت أرق من هذا الممنى

فان يقف فالميون نصب 🛪 وان تصدى فهن حول

<sup>(</sup>١) هكذا يكون العشق وبمثله تفنى العشاق وكم عاشق استولى عليه النرام فجن فات (٢) أي مات اه سلم اليعقوبي

أخبرنا محمد بن أبي لصر الحافظ حدثني الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن سعيدالاندلسى حدثنا القاضي أبو محمد غبد الله بن الربيع حدثنا أبو على القالى قال قال أبو بكر الانباري غنى هارون الرشيدي بشعر بحى بن طالب

أيا اللات القاع من بطن توضع على حديني الى اطلا لكن طويل ويا اللات القاع قد مل صحبتي الله مسيري فهل في ظلكن مقيل ويا السلات القاع قلبي موكل الله بكن وجدوى خبر كن قلبل ألا هل الى شم الحزامي ونظرة الله قرقرى قبل الممات سببل فاشرب من ماء الحجلاء شربة الله يداوى بها قبل الممات عليل أحدث عنك النفس الناست واجما الله اليك فحزني في الفؤاد دخيل أريد هبوطا نحوكم فيردني الله اذا رمته دين على تقيل أريد هبوطا نحوكم فيردني الله اذا رمته دين على تقيل

فقال هارون الرشيد يقضي دينه فطلب فاذا هو قد مات قبل ذلك بشهر وباسناده حدثنا القالي أخبرنا أبو بكر بن دريد أنشدنا عبد الرحمن عن عمه لرجل من بني كلاب

ولما قضينا غصة من حديثنا \* وقدفاض من بعدالحديث المدامع حرى بيننا منا رسيس يزيدنا \* سقاما اذا ما أستوعبته المسامع كأن لم بحجاورنا امام ولم يقم \* بعيض الحمي اذ أنت بالعيش قانع فهل منل أيام تقضين بالحمي \* عوائد أو غيث الستارين واقع وان نسم الربح من مدرج الصبا \* لا وواب قلب شفه الحب نافع

قال أبو على القالي الرس الشي من الحبر والرسيس مثله · وباسناده قال وانبأنا القالمي أخبرنا ابن دريد حدثنا أبو حاتم للموام بن عقبة بن كمب

أان سجمت في بطن واد عمامة ﴿ تجاوب أخرى ماء عينيك دافق كأنك لم تسمع بكاء حمامة ﴿ بليل ولم بجزنك إلف مفارق ولم تر مفجوعا بشئ تحب ﴿ سواك ولم يمثق كمشقك عاشق بلي فأفق عن ذكر ليلي فاعا ﴿ أخوالصبر من كف الهوى وهو تائق

أبأنا أبو اسحاق ابراهم بن عمر بن أحمد البرمكي أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه حدثنا الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار وحدثني ابراهم بن عبد الله السعدي عن حبدته جمال بنت عون بن مسلم عن حبدها مسلم السعدي قال وأيت وجلا أسود معه امرأه بيضاء فوقفت أنعجب من شدة سواده مع شدة بياضها فقلت له من أنت فقال أنا الذي أفول

ألا ليت شري ماالذي تحدثن لي الله غدا في له الناي المفرق والبعد لدى أم بكر حين تنتشب النوى الله بنا تم يخلو الكاشحون بها بعدى التصرمني عند الالى فيهم العدى الله فتشمتهم بى أم تقيم على المهد

فسألت عنه فقيل ألى هذا نسيب وسألت عنها فقيل ألى عشيقته أم بكر • وانبأنا أبو اسحاق ابراهيم بن عمر الحنبلي حدثنا أبو عمر همد بن العباس بن حيويه حدثنا الجرمي ابن أبي الملاء واسمه أحمد حدثناالزبير بن بكار وحدثني أبو عثمان أحمد بن محمدالاسدي عن محمد بن عبد الله عن مورج قال أراد بن أبي عتيق الحج فلقي نصيبافقال هل توصي الى سعدى بشئ قال نهم بييين قال ما هما قال

أتصبر عن سُمدى وأنت صبور \* وأنت بحسن الصبر منك جدير وكدت ولمأخلق من الطيران بدا \* سـنا بارق نحو الحجاز أطير

قال فخرج ابن أبي عتبق فوجد سمدى في مجلس لها فقال لها يا سمدى معي اليك رسالة قالت وما هي هاتها يا ابن الصديق فانشــدها البيتين فتنفست تنفسا شديداً فقال ابن أبي عتبق أوه أجبتــه والله باحسن من بيتيه وعتق ما ملك أن لو سمعها لنعق وطار

حدثني همد بن عبد الله الانداسي وكنبه لي بخطه حدثني الفقيه أبو محمد على بن أحمد الحافظ الانداسي حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسن المذحجي الطبيب الاديب قال كنت اختلف في النحو الي محمد بن خطاب النحوي في جماعة وكان معنا عنده أبو الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد ابن قاضي قضاة الاندلس أسلم بن عبد العزيز صاحب المزني والربيع قال محمد بن الحسن وكان أجمل من رأته العيون وكان معنا عند محمد بن خطاب أحمد بن كليب وكان من أهل الادب والشعر فاشتد كلفه باسلم وفارق صبره وصرف فيه القول متسترا بذلك الى ان فشت أشعاره فيه وجرت على الالسنة وتنوشدت في المحافل المهودي بعرس في بعض الشوارع بقرطبة والكوري الزام قاعد في وسط المحفل وفي وأسم قائد وهي وعليه ثوب خزعييدي وفرسه بالحيلة المحلاة بمسكم غلامه وكان يزم لامير للمؤمنين الناصر وهو يزم في البوق بقول أحمد بن كليب في أسلم وهو

أسلمني في الهدوي \* أسلم هدا الرشا غزال له مقدلة \* يصيب بها من يشدا

وشري بيننا حاسم الله سيسأل عما وشي

ولو شماء ان يرتشي \* على الوصل روحى ارتشى

ومنن محسن يسايره فيها فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب وازم

بيته والحبنوس على بابه وكان أحمد بن كليب لا شغل له الا المرور على باب أسلم سائر او مقبلا نهاره كله فامتنع أسلم عن الجلوس على باب داره نهارا فاذا صلى المنرب وأختلط الظلام خرج مستروحاً وحباس على باب داره فميل صبر أحمد بن كليب فتحيل في بعض الليالي ولبس حبة صوف من حباب أهل البادية واعمم عثل عماعهم وأخذ باحدى يديه دجاجا وبالاخرى قفصا فيه بيض وتحين جلوس أسلم عند اختلاط الفلام على بابه فتقدم السه وقبل يده وقال يا مولاى تأمر من يقبض هذا فقال له اسلم ومن انت فقال أحبرك في الضيمة الفلانية وقد كان يمرف أسماء ضياعه والعاملين فيها فأس أسلم غلمانه بقبض ذاك منه على عادتهم في قبول هـدايا العاملين في الصياع عندورودهم منها تم جمل يسأله عن الضيمة فلما حاوبه أنكر الكلام فتأمله فمرفه فقال له يا أخي والى هنا بلفت بنفسك والى ها هنا تتبعني أما كفاك انقطاعي عن مجالس الطلب وعن الحروج جملة وعن القعود على بابي نهارا حتى قطعت على جميع مالى فيه راحة فقد صرت من سيجنك في حبرة والله لا فارقت هذه الليلة قمر منزلي ولا جلست بعدها على بابي لا ليلا ولا نهارا نم قام فانصرف أحمد بن كليب حزيناً كثيبا قال محمد بن الحسن وانصل ذلك بنا فقلنا لاحمد بن كليب قد خسرت د جاجك و بيضك فتمال هات كل ليلة قبلة بده واخسر أضماف ذلك قال فلما يئس من رؤيته البتة نهكته العلة واضجمه المرض قال محمد بن الحسن فاخسبرني شيخنا أبو عبــد الله محمد بن خطاب قال فمدنه فوجدته باسوأ حال فقلت له ولم تتداوى فقال دوائي معروف وأما الاطياء فلا حيلة لهم في البَّة فقلت له وما دواؤك قال نظرة منأسلم ولو سميت في أن يزورني لأعظم الله أحرك بذلك وكان هو والله أيضاً يؤجر قال فرحمته وتقطعت نفسي له فنيضت الى أسلم فاستأذنت عليه فاذن لى وتلقاني بما أحب فقلت له لى حاجة قال وما عي قلت قد علمت ما جمك مع أحمد بن كليب من ذمام الطاب عنسدى فقال نيم ولكن تملم أنه برح بي وشهر اسمى وأذاني فقلت كل ذلك ينتفر في مثل الحال التي هُو فيها فتفضل بسيادته فقال لي والله ما أقدر على ذلك فلا تكلفني هذا فقلت له لا بد فليس عليك في ذلك شئ واغسا هي عيادة مريض قال ولم أزل به حتى أجاب فقلت فقم الآن فقال لي لست والله افعل ولكن غدا فقلت له ولا خلف قال نع قال فالصرفت الى أحمد بن كليب واخبرته بوعده بعد تأبيه فسر بذلك وارتاحت نفسه قال فلماكان من الغد بكرت الى أسلم وقلت له الوعد فوجم وقال والله لقد تحماني على خطة صمية على وما أدري كيف أطيق ذلك قال فقلت له لا بد ان تني بوعـــدك لي قال فَأَخَذَ رِدَاءِهِ وَنَهْضَ مَنِي وَاجِلا فَلَمَا أَنْيِنَا مَنْزَلَ أَحِمَدُ بْنُ كَايِبُوكَانَ يُسكن في آخر درب طويل وتوسط الزقاق وقف واحمر وخجل وقال لى يا سيدى الساعة والله أموت وما أفدر أن انقل قدمى ولا أستطيع ان أعرض هذا على نفسى فقلت له لا تفعل بعسدان بلغت المنزل وتنصرف فقال لا سبيل والله الى ذلك البتة ورجع هاربا فاتبعته فاخدت بردائه فتادى وخرق الرداء وبقيت قطعة منسه في يدي لشسدة إمساكى له ومضى ولم أدركه فرجعت ودخلت على أحمد بن كايب وقد كان غلامه دخل عليه اذ رآنا من أول الزقاق مبشرا فلما رآني دونه تغير وجهه وقال وابن أبو الحسن فاخبرته بالقسة فاستحال من وقته واختلط وجعل بقول وبتكلم بكلام لا يعقل منه أكثر من الترجع فاستبشعت الحال وجعلت أترجع وقت فناب اليه وجهه وقال أبا عبسد الله قلت نم قال اسمم مني واحفظ عني ثم انشأ يقول

أسلم بإراحة العليل ﴿ وفقا على الهامُم النحيل

قال فقلت اتن الدماهذه الكبيرة فقال لى قد كان فخرجت عنه فوالله ما توسطت الزقاق حق سمعت الصراخ عليه وقد فارق الدنيا قال لنا أبو محمد على بن أحمد وهذه قصة مشهورة عندنا و محمد ابن الحسن ثقة و محمد بن خطاب ثقة وأسلم هذا من بني خلف وكانت فيم وزارة و حيجابة وهو حاجب الديوان المشهور في غنا زرياب وكان شاص أ وابنه الآن في الحياة يكني أبا الجمدقال أبو محمد ولقد ذكرت هذه الحكاية لابي عبد الله محمد بن سعيد الحولاني الكاتب فعرفها وقال لقد أخبرني الثقة أنه رأي أسلم هذا في يوم شديد المطل لايكاد أحد يمشي في طريق وهو قاعد على قبر أحمد بن كليب المذكور زائرا له قد تحين غنلة الناس في مثل ذلك النهار م قال شيخنا قال لنا أبو محمد وحدثني أبو محمد قاسم بن غمد القرشي قال كتب كليب الى محمد بن خطاب شمرا يتنزل فيه باسم فعرضه ابن خطاب على أسلم فقال هذا ملحون وكان ابن كليب قد أسقط التنوين من لفظه في بيت خطاب على أسلم فقال هذا ملحون وكان ابن كليب قد أسقط التنوين من لفظه في بيت من الشمر فكتب بن خطاب الى ابن كليب بذلك فكتب اليه ابن كليب مسرعا

أُلِحَقَ لِي فَى النَّاوِينَ فِي مَطْمَعُ ﴿ فَانْدَىٰ أَنْسِيتَ الْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَلَاقَةُ لَا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

أَنْبَأَنَا أَبُو مُحمد الحَسَن بن على الجوهري قال أنشدنا أبُو عمر بن العباس عمن ألشده في أثر حكاية ذهبت على وحفظت الشمر

مررت بقبرمشرق وسطروضة ﴿ عليه من النوار ثوب شقائق فقلت لمن هذا فجاوبني الثري ﴿ ترحم عليـــه إنه قبر عاشــق وأخبرني أبو الحطاب أحمد بن المفيرة الاندلسي بدمشق لابي العلاء أحمد بن سليمان وذكر لى أنه قرأ عليه ديوان الصبابة وقرأنه عليه جميعه بدمشق ولى من أثناء قصيدة أولها أسالت أتى الدمع فوق أسيل ﴿ ومالت لظل بالمراق ظليمل ﴿ ومنها ﴾

أُسرت أَخَانًا بِالحَــداع وانه ﴿ يَمِدُ اذَا اشْتَدُ الْوَغَى بَقَبِيلُ فَانَ تَطْلَقْيُهُ تُرَتِّحِي شَكْرَقُومُهُ ﴿ وَانَ تَقْتَلَيْهُ تَوْخَذَي بِغَتِيلُ وان عاش لاقى ذلة واختياره ﴿ وَفَاهَ حَمْرُ لِلْ حَيَاةً ذَلِيكُ

تم الجزء التاسع من كتاب مصارع المشاق ويليه الجزء الماشر وأوله باب من عجائب مصارع المشاق

المالي المالي الم

﴿ رب اسر ﴾

## مع باب من عبائب مصارع العشاق ١٥٠٠

أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن على الحسين الوكيل حدثنا أبو الحسين محمد بن عبدالله القطيعي حدثنا الحسين بن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال خرج رجل من بني أسد في اشدان ابل له أضاما حتى اذا كان ببهض بلاد قضاعة أمسى في عشية باردة وقد رفعت له بيوت فتفرس أيها أرجى أن يكون أمثل قرى قال فرأيت مظلة روحاء فاممتها فاذا أما بامرأة من أكمل النساء حسناً وآصلهن عقلا فسلمت فردت ورحبت ثم قالت أدخل من القروادن من الصلاء فدخات فلم ألبث ان أتيت بعشاء

كثير فاكلت وهي تحدثني حتى اذا راحت الابل اذا هني قد أقبل الهاكانه بمرة دمامة وضؤولة شخص وقد كان في حجرها ابن لها كاطيب الولدان وأحسم فلما رأى ذلك الانسان مقبلا هش اليه وعدافي لقائه فاخذ السي فاعتمله ثم أقبل به يلثم فاه صنة وعينه أخرى ويفديه فقلت في نفسي أطنه عبدا لهم حتى عاء فجلس الى جانبها وقال من ضيفكم هذا فأخبرته فمرفت أنه زوجها وان الصيولاء منها فطفقت ألظر اليه تارة واليها أخرى وأتمجب لاختلافهما كانها الشمس حسنآ وكانه قرد قبحاً غفطن لنظري الها واليه فقال يا أخي بني أسد ترى عجباً قلت أجل وأبياك اني لأأري عجباً ممجباً قال صدقت تقول أحسن الناس وأودم الناس قلت نبم فليت شسري كيف أودم بينكا قال أخسبرك كيف كانذلك كنت سابع سبعة أخوة كلهم لورأينني معهم ظنتني عبدا لهم وكان أبى واخوتي يطرحونني وكنت لكل عمل دفي، للرواية صمة ولرعاية الغنم أخري وكانت اخوتي هم أصحاب الابل والحيــل فبينا أنا أرعى الابل في عام جدب أشهب اذ ضل بمير منها فقالوا لابى ابست فلانا يبنيه فدعاني فقال اذهب فاطلب هذا البسر فقلت ما تنصفني أنت ولا بنوك أما أذا الابل درت ألبانها وطاب ركوبها فهم أصحابها وأما أذا ندت ضلالها فأنا باغها فقال يا لكم أذهب أما والله أني لأظنه آخر أيامك من ضرب وجيح قال وظننت اني مضروب فمدت مضطهدا محقورا خلق الثياب جائماً مقرورا فطفت آيلة في بسابس ليس بها غريب فيت ثم أصبحت ففدوت حافيا حتى دفعت مساء الليلة الى مظلة فاذا هجوز وسيمة خليقة للمخير والسؤدد في عشية باردة ذات صرومهما هذه عدية نفسها وهي ابنتها فادخلتني المعجوز واتتني بتمر وعلقتني هذه سمخريا وهزؤا في وقالت ما رأينا كالمشية قط فتى أجل منك ولا أكل خلقا فقلت يا هذه جندي نفسك فاني عن الباطل وأهله في شفل قالت ويحك هل لك أن تدخل هذا الستر على أذا نام الحي فتحدث وتمثلنا من أمانيلك هذه فانا نراها ملاحا فقرني ابليس لما شبعت من القرى ودنئت من الصلي وجا. أبوها والخوتها مثل السباع واضطجموا أمام الحيمة وأنا فيها فلم يزل بي القــدر المحتوم حتى نهضت لألج عليها الستر فاذا هي نائمة فهمزتها برجلي فاتتبت وقالت من هذا قلت الضيف قالت أياك فلا حياك الله قال الاسدى وهي والله تصدف حياء من حديث زوجها صدوف المهرة المربيعة سممت صلاصل لجامها ثم قالت لاحسن خبرك اخرج لهنك الله قال فسقط في يدي وعرفت افي لست في شئ فخرجت لا هرب فزعا مذعورا فهاجني كايب طم في مثل الفارس لا يطاف مرتبضمه وأراد أكلى فارهبته عني ثم قالت اذهب لا صحبك الله فلما رجمت عاد الكلب اليّ فرهةني فجمات أمشي القهقري وارهبه

بمصيةمي وهو بركبني باجرمه حتى شد على شدة فتعلقت اظفاره وأنيابه في مقدم مدرعة صوف على وأهوى من قبل عقبي في بئر وهوى ممي فاذا أنا وهو في قرارها وقدر الله تمالى أنه لم يكن فيها ماء فسمعت المرأة الوجبة فاقبلت، ومعما حبل حق أشرفت على ثم أدلت الحبل فقالت ارتق لمنك الله فلولا ان تقص أنوى ممك غسدوة لوددت أنها قبرك قال فتعلقت بالحيل وارتقيت حتى اذا كدت ان ألناول يدها تهور بها ما تحت قدمها من البئر وبئر أيما بئر أنما هي بئر حفر لا طي لها فأفأ أنا وهي والكلب في قرارها ينهيج في ناحية وهي تبكي في ناحية وتدءو بالثبور والفضيحة والأمنقبض في ناحية فقر برد جلدي على القتل حقى اذا أصبعت أمها تفقدتها عند الصلاة فاتت أباها فقالت تعلم أن ابنتك ليست همِنا فقام وكان قائفًا عالماً بالآثار فتحدى أثري وأثرها حتى تطلع في البيئر فاذا تحن فيها فرجع سريعا فقال لبنيه أختكم وكلبكم وضيفكم في البئر قال فتوانبوا فمن آخذ حجراً ومن آخـــذ سيفاً ومن آخذ عصا وهم يريدون أن يجملوا اليثر قبري وقبرها فقال أبوها مهفان ابنق ليست بحيث تظنون قال فنزل أحدهم فاخرجها واخرج الكلب ثمأخرجوني فقال أيوهم انكم ان قتائم هـــذا الرجل طلبتم وان خليتموء افتضحتم وقـــد رأيت ان أَرْوحِهِ اياها فلممري انه ما يطمن في نسبه وانه لَكَـفؤ ثم أَفبل على فقال هل فيك خير فلما وجدت رمج الحياة كانماكان على قالى غطاء فانكشف قلت وأين الحير الاعتسدي حكمك قال خمسين بكرة وعيدًا وأمة قلت لك ما سألت وان شئت فازدد قال قدملكتها فالصرفت حتى أتي أبي فلما رآني قال لا مرحبا ولا أهـلا فاين البمير قلت اربع عليك أيها الرجل تسمم الحبر فانما أنت محدث كان من الامر كيت وكيت قال وريت بك زناد أبيك اذا والله لا تسلم ولا تخذل على بالابل فلما جاءت قال اعتد حاجتك فاعتددت منهن خسين بكرة كأنهن العَسناري ودفع الى عبدا وأمـة مولدين ثم ساق معي الابل حق أنناهم فدفينا البهم حقهم واحتملنا صاحبتنا وهاهى هذه جهدها ان تقول كذبت فاعجب لذلك فعل دهر أي أكثر المجب ، أخبر ناأبو بكر عمد بن أحمد الاردستاني في مااذن لنا في روايته حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله يقول دخل قوم على الشبلي في مرضه الذي مات فيه فقالوا كيف تجدك يا أبا بكر فانشأ يقول

ان سلطان حبه الله قال لا أقبل الرشا الله فديته الله الله الله عمر شا

<sup>(</sup>١) أى لاى شئ تحرش بقتلي وسكون مبم لم الاستفهامية للشعر اله سليم اليعقوبي

أخبرنا أبو طاهي أحمد بن على بن السواق رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا أبو الحمين عبد الله بن ابراهم حدثنا أبو بكر محمد بن خلف حدثنا أبو بكر الماميي حدثناعبد الله بن عمر حدثنا أبو عباد شيخ قديم قال أدركت الخادم الذي كان يقوم على وأس الحجاج فقلت له أخبرني بانجيب شيُّ رأيت من الحجاج قال كان بن أخيه أميراً على واسطوكانت بواسط امرأة يقال اله لم يك بها في ذلك الوقت امرأة أجل منها فارسل ابن أُخيه اليها يريدها على نفسها مع خادمه فابت وقالت أن أردتني فاخطبني الى اخوتي وكان لها اخوَّة أربمة فابي وقال لا آلا كذا وعاودها فابت الا أن بخطها الى الحوتها فإما حرام فلا فابي هو الا الحرام فارسل اليها بهدية فاخذتها فنزلتها ثم ارسل اليها عشية جمعة أني آتيك الليلة فقالت لامهاان الامسير قد بمث الى بكذا وكذا فانكرت أمها ذلك وقالت لاخوتها أن أختكم قد زعمت كذا وكذا فانكروا ذلك وكذبوها فقالت أنه قد وعدني أَنْ يَأْمَنِي اللَّيلَةِ فَسَرُونَهُ فَقَمَدَتَ آخُوتُهَا فِي بَيْتَ حَيَالُ البِّيتَ الذِّي هُو فَيهُ وَفَيْمه سُرَّاجٍ وهم يرون من يدخل الها وحويرية لها على باب الدار قاعدة حتى جاء الامير فنزل عن دابتُه وقال لغلامه أذا أذنَّ المؤذن في الفلس فأتنى بدابتي ودخل فمشت الحِارية بـين يديه فقالت له اد خل فدخل وسيدتها على سرير مستلقية فاستلقى الى جانبها ثم وضع يده علمها وقال الى كم هذا المطل فقالت له كف بدك يا فاحق فدخل اخوتها علمها وممهم سيوف فقطموم ثم لفوه في اطع و جاؤا به الى سكة من سكك واسط فألقوه فها و جاء الغسلام بالدابة فجهل بدق الباب دقا رقيقا وليس يكلمه أحد فلما خشى الصبيح وان تعرف الدابة الصرف واصبحوا فاذاهم به فأتوا به الحجاج فأخذ أهل تلك السكة فقال أخبروني ماهذا وما قصته قالوا لا نعلم ما حاله وما قصته غمير آنا و عبدناه ماقي ففطن الحجاج فقال علي" بمن كان يخدمه فاتي بذلك الخصي الذي كان الرسول فقالوا هذا كان صاحب سره فقال له الحميماج أصدقني ما كان حاله وما قصته فأبى فقال له ان صدقتني لم أضرب عنقك وان لم تصدقني فعلت بك وفعلت فاخبره الامن على جهته غامر بالمرأة وأمها واخوتها فجئ بهم فمزلت المرأة عنهم فسألها فاخبرته بمثل ما اخبر به الحصي ثم سأل الاخوة على انفراد فاخبروه بمثل ذلك وقالوا نحن صنعنا به الذي ترى فصرفهم وامر برفيقه ودوابه وماله وكل قليل وكثير له أن يعطى للمرأة فقالت المرأة عندي هدبته التي وجه بها الى فقال بارك الله لك فها وأكثر في النساء مثلك هي لك وكل ما تُرك من شيٌّ فهو لك فاعطاها جيع ما ترك وخلي عنها وعن الحوتها وقال ان مثل هذا لا يدفن فألقوه للكلاب ودعا بالخصى فقال أما أنت فقد قات لك اني لاأضرب عنقك وأمر بضرب وسطه ﴿ أَخْبُرُنَا

الامير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله قراه عليه في داره بالحريم الطاهرى سنة عان و ثلاثين وأربعه أنه حدثنا أبو العباس أحمد بن منصور البشكري حدثنا أبو القاسم باسناده له عن ابن الاشدق قال كنت أطوف بالبيت فرأيت شابا تحت الميزاب فد أدخل رأسه في كما فه وهو يأن كالمحموم فسلمت فرد السلام ثم قال من أين قلت من البصرة قال أترجع البها قلت نم قال فاذا دخلت النباج فاخرج الي الحي ثم ناديا هلال يا هلال غلال تخرج اليك حارية فتنشدها هذا البيت

لقد كنت أهوى ان تكون منيق الله بعينيك عنى تنظرى ميت الحب ومات مكانه فلما دخلت النباج أنيت الحي فناديت يا هلال يا هـ لال فخرجت الى جارية لم أر أحسن منها وقالت ما وراءك قلت شاب بمكة أنشدني هذا البيت قالت وما صنع قلت مات فخرت مكانها ميتــة ه أخبرنا الذاضى أبو القاسم على بن المحسن التنوخي بقراءتي عليه أخبرنا أبو الحسن على بن عيسى الزماني النحوى حدثنا أبو بكر بن دريداً نشدنا عبد الرحمن عن عمه

رويدك يا قرى لست بمضمر « من الشوق الا دون ماأنا مضمر ليكفك ان القلب مذ ان تنكرت \* أحياء عن معروف متنكر سـقى الله أياما خلت ولياليا \* فلم ببق الا عهدها المتذكر لئن كانت الدنيا أجدت اساءة \* لما أحسنت في سالف الدهراً كثر

وأخبرنا القاضي أبو القاسم على بن المحسن أيضا أخبرنا على بن عيسى الرماني قال أخبرنا ابن دريد أنشدنا عبد الرحمن عن عمه لابي المطراب العنبري

أيا بارق مغنى بثينة أسسه الله فق مقصداً بالثوق فهو عميد ليسالى منها زائر متهالك وآخر مشهور كواه صدود على أنه مهدي السلام وزائر الهاذا لم يكن عمن يخاف شهود وقد كان في مغنى بثينة لو رنت العام عيون مها تبدو لنا وخدود

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن التوزى أخبرنا اسماعيل بن سميد بن سويد حدثـــا أبو بكر ابن الانباري أخبرنا أبي أنشدنا أحمد بن عبيد

ألا مستف من بعدنا، وشقة ﴿ برام وأعدلام بستفح برام أقام به قلمي وراحت مطبق ﴿ باشلاء جسم ناحل وعظام قال أبو بكر الاشلاء جمع شلو وهو العضو ﴿ أخبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا أبوالحسين عبدالله بن ابراهم حدثنا محمد بن خلف

حدثنا أبو بكر العاصري أخبرني أبوالحسن بن محمد بن أبي سيف أخبرني أبوعبد الرحن المحلاني عن سهل بن سعد الساعدي قال بينا أنا بالشام أذ لقيني رجل من أصحابي فقال هل لك في جميلي تموده فأنه نفيسل بالمرض قلت لع فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه وما يخبل الى الا أن الموت علق به فنظر الى وقال يا أبن سعد ما قول في رجل لم يزن قط ولم يشرب خمراً قط ولم يسفك دما حراما قط يشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله منذ خسين سنة قال قلت من هذا الرجل فاني أظنه والله قد نجا لان الله تعالى يقول ( أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريماً) قال أنا قل فقلت والله مارأيت كاليوم أعجب من هذا وأنت تشبب بنينة منذ عشرين سنة قال أنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة فلا نالتي شدفاعة محمد ان كنت وضعت بدي عليها لريبة قط وال كان أكثر ما كان مني اليها اني كنت آخذ يدها أضعها على قلي فاستريح اليها قال ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال

صرخ النبى وما كنى بجميـل ﴿ وَثُوي بمصر ثواه غــير غفول ولقداً جرالذيل في وادى القرى ﴿ اشوان بين مزاوع ونخيــل قومي بثينــة فانديي بعويل ﴿ وابكي خليلك دون كل خليل

ثم أغمى عليه فمات و أخبرنا أبو طاهم محمد بن على بن يوسف العلاف بقراءتى عليه أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن مسروق الطوسى حدثنا على القمى حدثني أبو المصمب المديني قال دخلت على الرسيع ابن عبيد وكان قد أخذته ذمة الحب وتم عقله فكان يصيبه كالففلة حتى يذهب عقله فسممته وهو يخاطب نفسه وبقول

الحب لو قطامه في هاقلت الحب ظميم قد كنت حلوا زمناً \* فاليوم ببدو ماكم

قال قلت كيف أنت برحمك الله فقال من أنت فقات أنا أخوك أبو المصعب قال عشية نجي وأخري تذهب وأبا أنوقع الموت مابيين ذلك قلت الله بينك وبين من ظلمك قال مه والله ماأحب أن يناله مكروه في الدنياولا في الآخرة تم تنفس حتى رحمته وهمت دموعه وذهب عقله فقمت عنه ه أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري في ماأذن أن نرويه عنه أخبرنا أبوالقاسم طلحة بن محمد الشاهد أخبرنا أبوعبد الله الحرمي بن أبي العلاء وهوا حمد بن عمد بن استحاق بن ابراهيم بن أبي الحمضة الغطفاني المكي حدثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن حدن أنشدني محرز بن جعفر لعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود الهذلي

غراب وظبى أعصب القرنباديا ﴿ بصرم وصردان المشى تصبيح الممري لئن شطت بعتمة دارها ﴿ لقدكنت من وشك الفراق البيح أروح بهم ثم أغدوا بمشله ﴿ وبحب أنى في الثباب صحبيح

ذكر أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه الحزاز ونقلته من خطه أن أبا بكر محمد بن خلف المحيولى حدثهم قال حدثنا بجي بن جمفر الواسطي حدثنا بزيد بن هارون أخبرنا محمد ابن اسمحاق حدثها يعقوب بن عتبة بن المفيرة الاخنس عن الزهرى عن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه قال كنت في خيل خالد بن الوليد فقال لى فق منهم وهو في سنى قسد جمت بداه إلى عنقه بر مسه و لسوة مجتمعات غير بميدات عنه يافق قلت مائشا قال هل أنت آخذ بهدنه الردة ومدينى من هؤلا النسوة فاقضي الهن حاجى ثم تردني فقمل مابدالك قال قلت والله ليسير ماطلبت فاخذت بر مته حتى وقفته فقال أسلم حبيش على من خطه أن أبا بكر عمد بن المرزبان حدثهم قال حدثنا أبو عبد الله محمد من نوسف الكوفى حدثنا الهيثم بن عدى حدثني سعيد بن شيبان عن أبى مسهو دالاسلمى عن أبيه قال لها فينا غلام يقال له عبد الله بن علقمه وكان جيلا فهوى جارية من غير فخذه يقال لها حديثة في طريقه ظبية على رابية فائماً يقول

يا أمنا خسبرينا غير كاذبة ﴿ ولاتشوبي سؤول الحير بالكذب حييشة من در ومن ذهب مرابية ﴿ لا بلي حييشة من در ومن ذهب ثم الصرف من عندها مرة أخرى فاصابته السماء فأنشأ يقول

وما أدرى اذا أبصرت بوماً ﴿ أُصُوبِ القَمَارِ أَحَسَنِ أَم حبيشَ حبيشَ عبد حبيشَ عبش عبش والذي خلق السبرايا ٤ على أن ليس عند حبيش عبش

فلما كثر ذلك منه وشهر بها قال قومه لامه ان هذا الفلام يتم وان أهل هـذه المرأة يرغبون بأنفسهم عنكم فانظرى جارية من قومك عن لاعتنع عليك فزينها وأحرضها عليه لعله يتعلقها ويسل ففعلت وحضرها اساءها فجهزوا يعرضون عليه نساء الحي شم يقولون له ياعبد الله كيف ترى فيقول أيها والله حسناه الى أن قال قائل أهى أحسن أم حبيشة فقال مرعى ولا كالسعدان فلما يئسوا من أن ينصرف عهدا قال بعضهم لبهض عليكم بحبيشة وطمعوا أن يأنوا الامن من قبلها فقالوا والله ابن أناك ولانزرين بهو تنجهمينه وتقولين له أنت أ بغض الناس الى فلا تقربني ونحن بحرأى منك ومسمع ليفعلن بك

مايسوءك فاتاها فلم تكلمه بشيّ مما قالوا ولم تزد على ان نظرت اليه ونظر اليها ثم أرسلت عيلها بالبكي فانصرف عنها وهو يقول

وما كان حي عن نوال بذلته ﴿ وليس بمسلى التجهم والهجر سوى ان دافي منك داء مودة ﴿ قديماً ولم تمزج كما يمزج الحمر وما ألس مل أشياء لاأنس دمعها ﴿ ونظرتها حتى يفيهني القسبر

فيناهما على أشد ما كانا عليه من الهوى والصبوة اذ هجم عليهم جيش خالد بن الوليد يوم الغميصاء فاخذ الفلام رجل من اصحاب خالد فاراد قتله فقال له ألم بى أهدل تلك البيرت أقض اليهن حاجة ثم اغمل ما بدا لك قال فاقبات به حتى انتهى الى خيمة منها فقال اسلم حبيش بعد انقطاع العيش فاجابته فقال سلمت وحياك الله عشراً وتسعا وتراً وثلانا تترى فلم ار مثلك يقتل صبرا و خرجت تشتد وعليا خمار أسودوقد لانته على رأسها وكان وجهها القمر ليلة البدر فقال حين نظر الها

اريتك ان طالبتكم فوجدتكم الله ببرزة أو ان تفتني الخرالق أماكان حقا أن ينول عاشق الله تكلف ادلاج السرى وهوراهق فانى لاسرا لدى أضمته الله ولا راق عين بعدو جهك رائق على أن مابات العشية شاغل الله فلا ذكر الأأن تكون تواءق فهما أما مأسور لديك مكبل الله وما أنا بعد اليوم بالعتب ناطق فهما أما مأسور لديك مكبل الله وما أنا بعد اليوم بالعتب ناطق فهما أما مأسور لديك مكبل الله وما أنا بعد اليوم بالعتب ناطق

أري لك أسبابا أظنك مخرجا فه بها النفس من جنبي والروح زاهق ( فأجابها فقال )

فان تقتلوني ياحبيش فلم يدع على هواك لهم منى سوى غلة الصدر وانت الق قفلت جلدى على دمى ه وعظمي وأسبلت الدموع على النهر فاجابته فقالت )

ونحن بكينا من فراقك صمة ﴿ وأخرى وقايسنا لك المصرباليسر فانت فلا تبعد فنم أخو الندى ﴿ جِمِيلِ الْحِيا فِي المروءة والبشر

قال الذي أخبر به فلما سمعت ذلك منهما أدركتني الفسيرة فضربته ضربة فقطعت منها يده وعنقه فلما رأته قد سقط قالت لي إنذن لى أن أجمع بعضه الى بعض فاذنت لها فجمعته وجملت تمسح التراب عن وجهه بخمارها وتبكى ثم شهقت شهقة خرجت معها ففسها قال أبو بكر بن المرزبان وأخبرنا أحمد بن زهير أخبرنا الزبير بن بكار أخه برني أبي

قال عروة بن الزبير مررت بوادى القري فقيل لي هل لك في عروة بن حزام فقلت الذى يلقى من الحب مايلتى قالوا لم فخرجت حتى جننه فاذا هو فى بيت منفر دعن البيوت واذا والله حوله اخوات له أمثال التماثيل وأمه وخالنه قال فقلت له أنت عروة قال نم قلت صاحب عفراء قال صاحب عفراء ثم استوى قاعدا فقال وأنا الذي أغول وعينان ما أوفيت المنزا فتنظرا هم عما فرما الا هما تكفان

وعينان ما اوفيت الثنرا فتنظرا هم بما فيهما الأهما تلكفان الا فاحلاني بارك الله فيكما \* الى حاضر البلقاء ثم ذراني

تم النفت الى الخواله فقال

من كان من أمهاتي باكيا أبدا ه فاليوم اني أواك اليوم مقبوضاً من كان بلعمو فاني غير سامعه \* اذا علوت رقاب القوم معروضاً

قال هروة بن الزبير فلما سمه من قوله برزن والله يضربن حر الوجوه ويشقة ن حيوبه ن قال عروة فقمت فا وصلت الى منزلى حتى لحقني رجل فقال قد مات فقات من خط ابن حيوية حدثنا أبو بكر بن المرزبان حدثني أبو الساس فضل بن محمد النزيدي حدثنا اسحاق بن الراهم الموصلي اخبرني لقيط بن بكر المحاربي ان هروة بن حزام وعفراء أبة مالك المدريين وهما بطن من عدرة يقال لهم بنو هند بن حزام بن ضبة بن عبد بكير بن عذرة نشأ حميما فعلقها علاقة الصبي وكان عروة يتيما في حيجر عمه حتى بلغ فكان يسأل عمه أن يزوجه عفراء فيسوفه الى أن خرجت عير لاهله الى الشام وخرج عروة اليها ووفد على عمه ابن عم له من البلقاء بريد الحيج فيخطمها فزوجها اياه وأم بل عروة في عيره حتى اذا كان بتروك نظر الى وفقة مقبلة من نحو المدينة فيها أمرأة على جمل أحمر فقال لاصحابه والله لك أنها شمائل عفراء فقالوا ويجك ما تترك ذكر عفراء لشي قال وجاء القوم فلما دنوا منه وسين الامم بيس و في قاماً لا يحرك ولا يحير كلاما ولا برجع حوابا حتى بعد القوم فذلك حيث يقول

وانى الممرونى لذكراك رعدة ﴿ لها بين جلدي والعظام دبيب فما هو الا أن رآها فجماءة ﴿ فابهت حق ما أكاد أجب فقلت لعسراف البمامسة داوني ﴿ فالك ان ابرأتسنى لطبيب فها مي من حمى ولا مس جنة ﴿ ولكن عمي الحمدي كذوب

قال أبو بكر وعراف البماءة هـذا الذي ذكره عروة وغيره من الشعراء هو رياح بن راشد و يكنى أبا كحيلة وهو عبـد لبني بشكر تزوج مولاه امرأة من بنى الاعرج فساقه في مهرها ثم ادعى بعد نسبا في بني الاعرج ثم ان عروة انصرف الى أعله وأخذه البكاء

والهلاس حتى نحل فلم ببق منه شي فقال بن الناس هو مسحور وقال قوم بل به جنة وقال آخرون بل هو موسوس وان بالحاضر من البماسة لطبيبا يداوى من الجن وهو أطب الناس فلو أتيتموه فلمل الله يشفيه فساروا البه من أرض بني عدرة حتى داواه فمجمل يسقيه السلوان وهو بزداد سقمافقال له عروة ياهناه هل عندك للحبدواء أو رقية فقال لا والله فانصرفوا حتى مروا بطبيب بحجر فعالج، وصنع به مثل ذلك فقال له عروة والله مادائي ودوائى الا شخص بالباقاء مقم فهو دائي وعنده دوائي وفي غير هذه الرواية شعخص بالبلقاء مقم هو ورانى أى أمرضني وهزلني والوري داء يكون في الجوف مثل القرحة والسل قال سحم عبد بني الحسحاس

وراهن ربى مثل ماقد ورينني \* وأحمي على أكبادهن المكاويا رجم الحديث قال فأنصر فوا به فانشأ يقول عند انصرافهم

جملت امراف البمامة حكمه الله وعراف حجر ان هما شفياني فقد الا نع نشق من الداءكله الله وقاما مع المدواد ببتدران فدا تركا من رقية بملمانها الله ولا سلوة الا وقد سقياني فقالا شفاك الله والله ما لنا الله بما ضمنت منك الضاوع يدان

قال فلما قدم على أهله وكان له الخوات أربع ووالدة وخالة فرض دهما فقال لهن يوما إعلمن اني لو نظرت الى عفراء نظرة ذهب وجهي فذهبن به حتى نزلوا البلقاء مستخفين فكان لا يزال يلم بعرفاء ويغلر البها وكانت عند رجل كريم سيد كثير المال والفاشية فيمنا عمروة يوما بسوق البلقاء اذ لقيه رجل من بني عسذرة فسأله عن حاله ومقدمه فاخبره قال والله لقد سمعت الله مريض وأراك قد صححت فلما أمسى الرجل دخل على زوج عفراء فقال من قدم عليكم هدا الكلب الذي قد فضحكم فقال زوج عفراء أي كلب هو قال عروة قال أوقد قدم قال نع قال أنت والله أولى بها منه أن تكون كلبا ماعلمت بقدومه ولو علمت لضممته الى فلما أصبح غلى المستدل عليه حق جاءه فقال قدمت هذا البلد ولم تنزل بنا ولم تران تعلمنا بمكانك فيكون منزلكم عندنا وعلى "ان كان لكم منزل الا عندي قال نع نحول اليك الليلة أرفى غدفلما ولى قال عروة لاهله قد كان ما ترون وان أنتم لم نخرجوا معى لأ ركبن رأسي ولا لحقن بقومكم فليس على بأس فارتحلوا وركبوا أنتم لم نخرجوا معى لأ ركبن رأسي ولا لحقن بقومكم فليس على بأس فارتحلوا وركبوا طريقهم و نكس عروة و لم يزل مد نف حق نزلوا وادي القرى و وروي الممرى عن هشام بن عمد بن السائب الكلي عن أبي مسكين ان عقراء لما بلغها و فاة عروة قالت هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلغك ووالله ماكان ذلك الا على الحسن لن وجها يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلغك ووالله ماكان ذلك الا على الحسن

الجميل والله قد بلغني الله مات في أرض غربة فان رأيت أن تأذن لي فلخرج في نسوة من قومي "فينديه ويبكين عليه فقال إذا شأت فأذن لها فحرجت وقالت ترثيه ألا أيها الركب المخبون (١) ويحكم في بحدق أميتم عروة بن عزام فلا هني الفتيان بعد دك فارة \* ولا وجعوا من غية بسلام

فلا هني الفتيان بمدك فارة \* ولا وعبدوا من عيه المدارم فقل المحال المدارم المدارم فقل المحارم المدارم

فال ولم تزل تردد همذه الابيات وتبكي أحق ماتت فدفنت الى جانبه فبلغ الحبر مساوية فقال لو علمت بهذبن الشريفين لجمت بينهما وقد روى مثل همذا الكلام عن عمر بن الحيطاب وضى الله عنه م و حدثنا أبوعبد الله محمد بن زكريا حدثنا العيشي عن أبيه قال لما زوجت عفراه جمل عروة بضم صدره في أعطان ابلها وحيث كانت تجلس فقيل له ائتى الله فان هذا غير نافعك فألشأ يقول

بى اليأس أو داء الهيام سقيته عه فاياك عني لا يكن بك ما بيا أخبرنا أبو محمد الحدن بن على الحرهن ي حدثنا أبو القاسم طلحة حدثنا الحرمى بن أبي الملاء حدثني الزبير حدثني عبد اللك بن عبد الوزير بن عبيد بن أبي سلمة أنشدني حدي بوسف بن الما جشون لمبيد الله بن عبد الله بن عبدة

كتمت الهوى حق أضربك الكتم \* ولامك أغوام ولومهم ظلم ونم عليك الكانه حون وقباء \* عليك الهوى قد نم لو نفع الم وزادك اغراء بها طول هجرها \* قديما وابلي للم أعظمك الهم فاصبحت كالهدى اذمات حسرة \* على أرهد أركن سقى السم ألا من لنفس لا تموت فينقضى \* عناها ولا تحيا حياة له طلم تجبت انسان الحبيب تأنما \* ألا ان هجران الحبيب هو الانم فذق هجرها قد كنت نزعم اله \* وشاد ألا يا ربحا كدب الزعم

أَنْبِأَنَا أَبُو عَبِـدَ اللهِ مَحْدَ بن على الصَّورَي الحَافظُ أَخْرِنَا أَبُو الْحَسِبنَ بَنْ رَوْحَ النّهروا في حدثنا المافي بن زكريا أخبرنا محمد بن بحيي السَّولي عن أحمد بن بحيي انه أنشد

هوى التي خاتي وقدامي الهوى ه واني وأياهما تخلفهان هواى عمراقي وتثنى زماء ها له كبرق سرى بسد الهدو عاني تحن وابسكى انهما لبليمة ه وإنا على البلوي للصطبران

<sup>(</sup>١) الحب نوع من السير أه سلم اليعقوبي

أخبرنا أبو الحدين أحمد بن على التوزى اجازة أخبرنا القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن الحسيب الدلاف أخبرنا الحدين بن القاسم الكوكي حدثني محرز الكاتب أخبرنى بحبي بن الحسيب قال كذت عند. فضل الشاعرة اذ استأذن عليها السان فاذنت له وقالت ما حاجتك قال تجبزبن مصراع ميت من شعر قالت ماهو قال

من لحب أحب فى صغره ﴿ (فَقَالَتُ) اَصَارَا حَدُونَهُ عَلَى كَبِرهُ من نظر شفه وارقه ﴿ فَكَانَ مَبِدا هُواهُ مِنْ نظرهُ لُولًا الأَمَانَ لِمَاتَ مِن كَدَ ﴿ مِنْ اللَّهِ الْمُ تَزِيدُ فِي فَالْمُرُهُ مَا أَنْ لَهُ مُسَمِدُ فَيْسَمِدُهُ ﴾ باللَّيْلُ فِي طُولُهُ وَفِي قَصِرهُ مَا أَنْ لَهُ مُسَمِدُ فَيْسِمِدُهُ ﴾ باللِّيلُ فِي طُولُهُ وَفِي قَصِرهُ

قال محمد بن المرزبان ونقلته من خط ابن حيوبه عنه قال أخبرنى بعض أصحاب المدايني أخبرنا المدايني أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلي قال كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عرف وكان شاعرا وكانت عنه ما بنة عم له وكان لها عاشقا وبها مستهترا فضاق ضيقة شديديدة وأراد المسير الى هشام الى الرسافة فمنعه من ذلك ما كان بجربها وكر و فراقها فقالت له بوما وقد بانع منها الضيق يا ابن عمى ألا تأتى الحليفة لممل الله تعالى أن بقسم لك منه رزقاً فنكشف به بعض ما نحن فيه فلما سمع ذلك منها اشط للخروج فتيجهز و منى حتى اذا كان من الرصافة على اميال خطر ذكرها بقليه وغثات له فلبث ساعة شعبها بالمغمى عليه ثم أفاق فقال للجمال أعبس فحبس ابله فأنشأ يقول

بينها نحن في بلاسيك فالقاع سراعا والسيس تهوى هويا خطرت خطرة على القلب من ذكر الله و هذا فما أطقت مضيا قلت ليك اذ رحاني لان الشرق وللحاديين ردا المطيا فكر رنا سدور عيش عناق ه مضمرات طوين بالسير طيا ذاك مما لقين من دلج السمير وتحول الحيداة بالال هيا ذاك مما لقين من دلج السمير وتحول الحيداة بالال هيا

ثم قال للجمال ارجع بنا فقال أنه سبحان الله قد بلغت طبقك هذه أبيات الرصافة فقال والله لا تخطئ خطؤة الا راجعة فرجع حتى اذا كان من المدينة على قدر ميل لقيد الحراء في عمه فاغيره أن امرأته قد توفيت فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير مبتا حساخيرنا أبو بكر محمد أن أحمد الاردستاني في المسيجد الحرام بقراءتي عليه بباب النسدوة أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المذكر أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الصوفى القزويني حدثنا شادل حدثنا مجمي بن سايان المادراي حدثنا اسحاق بن ابراهم الابلي قال رأيت غورك يوماً خارجاً من الحمام والصديان يؤدونه ققلت ما خبرك أبا محمد قال

قد آذاني هؤلاء الصديان أما يكفيني ما أنا فيه من العشق والجنون قلت ما أظك مجنونا قال بلى والله وبي عشق شديد قلت هل قلت في عشقك وجنونك شيئاً قال نع وأنشد جنون وعشق ذابر وحرذا يندو علا فهذا له حد وهدذا له حد ما استوطنا جدمي وقلبي كلاها علا فلم يبق لمي قلب صحيح ولا مهلد وقد سكنا تحت الحشا وتحالفا علا على مهجتي ألا بغارقها الحجهد فاي طبيب يستطبع مجيدة على مهجتي ألا بغارقها الحجهد

## - عي باب طريف من أخبارهم ١٠٠٠

أخبرنا أبو بكر أحمد بن على ان لم يكن سماعا فاجازة أخبرنا عبد الففار بن عبد الواحد ابن نصر الارموي حدثنى أبو عبد الله الحسين بن محمد القاضي سعدتنى أبو بكر أحمد ابن محمد الميموني حدثنى عمد بن عمر حدثنى أبو عبد الله الروذباري قال دخات درب الزعفراني فرأيت فن قد صرع شيخاً وهو يكلمه ويمض حلقه فقلتله يانتي أنفسل هذا بايك وظائمته أباه فقال دعني حتى أفرغ منه ثم أحدثك بقصتى فلما فرغ قلت يافتي ماذنبه قال ان همذا يزعم أنه يهواني وله ثلاث ما رآني و أنبأنا أبو محمد الحسن بن القاسم المجرهري أخبرنا أبو القاسم الماعيل بن سويد المعدل حدثنا أبو على الحسين بن القاسم المكوكي أخبرنا عسل أخبرنا التوزي قال نظر رجل من قريش الى رجل ينظر الى غلام وضي الوجه فزجره فرآه محير بز الزاهد فقال له هل رأيت غر النظر قال لا قال أثر يد أن تبطل زينة الله في بلاده وحليته في عباده و أخبرنا أبو عبد الله الاندلسي حدثنا القاضي أبو بكر من در بد حدثنا القاضي أبو بكر عبد الله بن الربيع حدثنا القائي أبو على حدثنا أبو بكر بن در بد حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن أنا سائر بناحية بلاد بني عامر اذا برجل ينشد في ظل خيدة له وهو يقول عمد قال بينا أنا سائر بناحية بلاد بني عامر اذا برجل ينشد في ظل خيدة له وهو يقول

أحقا عباد الله ان است ناظرا \* الى قرقري بوما وأعلامها الغبر كأن فؤادى كلما من راكب \* جناح غراب رام بهضا الى وكر اذا ارتحات نحو البماءة رفقة \* دعاك الهوى واهتاج قلبك لاذكر فياراك الوجناء ابت مسلما \* ولازلت من ريب الحوادث في ستر اذا ما أنيت العرض فاهتف بجوه \* سقيت على شحط النوى سبل القطر فانك من واد الى مرحب \* وان كنت لا تردار الا على عفر قال فاذنت وكان ندى الصوت فاما رآني أوما الى فانيته فقال أ أهجبك ماسمه فقلت أى والله فقال من أهل الحضارة أنت قلت نم قال فممن تكون قلت لاحاجة لك في السؤال عن ذلك قال أو ما حل الاسلام الصفائن واطفأ الاحقاد قلت بل قال فما عنمه اذا قلت أنا امرؤ من قيس قلت الحبيب القريب قال فمن أيهم قلت أحد بني سمد بن قيس ثم أحد أعصر بن سمد قال زادك الله قربائم وثب فانزلني عن حمارى وألق عنمه اكافه وقيده بقراب خيمته وقام الى زند فاقتدح وأوقد نارا و عاء يصيدانه فالتى فيما تمرا وأنرغ عليه سمنا ثم اته حق النبك ثم ذر عليه دقيقا وقربه الى فقلت اني الى غمير هذا أحوج قال وما هو قلت تنشدني قال اسبت فاني فاعل فلقمت لقيات وقلت الوعدقال نعمى عين وأنشدني

لقد طرقت أم الخشيف وانها الله اذا صرع القوم الكرى الطروق فياكبدا يحمى علمها وانها الله ميخانة هيضات النوى لحفوق أقام فريق من أباس يودهم الله بذات الغضما قلى وبان فريق بحاجمة محزون يظل وقلمه الله رهين بيضات الحجال صديق تحملن ان هبت لهن عشبة الله جنوب وان الاحت لهن بروق كأن فضول الرقم حين جملها الله ضرحيا على أدم الجلسال عذوق وفيهن من تحت الميتار تحلة الله تكاد على غر السحاب تروق هجمين فاما الديم عن اخرياتها الله فوعث واما خصرها فسدق ق

ففارقته وأنا من أشد الناس ظمأ الى معاودة انشائه • أَبِأَنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة القضاعي عن أبي الحسن على بن نصر بن الصباح حدثنا أبو عمر عبيد الله بن أحمد السمسار ان أبا بكر بن داود الاصبائي كان يد خسل الجامع من باب الوراقين فلما كان بعد مدة عدل عنه وجعل دخولة من غسيره وكنت مجترئا عليه فسألته عن ذلك فقال يابني السبب فيه افي في الجمعة الماضية أردت الدخول منسه فصادفت عند الباب حدثين يحدثان وكل واحد منهما مسرور بصاحبه فلمسا رأياني قالا أبو بكر قد عباء فتفرقا فجلعت على نفسي أن لا أدخل من باب فرقت فيه بين مؤتلفين وأنبأنا القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة المصري حدثنا أبن نصر حدثنا أبو عمر عبيد واحد وكانا لايفترقان فاذا عمل أبو بكر كتابا في الادب ناقضه و عمل في معناه وان أبا بكر واحد وكانا لايفترقان فاذا عمل أبو بكر كتابا في الادب ناقضه و عمل في معناه وان أبا بكر فقش على فص خاتمه سطر بن الاول منهما وما وجدنا لا كثرهم من عهد والآخر فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات وكان إذا رأى السائا ينظر الى عدت رمي اليه بخاتمه وقال افرأ ماعليه فينتهي عن ذلك فقال لابن سعنون أتقدر أن تناقضني في هـ ذا قال نعم فلما كان الفد حاءم بخاتم على فصه سطران الاول منهما وجملنا بعنكم لبعض فتنة أنصبرون والثاني ولنصبرن على ما آذيتمونا فاستحسن ذلك وعلى هذا الطريق قال أبو نواس

كتبت على نص خاتها ه من نام لم يشمر بمن سهدا وكتبت في فصي اناقضها \* لاكان من بهوى اذار قدا قالت يناقضني بخاتم ه والله لاكامته ابدا

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على التوزى فى ما أذن لنا فى روايته حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عمد بن جسفر الحالع أخبرنا أبو الحسن على بن عمد بن السرى حدثنا أحد ابن الحسين بن عمد بن فهم حدثني الحريمي قال دخلت حماما في درب الناج فاذا بسوار ابن عبد الله القاضى في الحمام في البيت الداخل مستلقيا وعليه للمزر فجلست بقربه فسكت ساعة نم قال لى قد احدمتني يا جهل اما أن تخرج أو أخرج فقلت جئت أسألك عن مسألة فقال ليس هذا ووضع المسائل قلت انها من مسائل الحمام فضيعك وقال هاتها فقلت من الذي يقول

سلبت عظامی لحمها فتركتها تنه غواری ممسا نالها تشكر واخليتها من محها فتركتها تاليب في أجوافها الربح قصفر اذا سمحت كر الفراق ترعدت ما مفاصلها خوفا لمسا تنظر خذي بيدي تم ارفعي الثوب تنظري بلي جمدي لكنني أتدتر

فقال سوار الا والله قلتها قلت فأنه يخني بها ومجود فقال لو شهد عندى الذي يغني بها لاجزت شهادته على أخبرنا أبو الحسين أهمد بن على بن الحسين التوزى بقراءتي عليه وأبو القامم على بن الحسين التوخى قراءة عليه قالا أخبرنا أبو عمر بن حيوبه الحزاز حدثنا عجد بن خاف أخبرنا عبد الله بن شبب أخبرني الزبير بن بكار حدثني محسد بن الحسن حدثني هبيرة بن صرة القشيري قال كان لى غلام يسوق ناضحا ويرطن بالزنجيسة الحسن حدثني هبيرة بن صرة القشيري قال كان لى غلام يسوق ناضحا ويرطن بالزنجيسة بشيء يشبه الشمر في بنا رجل يمرف لدانه فاستمع له ثم قال هو يقول

فقات لها أني اهتديت لفتية \* أناخو بجمعاع قلائم سهما فقالت كذاك المائقة ونومن بخف \* عيون الاعادي يجمل الليل سلما

أخبر في القاضيان أبو الحسين أحمد بن على التوزي وأبو القاسم على بن الحسن التنوخي قالا أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس حدثنا محمد بن خلف حدثني محمد بن معاذ عن اسحاق

ابن ابراهيم قال حدثني رجل من قريش عمن خدثه قال كنت حاجا ومهي رجسل من القافلة لاأعرفه ولم أره قبل ذلك وممه هو دج واثقال وضينة وعبيد ومتاع فنزلناه نزلا فاذا فرش عهدة وبسط فد بسطت نفرج من أعظمها هو دجا اسرأة زنجة فعجلست على تلك الفرش الممهدة ثم جاء زنجي فجلس الى جنبها على الفرش فبقيت متعجبا منهما فبينا أنا أنظر اذ مر بنا مار وهو يقود ابلا ممه فنجمل يغني ويقول

بزينب أنم قبل أزير حل الركب لله وقل أن تعلينا فما ملك أنفلب قال فوثبت الزنجية إلى الزنجى فخبطته وضربته وهي تقول شهرتني في الناس شهرك الله فقلت من هذا قارا لي لصيب الشاص وهذه زينب وذكر الزبير ضد هذا الحبر

> هذا آخر الجزء الماشر من كتاب مصارع المشاق ويليه الجزء الحادى فشر وأوله باب المتألمين من الفراق والحمد لله و مده وصلواته وسلامه على رسوله محمد الني وآله أجمدين

## م المتألمين من الفراق الله الما

أخبرنا القاضيان أبو الحسين أحمد بن على النوزي وأبو القاسم على بن المحسن النوخى قالا أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوبه الحزاز حدثنا محمد بن خلف حدثنا الحسن ابن مكرم بن حسان حدثنا على بن عاصم عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لما أعتقت بربرة وكان زوجها حبشيا خيرت فاختارت فراقه فكان يطرف حولها ودهوعه تسيل على خديه حباً لها فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم لهمه العباس أما ترى شدة

حبه لها وشدة بفضها له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو تزوجته قالت أن أم تني قال لا آمرك ولكني شفيع فلم تفعل وباسناده حدثنا عمد بن خاف حدثنا محمد بن الهيشم حدثنا يوسف بن عدي عن سعيد وأيوب عن فقادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود مولى لبني المفيرة يوم أعتقت والله لكأنى به في أطراف المدينسة ونواحما وأن دءوعه لتعجري على لحيته يتبعها ويترضاها لتعظاره فلم تفعسل م ذكر شبخنا أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الملك بن جربي العاور ماني أخبرة أبو العباس أحمد بن مجمي تعلمت أسأنا عبد الله بن حبرية ألمدني الزبير لابن الدهيمة

يَقُولُونَ قَدْطَالُ اعْتَلَالُكُ بِالْقَدْى ﴿ أَلَمْ يَأْنَ أَنَ تَاتِي لَمِينَيْكُ رَاقِياً وأَنْبِلْنَ مِنَ أَعَلَى البِيوِتَ يَمِدُنِي ﴾ أَلَا إِنْ بِمِضَ العَامَداتُ دُواتُيا يَمِدُنْ مِنْ يَضاً هِنَ أَصِلُ لَدَائَهُ ﴿ بَقِيلَةً مَا أَبِقِينَ لَصِلا عَالِيلًا

وذكر أبو على أيضاً حدث الطوماري أخبرنا تملب أنشدنا عبد الله لمقبة الكلابي اذا انتسم الناس الاحاديث والتحوا فه خلا بفؤادي حبها والتحاليا فلكفكذت دمي ثم حولت مضجي فله فلم يدر الا الله لوعة مابيا وقالوا نرى هـذا عن اللهو ممرضاً فه فقلت لهـم لا يستكم ما عنانيا حدثنا أبو تغلب عبد الوهاب بن على بن الحسن بن محمد الملحمي حدثنا القاضي أبوالفرج المعافي بن زكريا حدثنا على بن الجهم أبو طالب الكاتب حدثني أبو العباس سوار بن أبي شهراعة البصري حدثني الرياشي حدثني الاصمي قال قال أبو عمرو بن العلام إني أغزل الناس في بيت وأشج بهم في بيت أما أغزل بيت فقوله

غراء فرعاء مصقول عوارضها \* تمثني المويناكا يمثني الوجي الوجل الوجل المريناكا يمثني الوجي الوجل المربع بيت نقوله >

قالوا الطمان فقلنا الكل عادتنا ﴿ أَو تَـِنْزَلُونَ فَانَا مَمْشَرَ نُوْلُ حَدَثَنَا أَبُو لَغَلَبِ عَبِـدَ الوهابِ بِنَ عَلَى الماجمي حَدَثَنَا المَمَافَى بِنَ رَكِيا حَدَثَنَا أَحَمَد بن ابراهيم بن الحارث أبو النضر المقيلي أخبرني محمد بن راهويه الكاتب أخبرني الحسن بن ابراهيم قال قال المأمون لبض من عنده أنشدني أرق بيت قيل في العيون فالشده

ان الميون التي في طرفها مرض (١) \* قتلننا شم لم يحبين قتلانا

<sup>(</sup>١) وفي رواية في طرفها حور وقوله أركانا في رواية أحيانا اه سليم اليمقوبي

يصرغرذا اللب حق لاحراك به ﴿ وَهُنَ أَضْمُفَ خَاقَ اللَّهُ أَرَكَانَا قَالَ مَا عَمَلَ شَيْئًا أَشْمَر مَنْهُ أَبُو نُواسَ حَيْثُ يُقُولُ

ربع البلى بين الجفون محيل \* عنى عليه بكى عليك طويل ياناظراً ما أقلمت لحظمانه \* حتى تشمحط بينهن قتيمل

قال القاضى أبوالفرج القول قول المأمون في رئة شمر أبي نواس م وأخبرنا أبو تفلب عبد الوهاب بن على قراءة هليه حدثنا أبو الفرج الممافى بن زكريا الحربرى الملاء حدثنا ابراهيم بن صرفة الازدي قال استنشدني أبو سلمان داود بن على الاصباني بمقب قصيدة أنشدته اياها ومدحته فيها وسألته الحبلوس فاجابني وقال لى في شيء منها لو بدلت مكانه فقلت له هذا كلام المرب فقال أحسن الشمر مادخل القلب بلا اذن هذا بعد أن بدلت الكلمة فقال لى انسان بحضرته ما أشد ولوعك بذكر الفراق في شمرك فقال سسلمان وأي شيء أمض من الفراق ثم حكى عن محمد بن حبيب عن عمارة بن عقيل بن بالال بن حبيب عن عمارة بن عقيل بن بالال بن عربر أمه قبل له ماكان أبوك صافعاً حيث يقول

لو كنت أعلم أن آخر عهدكم ﴿ يُومِ الفَراقِ فعات مالم أفعل

قال كان يقلع عينه ولا يرى مظمن أحبابه • أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى أخبرنا أبو محمد بن موسى أخبرنا أبو محمر بن حيوبه حدثنا العباس بن العباس الجوهري حدثنا محسد بن موسى الطوسي أنشدني هلال بن العلاء الرقى

وقد مات قبلی أول الحب فانقضی ﴿ فان مت أسى الحب قد مات آخره أخبرنا الحبوهرى أخبرنا أبو عمر بن حيوبه أجأنا أبو الحسن المباس بن المباس الحبوهري حدثنا الطوسى أشدقي هلال بن الملاء

أرى كل معشوقين غيرى وغيرها \* يلذان في الدنيا ويغتبطان وأسي وتحيى في البلاد كاننا \* أسبران اللاعداء مرتهان أصلى فاكي في صلاتي لذكرها \* لى الويل بما يكتب الملكان ضمنت لها ان لاأهم بغيرهنا \* وقد وثقت من بغير ضمان ألا ياعباد الله قوموا تسمموا \* خصومة معشوقين يختصمان وفي كل عام يستجدان من \* عتابا وهبراً ثم يصطلحان يعيشان في الدنيا غربين أيما \* أقاما وفي الاعوام يلتقيان

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الحبوهري حدثنا أبو غمر محمد بن العباس بن حيويه

حدثنا محمد بن المرزبان حدثني هارون بن محمد أخبرني أبو عبد الله القرشي حدثني الحكم قال قيل لرجل من بني عاص هل تعرفون فيكم الجنون الذي قتله الحب قال انما تموت من الحب هذه اليمانية الضعاف القاوب • أخبرنا أبو محمد الحسن بن على حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن خلف حدثنا عبد الله بن مسلم المروزي قال كان الاصمى يقول المباس محدثنا عبد الله بن مسلم المروزي قال كان الاصمى يقول لم يكن مجنوناً ولكن كانت به لوثة كلوثة أبي حية النميري وهو أشعر الناس على أنهم قد نحلونه شعراً كثيراً مثل قول أبي صخر الهزلي

أما والذي أبكي وأضعات والذي الله أمات وأحيى والذي أمره الامر لقد تركيني أحسد الوحش أن أرى الله أليفين منها الابروعهما الذعر فياحها زدنى جوى كل لبسلة الله وياسالوة الايام موعدك الحشر وياهجر ليسلى قد بلفت في المسدى الله وزدت على مالم يكن حسنم الهمجر ناأه محد الحسن من على قرارة علمه أخه ناأه عمر محمد من العماس من حمد مه قال

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على قراءة عليه أخبرنا أبو غمر محمد بن العباس بن حيويه قال قرئ على محمد بن المرزبان وهو يسمع وأنا أسمع حدثني محمد بن عبد الله القرشي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبو محتف عن هشام بن هروة قال أذن معاوية بن أبي سفيان للناس يوما فكان في من دخل عليه فتي من بني عذرة فلما أخذ الناس مجالسهم قام الفتي المذرى بين السماطين ثم أنشأ يقول،

معادي باذا الحلم والفضل والعقل ه وذا البر والاحسان والحبود والبذل أنبتك لما ضاق في الارض مسكني ه وأنكرت بما قد أصب به عقل ففرج كلاك الله عنى فانني ه لقبت الذي لم بلقه أحمد قبل وخذ لي هداك الله عنى من الذي ه رماني بسمهم كان أهونه قتل وكنت أرجي عمدله اذ أتبت ه فاكثر تردادي مع الحبس والكبل فطلقتها من جهمد ماقد أصابني ه فهذا أبير المؤمنين من العدل

فقال له معاوية ادن بارك الله عليك ماخطبك فقال أطال الله بقاء أمير المؤمنين انفر وجل من بني عدرة تزوجت ابنة عم لى وكانت لى صرمة من ابل وشويهات فانفقت ذلك عليما فلما أصابتني فائبة الزمان وحادثات الدهر رغب عني أبوها فكرهت مخالفة أبها فاتيت عاملك ابن أم الحكم فذكرت ذلك له وبلغه جمالها فأعطى أباها عشرة آلاف درهم وتزوجها فأخذني فبسني وضيق على فلما أصابني مس الحديد وألم العذاب طلقتها وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث المحروب وسند المسلوب فهل من فرج ثم بكي وقال

في القلب من نار ه والنار فيها شينار وفى فؤادى جسر ه والجر فيه شرار والجسم من نحيسل ه واللون فيه اصفرار والمين سكي بشمجو ه فذمهما مدرارا والحب داء عسسير ه فيسه الطبيب بحسار حملت منسه عظم ه فا عليمه اصسطار فايس لبلي ليسلا ه ولا نهاري نهسار

فرق له مماوية وكتب له الى ابن أم الحكم كتاباً غليظاً وكتب في آخره

ركبت أمراً عظيا لست أعرفه \* أستففر الله من جور امرئ زان قد كنت نشبه صوفياً له كنب \* من الفرائض أو آيات فرقان \* حق أناني الفق المذري منتحباً \* يشكوا الى بحق غيبر بهتمان أعطى الاله عهوداً لاأخيس بها \* أو لا فابراً من دين وإعمان ان كنت راجعتني في ما كتبت به \* لاجعلنك لحماً بين عقبان طاق سماد وفارقها بمجتمع \* واشهد على ذاك نصراً وابن طيبان فا سمعت كا بلغت من عجب \* ولا فعالك حقا فعمل المسان

فلما ورد كتاب معاوية على ابن أم الحكم تنفس الصفداء وقال وددت أن أمير المؤمنين خلى بينى وبينها سنة ثم عرضى على السيف وجمل يؤام نفسه في طلاقها ولا يقدر فلما أزعجه الوفد طلقها ثم قال أخرجي يا ساد فيخرجت شكلة غنجة ذات هيبة وجمال فلما وآها الوفد قالوا ماتصلح هذه الالامير المؤمنين لا لاعرابي وكتب جواب كتابه

لأنحنين أمير المؤمنين وفي ﴿ بعهدك اليوم في رفق واحسان وما ركبت حراما حين أعجبنى ﴿ فَكَيْفَ سَمِيتَ باسم الحائن الزاني ومن جان وسوف تأتيك شمس لاخفامها ﴿ أَبَى البرية من انس ومن جان حوراء يقصر عنها الوصف ان وصفت ﴿ أقول ذلك في سر واعلان

فلما ورد على مماوية الكتاب قال ان كانت أعطيت حسن النغمة مع هـ ذه الصفة فهى أكل البرية فاستنطقها فاذا هى أحسن الناس كلاما وأكلهم شكلا ودلا فقال يااحرابي هل من سلو عنها بأفضل الرغبة قال لع اذا فرقت بين رأسى و حسدي ثم أنشأ يقول لاتجعلني والامثال تضرب بي \* كالمستغيث من الرمضاء بالنار

لا عجماني والامثال الصرب في \* فالمستفيث من الرمضاء بالمار أردد سماد على حر أن مكتئب \* يمسى ويصبح فى هم وتذكار

قد شدنه قاق مامشله قاق ه وأشعر القلب منه أي اشعار والله والله لا ألسى محتبها ه حتى أغيب في رمس وأحمجار كيف الساو وقد هام الفؤاد بها ه وأصبح القلب عنها غير صبار قال فغضب معاوية غضباً شديداً ثم قال لها اختارى ان شئت أنا وان شئت ابن أم الحكم وان شئت الاعرابي فأنشأت سماد تقول

همذا وان أصبح في اطمار ه وكان في ناص من اليسمار أعن عندي من أبي وجارى الله وصاحب الدرهم والدياسار أحثن اذا غدرت حر النار

فقال مماوية خذها لابارك الله لك فيها فانشأ الاعرابي يقول

خلوا عن الطريق للاعرابي \* ان لم ترقوا ويحكم لما بى قال فضيحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم و ناقة ووطا، وأمر بها فادخلت بمض قصوره حق انقضت عدتها من ابن أم الحكم ثم أمر بدفهها الى الاعرابي • أخبرنا أبو محمد الحسن حدثنا أبو عمر محمد بن القباس حدثنا ابن المرزبان أنشدني أبوالعباس محمد بن يمقوب

ألا ليت شمرى على نأيكم اله أناسون المهدد أم حفظونا ولا لوم ان سماء ظنى بكم الله كداك الحب يسئ الطندونا

أخبرنا القاضيان أبو الحسين أحمد بن على التوزى وأبو القاسم على بن المحسن التنوخي قالا حدثنا أبو عمر بن حيويه حدثنا محمد بن خلف حدثني استحاق بن محمد بن ابان أخبرني بعض البصريين قال مم أبو السائب المخزومي بسوداء تستقي وتستقي بسمانا قال ويلك مالك قالت صديقي عبد بني فلان كان يحبني واحب فقطن بنا فقيده مواليه وصير في مولاي في هذا العمل فقال أبو السائب والله لا يجمع عليك ثقل الحب وثقل ماأري وقام مقامها في الزرنوق فكل الشيخ وعرق فجعل بمسح العرق ويقول اللهم فرج ماترى م أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحازري بقراء في عليه حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا محمد بن أبو على على بن طاهم بن زيد بن حسن بن على بن أبي طالب لبعض المدنيين

الارب مشدوف بمالا يناله \* غداة تساق المشعرات الى النحر غداة توافى أهل جمع ضحة \* لدى الجرة القصوى أولوا الجم الفبر وللرمي اذ تبدي الحسان اكفها \* وتفتر بالتكبير عن شلب غي

فيسارب بالد شعبوه ومعول هو اذا مارأى الاطناب تنزع للنفر البيض قال أبو بكر بن الانبارى الشنب النفر البارد والشنب برد الاسنان والفر البيض أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين الوكيل بقراءتي عليه سنة أربعسين وأربعمائة أخبرنا أسماعيل بن سعيد المعدل حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم حدثني أبي حدثنا أحمد أبن عبيد قال قعد رجدل في سفينة فسمع الملاحون بذ كيرون ليلي وكان يهواها فأنشأ يقول

فويحك ياملاح ارق ليلنا \* دعاؤك ليلى والسفين تموم لالله انطالت حيائك ان ترى \* حبائبك اللاقي بهن تهيم أحدك ما ينسيكهن مامسة \* ألمت ولا عهد بهن قديم

أخبرنا أبو القاسم على بن المحدّن التنوسفي اجازة وحدثنا أحمدبن على الحافظ عنه أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس الاخباري أنشدني أبو نضلة لنفسه

ولما النقيال للوداع ولم يزل ه ينيسل أثاما دامًا وعنامًا شممت لسيادته يستجلب الكرى \* ولو رقد المحمور فيسه افاقا

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحلال بقراءتى عليه سسنه نمان و ثلاثين و أربهما أمّ حدثنا أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن شاذان حدثنا محمد بن الحسين ابن هميد الحزاز أخبرنى على بن محمد المرهبي ألشدني بعض أصحابنا لذى الرمة

ولما تُلاقينا جرت من عيوننا ﴿ دموع كففنا ماه ها بالاصابم ونالنا سقاطامن حديث كأنه ﴿ جني النصل ممزو جابماء الوقائع

أخبرنا أبو استحاق ابراهيم بن سعيد بفسطاط مصر بقراءتي عليسه أخبرنا أبو صالح السمير قدى حدثنا أبو عبد الله الحسين بن القاسم بن الهسم حدثنا أحمد بن محمد بن عمر و الديوري حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله السوفي قال قال أبو حمد الحوفي حدثني عبد الله بن الزبير الحنقي قال كنت جالسا مع ابي النظر الغنوي وكان من المبرزين الحائفين العابدين فنظر الى غلام جميل فلم تزل عيناه واقفتين عليه حق دا منه فقال له سألتك بالله السميع وعزه الرفييع وسلطانه المنيع الا وقفت على أروى من النظر اليك فوقف قليلا ثم ذهب فقال له سألتك بالحكم المجيد الكريم المبدي المسيد الا وقفت فوقف ساعة فاقبل يصعد النظر فيه ويصوبه ثم ذهب فقال سألتك بالواحد الحبار الصمد الذي لم يلد ولم بولد يصدد النظر فيه ويصوبه ثم ذهب فقال سألتك بالواحد الحبار الصمد الذي لم يلد ولم بولد المهير ولمن ليس له نظير الا وقفت فوقف فاقبل ينظر اليه ثم أطرق الى الارض ومضى البصير ولمن ليس له نظير الا وقفت فوقف فاقبل ينظر اليه ثم أطرق الى الارض ومضى

الفلام فرفع وأسه بعد طويل وهو يبكى وقال لقد ذكرني هذا بنظري اليه وجها جل عن التشبيه وتقدس عن التثيل وتعاظم عن التحديد والله لاجهدن نفسي في بلوغ رضاه بمجاهدتي جميع أعداله وموالاني لاوليائه حتى اصير الى ما أردته من لفلري الى وجهه المكريم ومهائه العظيم ولوددت اله قد أراني وجهه وحبسني في النار ما دامت السحوات والارض ثم غنى عليه م أخبرنا أبو محمد الحسن بن على اجازة أخبرنا أبو محرمحمد ابن المباس الحزاز حدثنا أبو بكر محمد بن خاف حدثنا أبو بكر العامري حدثنا سلمان ابن أبي شيخ حدثنا أيوب بن عاية قال خرج قيس بن ذريح الى المدينة ببيم ناقة له فاشتراها زوج لبني وهو لا بمرفه فقال له انطاق معي اعطات النمن فيضي معه فلما فتح الباب فاذا لمني وقد استقبلت قيسا فلما وآما ولى هاربا وخرج الرجل في أثره بالنمن ليدفعه اليه قدال وأبنها فقال هذه لبني قد رأيتها فقف حتى أخيرها فان اختارتك طاقم اوظن القرشي ان له في قابها موضعاً وانها لا تفعل قال له قيس افعل فدخل القرش عليها ففيرها فاختارت قيسا فطلقها وأقام قيس لا تفطا عدتها لمتزوجها فان اختارت في المده قيسا فطلقها وأقام قيس يتنظر افقضاء عدتها لمتزوجها فان اختارت في المده

تم الجزء الحادى عشر من كتاب مصارع المشاق ويليمه الجزء الثاني عشر وأوله أنبأنا القاضي أبو القاسم التنوخي وهو آخر المجلدة الأولى من خط المصنف





# 

أنبأنا القاضي أبو القاسم على بن المحدن التنوخي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحم ابن أحمد المازني الكاتب حدَّثنا أبو على الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكي حدثناءيسي ابن محمد أبو الظرة السدوس حدثني قبيصة بن محمــد المهلبي أخبرني الىمان بن عمرو مولى ذي الرئاستين يبعثني ويبيث اخدانا من أحسدات أهله الى شيخ بمخراسان له أدب وحسن معرفة بالامور ويقول لنا تعلموا منه الحكمة فانه حكيم فكنا نأتيه فاذا الصرفنا من عنده سألنا ذو الرئاستين واعترض ما حفظناه فنحبره به فقصدنا ذات يوم الى الشيخ فقال أنتم أدباء وقد سممتم ولكم جدات ولع فهل فيكم ماغق فقلنا لا فقال اعشقوا فان المشق يطلق اللسان العي ويفتح حيلة البليد والمخبل ويبعث على التنظف وتحسن اللباس وتطبيب المطعم ويدعو الى الحركة والذكاء وتشرف الهمة واياكم والحرام فانصرفنا من عند. الى ذى الرئاستين فسألنا هما أُخذنا في يومنا ذلك فوبنا ان محبره قمزم علينا فقلنا انه أمرنا بكذا وكذا قال صدق والله تملمون من أين اخذ هذا قلنا لا قال ان بهرام حبور كان له ابن وكان قد رشحه اللاس من بعده فنشأ الفق ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس سيُّ الادب فهمه ذلك ووكل به المؤدبين والمنجمين والحمكاء ومن يلازمهو يملمه وكان يسألهم عنه فيحكون له ما يفمه من سوء فهمه وقلة أدبه الى أن سأل بعض مؤدبيه يوما فقال له للؤدب قد كنا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ماصـيرنا الى اليأس من فلاحــه قال وما ذاك الذي حــدت قال رأى امرأة فلان المرزبان فمشقها حتى غلبت عليه فهو لا يهــذي الا بها ولا يتشاغل الا بذكرها فقال بهرام ألآن رجوت فلاحـــه ثم دعا بأبى الجارية فقال له إني منسر اليـك سـرا فلا يمــدونك فضمن له ستره واعلمه ان ابنه قدد عشق ابنته وانه يريد أن ينكحها ايا. وأمره أن يأمرها باطماعه في نفسها ومراسلته من غـير ان براها وتقع عينه عليها فاذا استحكم طعمه فيها تجنت عليه وهجرته فان استعتبها اعلمته أنها لا تصلح الا لملك ومن همته همة ملك وأنها تمنع من مواصلتها من لا يصابح للملك ثم ليمامه خبرها وخـبره ولا يطلعها على ما أسر اليه فقبل أبوها

ذلك منسه ثم قال للمؤدب الموكل بولده شعجمه على مراسلة المرأة ففعل ذلك وفعلت المرأة ما أصرها به أبوها فلما انتهت الى النجني عليه وعلم الفق السبب الذي كرهته له أخذ في الادب وطلب الحكمة والملم والفروسية والرماية وضرب الصوالجة حتى مهر في ذلك ثم رفع الى أبيه الله محتاج الى الدواب والآلات والطاعم والملابس والنسد اله الى فوق ما تقسدم له فسر الملك بذلك وأمر له به شم دعا وؤدبه فقال أن الموضع الذي وضع به ابني نفسه من حيث هذه المرأة لا يزري به فتقدم اليه أن يرفع الى أسها ويسألني ان أزوجه اياها ففعل فرفع الفتى ذلك الى أبيه فدعا بابيها فزوجها آياه وأمم بتعجيلها اليــه وقال أذا أجتمها فالر تحدث شيئاً حتى أمير اليك فلما أجتماسار اليه فقال يابني لايضمن منها عندك مراسلتها اياك وليست في حبالك فاني أنا أمرتها بذلك وهي أعظم الناس منة عليك بما دعتك اليم من طلب الحكمة والتحالق باخلاق الملوك حتى بلغت الحد الذي تصلح ممه للملك من بمسدي وزدها من التشريف والاكرام بقدر ما تستحق منك ففعل الفتى ذلك وعاش مسرورا بالجارية وعاش أبوه مسرورا به وأحسن ثواب أبها ورفع مرتبته وشرفه بصيالته سره وطاعته واحسن جأئزة المؤدب بالمتناله ماأمره وعقد لابنة على الملك بمده قال اليماني مولى ذي الرئاستين ثم قال لنا ذو الرئاستين سلوا الشييخ الآن لم حملكم على العشق فسألناء فحدثًا بحديث بهرام جور وابنه • أخبرنا أبو القاسم المحسنُ بن حمزة الشرطي رحمه الله بقراءتي عليه بتنيس في كناب التسلي حدثنا أبو على الحين بن على الدبيلي الكوفي حدثني جماعة من أهل طبرية منهم أبو يمقوب وأبو على أبنا يمةوب الحدداء وأبو الحسين بن أبي الحارث وأبو الفرج الصوفى وغيرهم أنه كان عندهم رجل صوفي يسرف بالقاسم الشراك وكانت له عنيزات يرعاهن وقال لي بعضهمانه لم يكن بحضر ممهم مجالس السماع و بجتَّذبونه الى ذلك فلم يكن له رغبة فيه قالوا فبينا هو يرعي عنبزاته أذ سمع صبيا من صبيان الصحراء يفني في حقل

ان هواك الذى بقلي \* صيرنى سامما معلمها أخذت قلي وغمض طرفي \* سابتنى المقل والهجوعا فذر فؤادي وخذ رقادي \* فقال لابل هما حميما فراح ملى المحاجبيلة \* وبت تحت الهوى صريعا

قال فاعتراه طرب شدید فقال للصبی وأقبل نحوه کیف قلت ففزع الصبی وعدا وهو یقول لا بأس علیك کیف قلت یا صبی فلم یقف له ورجع الی قصائدی كان لهم بطبریة یقال له حمید الفاخوری حاذق بهذا المعنی فتردد الیه الائة أیام بردد علیه هذه الابیات ثم تخلف في منزله عليلا يصبح فؤادى فؤادى الى ان قضى رحمه الله • أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الاردستاني بقراءتي عليه في المسجد الحرام حدثنا أبو القاسم الحسن ابن حبيب المذكر حدثنا أبو على الحسن بن أحمد الصوفي حدثني بحبي بن سايمان سممت محمد بن الزبات قال قلت لفورك يوما متى حدث بك هذا العشق قال مذ زمان الا اني كنت أكتمه فلما غاب على بحت به قات أنشدني من أحسن ماقلت في ذلك فقال

كنمت جنوني وهو فى القلب كامن ﴿ فلما استوى والحب أعلنه الحب وخلى والجسم الصحيح يذيبه ﴿ فلما أَذَابِ الجسم ذَلَ له القلب فجسمى نحيل الجنون ولابوى ﴿ فهذا له نهب وهذا له نهب

وأخبرنا أبو بكر الاردستاني بمكة أيضاً خدثنا الخسن بن حبيب أنشدني عبد المزبر بن محمد بن النضر الفهري لماني

زعموا ان من تشاغل باللذات عمن یجب بسلی کذبوا والذي تساق له البدن رمن عاذ بالعاواف وصلی ان نار الهوی أحر من الجمر علی قلب عاشــق بتقلی

وجدت بخط أحمد بن محمد بن على الابنوسي ونفلته من أصله حدثنا أبو على محمد بن عبد الله بن المغيرة الجوهري حدثنا أحمد بن محمد بن أسد الازدي حدثنا الساجي عن الاسمى قالرأ يت بالبادية رجلا قد دق عظمه وضؤل جمعه ورق ولدم فتعجبت فدنوت منه أسأله عن حاله فقالوا اذكر له شبئاً من الشعر يكلمك فقلت

سبق القضاء بانني لك عاشـق ه حتى الممات فابن منك مذاهبي فشهق شهقة ظنت ان روح، قد فارقته ثم ألشأ يقول

أخلو بذكرك لا أريد محمدناً ﴿ وكنى بذلك نعممة وسروراً أَنِى فَيْفُ مِن أَحِب أُسيراً فَافَى مِن أَحِب أُسيراً فَافَا أَنَا سَمَح بِفَرقمة بِينْمَا ۞ أَعَتَبِتُ مِنْهُ حَسَرة وزفسيراً

قال فقلت أخبرنى عن حالك قال ان كنت تربد علم ذلك فاحماني وألقني على باب تلك الحيمة فقملت فأنشأ يقول بصوت ضميف يرفعه جهده

ألا ما للمايعة لا تعدود الله أبخل ذاك منها أم صدود فلو كنت المريضة جئت أسمى ﴿ اليك ولم ينونهني الوعيد

فاذا جارية مثل القمر قد خرجت فالقت نفها عليمه فاعتنقا وطال ذلك فسترتهما بثوبي

خشية أن يراهما النساس فلما خفت عليهما الفضيحة فرقت بينهما فاذا هما ميتان فما برحت حق صليت علمه ا ودفنا فسألت عنهما فقيل لي عامر بن غالب وجيلة بنت أميل المزنيان فانصرفت • أنبأنا أبو القاسم على بن المحسن أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس بن حيوبه أخبرنا محمد بن المرزبان عدتنا أبو بكر المامري أخبرني سليان بن الربيع الكاذي حدثني عبد المزيز الماحشون عن أيوب عن ابن سيرين قال عبد الله بن عجلان هو صاحب هند بنت كمب بن عمرو واله عشقها فمرض مرضا شديداً حتى ضنى فلم بدر أهله ما به فدخلت عليمه عجوز فقالت أن صاحبكم عائني فاذبحوا له شاة وأتوه بكبدها وغيبوا فؤادها قال ففعلوا وأتوه بها فعجمل يرفع بضعة ويصع أخرى ثم قال أما لشاتكم قلب فقسال أخوه ألا أراك عاشقا ولم نخبرنا فبانهني انه قال لهم بعد ذلك آه ومات • أخبرنا أبو القاسم على ابن الهسن حدثنا أبو عمر محدد بن العباس حدثنا أبو بكر بن المرزبان الجازة حدثني محمد بن على عن أبيه على عن ابن دأب قال عشق جارية لاخته وكان سبب عشقه اياها انه رآها في منامه فاصبح مستطارا عقله ساهيا قلبه فلم بزل كذلك حينا لا يزداد الاحبا ووجــدا حتى أنكر ذلك أهله واعلموا عمه عماكان له فسأله عن حاله فلم يقر له بشور وقال علة أجدها في حسمي فدعا له اطباء الروم فمالحوه بضروب من المسالاج فلم يزده علاجهم له الا شرا وامتنع من الطمام والكلام فلما رأوا ذلك منسه أجموا على ان يوكلوا به اصرأة فتسقيه ألخر حتى يبلغ منه دون السكر فان ذلك يدعوه الى الكلام والبوح بما فى نفسه فمزم رأيهم على ذلك واعلموا عمه ما انفقوا عليه فبمث اليه بقينة يقال لها حمامة ووكل به حاضلة كانت له فلما ان شرب الفق غنت الجارية قدامه فألشأ يقول

> دعوني لما بى وانهضوا فى كلاءة ﴿ مِن الله قد أيقنت ان است باقيا وان قد دنا موتى وحانت منيق ﴿ وقد حابت عبني على الدواهيا أموت بشوق فى فؤادى مبرح ﴿ فيا ويح نفسي من به مثل مابيا

قال فصارت الحاضنة والقينة الى عمه فأخبرناه الحبر فاشــتدت له رحمته فتلطف فى دس جارية من جواريه اليه وكانت ذات أدب وعقل فلم تزل تستخرج ما فى قلبه حتى باح لها بالذي فى نفسه فصارت السفيرة فيما بينه وبين الحبارية وكثرت بينهما الكتب وعلمت أخته بذلك فانتشر الحبر فوهبها له فبرأ من علته وأقام على أحسن حال ، قال بن السراج لى من جملة قصيدة كتبت بها الى القاضى أبي مسلم ابن أخي أبي الدلاء الممرى أرلها ان غرامي يا أبا مسلم ه الى غريمي في الهوى مسلمي فلا تسلم يوم النوى عن دم ، سال من الاجفان كالعندم

حق بدت لى من من ظبية ﴿ مابين شمب الحيف والمازم أعربها طرف على من الوجد ففارت واستحلت دمي فقلت والاجفان مهلة ﴿ من سقم في جفها مسقمي الله بإظبية خبنى مسنى ﴿ في محرم لولاك لم محسرم وانحما حج لياقاك في الله من القاك في الوام الحت ما حرمه الله من ﴿ قتل حنيف فاسك محرم ردي عليه قلبه تؤجري ﴿ ولا تبيمي دمه تأنمي لا تقتليه ف له معشم ﴿ والله من بأسهم محتمي

قال ولى من أبيات كتبت بها الى بمض أهل الادب بديار مصر

فلو كنت شاهدنا والرقيب ينظر شزرا الينها قياما نفض عن التعب خانامه فه وقدهتكت وهتكت اللثاما وعفتنا حاجز بينسا فه ولو تلفت مهجتانا غراما فان لم أمت حسرة يا سعاد فقد ذقت قبسل الحمام الحماما

حدثنا محمد بن خلف أخبرنى عبد الحبار بن خلف قال قال الزنى بينا أنا بنواحى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا أنا بزنجي يبكي على إلف كان له وهو يقول أيا دهر ما هــذا لنا منك صرة ﴿ عَبْرَتَ فَاقْصِيْتَ الْحَبِيبِ الْحَبِيا

وابداتني من لا أحب دنوه من واسقيني صابا من الهذب مشربا حدثنا محد بن خلف أخبرنا القحدى قال دخل ذو الرمة الكوفة فبينا هو بسير فى بعض شوارعها على نجيب له اذ رأى جارية سوداء واقفة على باب دار فاستحسنها ووقعت بقلبه فدنا اليها فقال يا جارية اسقيني ماء فاخرجت اليه كوزا فيه ماء فشرب فاراد أن يمازحها ويستدعي كلامهافقال ياجارية ما أحر ماءك فقالت لو شئت لا قبلت على عيوب شعرك وتركت حر مائي وبرده فقال لها وأي شعرى له عيب فقالت ألمت ذا الرمة قال بل قالت

فانت الذي شهت عنزا بقفرة \* لها ذنب فوق استها أم سالم جملت لها قدر نبن فوق جبينها \* وطبيبن مسودين مثل الحاجم وساقين ان يستمكنا منك يتركا \* مجلدك يا غيسلان منل المياسم أيا ظبية الوعساء بين جلاجل \* وبين النقاء أن أم أم سالم

فقال نشدنك بالله الا أخذت راحاي هذه وما عليها ولا تظهري هذا ونزل عن راحلته فدفهها اليها وذهب ليمضي فدفهتها اليه وضمنت الا تذكر لاحد ما جرى و أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بالشام أخبرني على بن أبوب القمي حدثني محمد بن عمر ان حدثني على ابن هارون أخبرنا محمد بن العباس عن الرياشي قال قال الرشيد يا أصمي ما العشق الذي على حقيقته قال قلت أن يكون ومج البسل منها أطيب عنده من رمج المسك والعنبر وقال محمد بن عمران وأنشدني بعض أصحابنا عن أبي العباس المبرد لابي حقص الشطر نجي محمد بن عمران وأنشدني بعض أصحابنا عن أبي العباس المبرد لابي حقص الشطر نجي أنبعت نما ماكت الوعد بالعمل شها و صحح منك الحموى ارشدت للحيل قدم كنت عما أراه خافا وحد الاسمال شها ولا ترى عاشفا الا على وجدل قدم قدم كنت عما أراه خافا وحد الاسمال المرى عاشفا الا على وجدل

#### ﴿ وَلَى مِن أَننَاء تَصِيدة ﴾

فئنتنى أم خشف أودعت \* من هواها في فؤادي أسهما وظياء بحطسيم مكة \* يستحلون به سفك الدما يرجع الصائد عنهم خففا ه ويصيدون الحنيف المسلما ليتهم اذ نصبوا اشراكهم \* القلوب الوقد صانوا الحرما ماعلمهم لو أغانوا صاديا الله فسقوة ريقة تشفى الظما فله عن زمزم مندوحة \* ان أباحوه الرضاب الشبا فله عن زمزم مندوحة \* ان أباحوه الرضاب الشبا

ياراحلين عن الفضا ولجمره \* بين الضلوع طبه وضرامه السان عبن منه منه من فراقكم \* ما أن يزال عالم استحمامه على عودة ترجى وحيش نواح \* قد نشرت لفراقكم أعلامه

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الحبوهري حسدتنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه حدثنا محمد بن خلف حدثني عبد الملك بن محمد الرقاش حدثني عبد الله بن الممذل قال سمعت الاصمهي يقول وذكر مجنون بني عاص قيس بن معاذتم قال لم يكن مجنونا انما كانت به لوئة وهو القائل

ولم أر ايبلي بعد موقف ساعة لله بخيف منى ترمي جمار المحصب وتبدى الحصيمنها اذا قدفت به لله من البردأطراف البنان المخضب ( وبه قال القحذمي لما قال المجنون وهو قيس بن الملوح ) قضاها لفسيري وابتلاني بحبها لله فهلا بشئ غسير ليلي ابتلانيا

## مه اب من عوفى برؤية أحيابه من علل هواه وأوصابه كهم

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه حدثنا أبو عمر محمد بن العباس حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن خالف قال وزعم ابن دأب أن معاذ بن كليب أحد بني غير بن عوف ابن عامل بن عقيل وكان قد أقصده حبا من رجليه فاناه أخو ليلى بها فلما نظر اليها وكلنه تحلل ما كان به والصرف وقسد عوفى وقال أبو عبيدة وكان المجنون يجلس في نادي قومه وهم بحدثون فيقبل عليه بعض القوم فيحدثه وهو باهت ينظر اليه ولا يفهم ما يحدثه ثم يثوب عقله فيسأل عن الحسديث فلا يعرفه ممة بفدئه ممة بعض أهله بجديث ثم سأله عنه في غد فلم يعرفه فقال الله لمجنون فقال

انى لاجلس في النادي أحدثهم ﴿ فَاسْتَفَيْقُ وَقَدِدُ غَالَتُنَى الْغُولُ يهوى بقالى حديث النفس نحوكم ﴿ حق يقولُ جَلِيسِي أَنْتَ مُخْبُولُ

### ۔ه باب ف کر مصارع عشاق الکعبه کیا۔

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد القطيمي حسدانا الحسين بن صفوان حدثنا عبسد الله بن محمد القرش حدثنا سعيد ابن سلمان الواسطي عن محمد بن يزيد عن خنيس عن عبد الدزيز بن أبي رو اد قال دخسل قوم حبجاج ومعهم امرأة تقول أين ببت ربي فيقولون الساعة ترينسه فلما وأوه قالوا هسذا بيت ربك أما رينه فعفر جت وتقول بيت ربي بيت ربي حتى وضعت جبهما على البيت فوالله مارفعت الاميتة • وأخبرنا أحمد بن على بن الحسين حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسين بن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد القرشي حدثن محمد ابن مسعر عن وياح القيمي قال بينا أنا أطوف بالبيت اذ سمسة امرأة تقول خدداء خداه هديرين خداه قال فاصطحت والله ركبتاي حتى سقطت قالت مولاي مولاي ما أحلاك مولاي • وباسناده حدثنا محمد بن الحسين وغير واحد قالوا حدثنا وهب ابن جرير حدد في أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال مارأيت أحداً أرعى ابن حرير حدد في أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال مارأيت أحداً أرعى

لحر، قد هذا البيت ولا أحرس عليه منكم با أهل البصرة لقد وأيت عارية منهم ذات ليلة تعلقت باستار الكمة وجمات تدعو وتتضرع وتبكي حق مات و أخبرنا أبو بكر أحمد بن على حدثنا على بن أبوب القمى حدثنا الرزباني حدثني عمر بن بوسف البائلاني قال قال أبو حزة محمد بن ابراهم قات لحمد بن الملاء الدمشتى وكان سيد الصوفية وقد وأيته يماشي غلاما وضيئاً ، بدة ثم فارقه لم هجرت ذلك الذي كنت أواه ومك بمدان كنت له مواصلا واليه مائلا قال والله لقد فارقته عن غير قلى ولاملل قات لم فعلت فلك ذلك قال وأيت المقعلت من عين ذلك قال وأيت المائية تعزيماً لله تعلى ولنسى عن مصادع الفتن وافي لاوجوا أن يعقبى سيدى من وفارقته ما أعقب الصابرين عن محادم عند صدق الوفاء بأ حسن الجزاء ثم سيدى من وهارقته ما أعقب الصابرين عن محادم عند صدق الوفاء بأ حسن الجزاء ثم شيدى من وهارقته ما أعقب الصابرين عن محادم عند صدق الوفاء بأ حسن الجزاء ثم أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى أنبأ با أبو بكر عهدد بن القاسم أنشدني أبي القيس أبو الحدن أحمد بن محمد بن موسى أنبأ با أبو بكر عهدد بن القاسم أنشدني أبي الهيس أبو الحدن أحمد بن محمد بن موسى أنبأ با أبو بكر عهدد بن القاسم أنشدني أبي الهيس أبو الحدن أحمد بن محمد بن القاسم أنشدني أبي الهيس أبو الموس أنبا بالموسى أنبا بالموس أنبا با

آلا أبها الواشى بليدلى ألا ترى الله الى من تشي أو من به جنت واشيا لهمر الذي لم يرض حتى أطيعه الله بهجرانها لا يصبح الدهم راضيا دعاني أمت باعادلى بدائيا الله ولا تلحياني لاأحب اللواحيا اذا نحن رمنا هجرها ضم حبها الله صميم الحشا ضم الجناح الحوافيا (ولى من أبيات)

ياسا كن البلد الحرام أعنسدكم \* حل دم العشاق غير حرام قالوا أمالك في جميسل اسدوة \* والعامري وعروة بن حزام لما شكوت صدى الى برد الامى \* وثيقنوا الى اليه ظامي قالوا عليك بماء زمزم قلت ما \* في ماء زمزم مايبل أوامى (١) قالوا فقد حفار العفاف وروده \* والصون بعد وملة الاسلام

أخبرنا القاضيان أبو الحسين أحمد بن على النوزى وأبو القاسم على بن المحسن التنوخى قالا حدثنا أبو عمر محمد بن المباس الحزاز حدثنا محمد بن خلف حدثنا عبد دالر حن ابن سلمان حدثني القحطي أخسبرني بعض الرواة قال بينا أنا يوماً على ركى قاعد وذلك في أشد ما يكون من الحر اذا أنا بجارية سوداء تحمل حرة لها فلما وصلت الى الركى

<sup>(</sup>١) الاوام المطش المسليم

وضمت جرتها ثم تنفست العمداء وقالت

حر هجر وحر حب وحر ه أين من ذا وذا يكون المفر وعر الله أبن الا وفي رواية أخرى أى حر من بعد هـذا أضر وملات الجرة والصرفت فلم ألبث الا يسيراً حتى جاء اسود ومعه جرة فوضعها بحيث وضعت السوداء حبرتها فمر به كلب اسود فرمي اليه رغيفاً كان معه وقال

أحب لحما السودان حتى ﴿ أَخِبِ لَحْمَا سُودُ الْكَالَابِ

وباسناده حدثنا محمد بن خلف أخبرني عبد الرحمن بن سلمان حدثني محمد بن جمفر حدثني أحمد بن موسى قال دخلت على محمد بن عبيدالله بن الهدي وقدقعد للشرب مع حواربه فاحتشمت فقال لي لامحتشم ثم قال لى بالله من ترى لى أعشق من هؤلاء فنظرت الى سوداء كانت فيهن فقلت هسذه فقام فقعسد الى جنبها فوالله ما برحت حتى بكي من عشقها م ولى من اثناء قصيدة مدحت بها أحد بني منقد

عرضت لى لمياء بالخيف تحكي الله غصن البان نغمة وقواما تحشى في استوة كفلباء الرمل بخفين بينهن الكلاما كدت أن أخاع العذار ولكني تحرجت حيث كنت حراما ثم اني ناديت والقلب فيه الله شمل الهوى تزيد اضطراما يا ابنة القوم هل لديك لصاد الله شربة من الله تدني الاواما فاجابت ان العفاف وان الصون ينهى عن ذاك والاستلاما

آخر الجزء الثاني عشر من كتاب مصارع العشاق ويليه الن شاء الله تمالى الجزء الثالث عشر وأوله أخبرنا القاضيان أبو الحسين وأبو القاسم

# 

أخبرنا القاضيان أبو الحسين أحمد بن على النوزي وأبو القاسم على بن المحسن التنوخي قالا حدثما أبو عمر محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن خلف المحولى أخبرني أبو الفضل الكائب عن أبي محمد الساسرى قال قال الساعيل بن جامع كان أبي بعظنى في الغناء ويضيق فهر بت منه الى أخوالى بالهم فالزلنى خالي غرفة له مشرنة على نهر في بستان فانى لمشرف منها أذا طلعت سوداء معها قربة فنزلت الى المشرعة فجاست فوضعت قرشاء غنت

الى الله أشكوا بخابها وسماحق \* لها عسل مني وتبسدل علقما فردى مصاب القلب أنت قنيله \* ولا تتركيه هائم الفلب مفرما

وذرفت عيناها فاستفرني مالا قوام لى به ورجوت أن ترده فلم تفعل ومسلات القربة وبهضت فنزلت أعدوا ورائها وقلت بإجارية بابى أنت وأمى ردى الصوت قالت ما أشفانى عنك قلت بماذا قالت على خراج كل بوم درهان فاعطيها در همين فتفنت وجلست حق أخذته والصرفت ولهوت يومى ذلك وكرهت أن أتنفى الصوت فاصبحت وما أذكر منه حرفا واحداً واذا أنا بالسوداء قد طلعت ففعلت كفعلها الاول الا أنها غنت غمير ذلك الصوت فنهضت وعدوت في أثرها فقلت الصوت قد ذهب على منسه الممة قالت مثلك لايذهب عليه الممة قتبين بعضه ببعض وأبت أن تعيده الا بدرهمين فأعطيها ذلك فأعادته فتذكرته فقلت حسبك قالت كالك تكاثر فيه باربعة دراهم كأنى والله بك وقد أصبت به أربعة آلاف دينار اذ قال من اطريق فله كيس فني الصوت ففنيته فرمى لى بكيس أنف دينار اذ قال من اطريق فله كيس فني لى الصوت ففنيته فرمى لى بكيس فنيس أنف دينار اذ قال من اطريق فله كيس فني أعدت فرمى لى بكيس فتبسمت فقال ما المربق فله المسوداء فرجمت باربعة آلاف دينار ما يشتحكك قلت يا أمير المؤمنين فلمذا الصوت حديث أعجب منه فحدثته الحديث فضحك ورمى الى الكيس الرابع وقال الا تكذب قول السوداء فرجمت باربعة آلاف دينار ورمى الى الكيس الرابع وقال الا تكذب قول السوداء فرجمت باربعة آلاف دينار ورمى الى الكيس الرابع وقال الا تكذب قول السوداء فرجمت باربعة آلاف دينار ورمى الى الكيس الرابع وقال الا تكذب قول السوداء فرجمت باربعة آلاف دينار المن عمران حدد بن على بن أبوب القمى حدثنا محد ابن عمران حدد منا عمر بن داود العماني حدثنى محمد بن على بن أبوب القمى حدثنا عهد

الحسين بن على المهابي مولى لهم يعني الكرابيسي أخبرني مسدد حدثني عبد الوهاب في ما أحفظ أو غيره قال كان زياد بن مخراق يجلس الى اياس بن معاوية قال ففقده يومين أو ثلاثة فارسل اليه فوجده عليلا قال فاتاء فقال ما بك ففال له زياد علة أجدها قال له اياس والله مابك حيى وما بك علة أعرفها فاخبرني ما الذي تجد فقال يا أبا واثلة تقدمت اياس والله مابك علة أعرفها فاخبرني ما الذي تجد فقال يا أبا واثلة تقدمت لك امرأة فنظرت اليا في نقابها حين قامت من عندك فوقعت في قلبي فهذه العلة منها ولى من أثناء قصيدة

وشرب هوى دارت عليهم كؤوسه على حثاثا فكل طائر القلب هائمه فلما انتشوا علوا بكأس تفرق ه فنفس حلو الشهد منه علاقه رمى رشأ من وحشو حرة مقتلى ه وكنت على من الايالي أحالمه فلم يخط سوداء الفؤاد بسمه ه فيالك من حرح تعز مراهمه

أمانا أبو بكر أعمد بن على بالشام حدثنا على بن أيوب حدثنا محمد بن محر ان أخبرنى يوسف بن يحيى بن على المنجم عن أبيه حدثني محمد ادريس بن سلمان بن بحيى عن أبيه قال كان الؤمل بن جميل بن بحيى بن أبى حفصة شاهراً غزلا ظريفاً وكان منقطماً الى حبفر بن سلمان بالمدينة أم قدم المراق فكان مع عبد الله ابن مالك الحزامي فذ كره للمهدى فحظى عنده وهو القائل

قلن من ذا نقلت هذا الممام ف قتيل الهوى أبو الخطاب فلن بالله أنت ذاك يقينا ف لا تقل قول مازح لماب ان تكنه حقا فانت منانا ف خاليا كنت أو مع الاصحاب (قال فسمى قتيل الهوى وهو القائل)

أنا ميت من حبوى الحشيب فيا طيب محاقي أند بونى يا تقساقي ه واحضروااليوموفاتى ثم قولوا عنسد قبري ه ياقتيل الغانسات ( قال وله أيضاً )

انا الى الله واجمون أما ه برهب من وام قتلى القودا أسبع حت الأرتجى السلوولا ه أرجو من الحب واحقابدا اني اذا لم أطق زيار تكسم ه وخفت موتا لفقدكم كمدا أخلو بذكرا كم تؤلسني ه فلا أبالي أن لا أرى أحدا

أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على السواق بقراءتي عليه حدثنا محد بن أحمد بن فارس

حدثنا أبو الحسين عبد الله بن ابراهيم بن بيان البزاز الزيبي حدثنا أبو بكر عمد بن خلف حدثنا احمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني بحيي بن أبوب أن فتي كان يمجب به عمر بن الخطاب رضي الله عنمه فقال عمر ان همذا الفق ليعجبني وأنه الصرف ليلة من صلاة المشاء فمثلت له أمهأة بين بديه فمرضت له بنفسها فلمتن بهاو ، عنت فانجها حق وقف على بابها فلما وقف بالباب ابصر وجلي عنه ومثلت له هذه الآية ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) فخر مغشيا عليه فنظرت اليه المرآة فاذا هو كالميت فلم تزل هي وجارية لها تشاونان عليــه حتى ألقوه على باب داره وكان له أب شييخ كبير يقم. لالصرافه كل ليلة فخرج فادا دو به ملقي على باب الدار لما به فاحتمله فاد غله فافاق بعد ذلك فسأله أبوه ما الذي أصمابك بابني قال يا أبت لاتسألني فلم يزل به حتى أخبره وتلا الآبة وشهق شهفة خرجت مسها نفسه فسدغن فبلغ ذلك عمر بن الحمالب فقال الا آذنتموني بموته فذهب حق وقف على قبره فنادى بإفلان ( ولمن خاف مقام ربه حبنيان ) فا جابه الفتي من داخل القبر قد أعطانيهما ربي ياعمر • أخبرنا أبو غالب عمد بن أحمد بن بشران النحوى مكا به حدثنا ابن دينار أخبرنا أبو الفرج الاسبهاني قال كان خاله الكانب وهو خالدين يزبده يكني أبا الفاسم من اهل بغداد وأصله من خراحان وكان أحد كناب الحبش فوسوس في آخر همره وقيل ان السوداء غابت عليه وقال قوم بل كان بهوي جاربة ابعض الملوك ببغداد فلم يفدر عايها وولاه محمد ابن عبد الملك المطاء بالثفور فمخرج فسمع في طربقه مذدداً ينشد ومفنية تمني

من كان ذا شجن بالشام يطالبه ﴿ فَقَ حَى الشامِلَى اهلَ وَلَى شَجَنَ فَكِى حَقَ سَقَطَ عَلَى وَجِهُمِهِ مَفْشَيَا عَلَيْهِ ثُمَ أَفَاقَ مُخْلَطاً وَالْصَلَّهِ ذَلَكِ حَقَ وَسُوسَ

وإملل • قال ولحالد مما غني به

يا نارك الجم بلا قلب \* ان كنت أهواك فما ذني يامفرداً بالحسن أفردتني \* منك بطول الهجر والحب ان نك عني أبصرت فتنة \* فهل عل قلي من عتب حسيبك الله لما بي كا \* الك في فعلك بي حسب

عجبت أم خالد اذ رأت سيحب جفونى في فيضهن وكاما ثم نادت أترابها اذ رأت السان عيني في مائها قدد عاما باسد ما يا أم مالك يا اماما

مالالسان عينمه يكثر الفسسل بفياض مائها استعماما قان لاعلم عنم في ان المر، في تيمه حبكم قدد هاما

أخبرنا الشيخ أبو بكرأهم بن على الشروطي بالشام أخبرنا رضوان بن عمر والدينوري قال حدثنا الحدين بن جمفر العبدي قال حدثنا أبو قتية سالم بن الفضل الادمى حدثني عمد بن موسى الشامي سمعت الاسمى يتول مررت بالبصرة بدار الزبير بن الموام فاذا أنا بشيخ من ولد الزبير يكني أبا ويجانة على باب الزبير ماعليه الاشملة تستره فسلمت عليه وجلست اليه أحدثه فينا أنا كذلك اد طلمت علينا حارية سودا تحمل قربة فلما نظر اليا لم يتمالك أن قام اليها ثم قال با سق جمة غني لى صرتاً فقالت أن موالى أعجلوني قال لابد من ذلك قالت أما والفرية على كنفي فلا قال فانا أحماها فاخذ القربة فحملها على عنقه واند فمت ففنت

فؤادي أسير لايفك ومهجتي التقضي وأحزاني عليك نطول ولى مهجة قرحي لطول اشتياقها الله وأجفاني عليك همول كفي حزئاً انى أموت صبابة الله بدائي وأنصارى عليك قليل وكنت اذا ماجئت جئت بعلة الله فأفنيت عدادتي فكيف أقول

قال فطرب الشيخ وصرخ صرخة وضرب بالقربة الارض فشقها فقاءت الجارية تبكي وقالت ماهذا جزائي منك يا أبا ريحانة أسعفتك بحاجتك وعرستني لما أكره من موالي قال لاتشمي فان المصيبة على دخلت دونك وأخذ بيدها واتبعته الى السوق ووضع يدأ من قدام ويداً من خلف وباع الشماة وابتاع شمها قربة وقسد على تلك الحال ورحمت فلست عنده فاجتاز به رجل من العادلية فلما نظر اليه والى حالته عرف قصته فقال فلما وبحائة أحسبك من الذين قال الله عن وجل فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فقال لا بابن رسول الله ولكني من الذين قال الله تعالى فهم فبشر عبادي الذين يستممون القول فيتبهون أحسنه ففنحك منه العاوي وأمن له بألف درهم وخلعة

### - مير باب يلمق بممارع عبي الله عن وجل الله

 له عشاء فلم يأكله فسمعته يقول يا سيدي ان تعذبني فاني لك محب وان ترحمي فاني لك محب فلما كان في آخر الليل شهق شهقة و جعل بحشرج كمشرج الموت فلما أفاق قلت له يأنا عبد الله ماكان حالك منذ الليلة قال فصرخ ثم قال ياعنبسة ذكر العرض على الله عز وجبل قطع أرصال المحيين ثم غشي عليه ثم أفاق فسمعته يقول سيدى أثراك تعذب عبدك وأخبرنا أبو بكر أيضاً حداني يحيي بن علي العليب العجل سعمت عبد الله بن عمد الدامغاني يقول سعمت الحسن بن على بن يحيى بن سلام يقول قيل ليحيى بن معاذ يروي عن رجل من أهل الحسب قد كان أدرك الاوزاعي وسفيان أنه سسئل متى تقع الفراسة على الفائب قال اذا كان محباً لما أحب الله مبغضاً لما أبغض الله وقعت فراسته على الفائد فقال يحيى

كلُّ محبوب سوي الله سرف \* وهموم وغموم وأسف كل محيوب فنسه خلف ﴿ مَا خَلَا الرَّحْنُ مَامِنُهُ خُلَفُ ان لايحب دلالات اذا اله ظهرت من صاحب الحب عرف صاحب الحب حزين قلب ه دائم النصية محزون دنف هميه في الله لافي غيره م ذاهب المقسل وبالله كلف أشمت الرأس خميص بطنسه \* أحفر الوجنات والطرف ذرف دائم التذكار من حب الذي الله حبيه غايات غايات الشرف فاذا أممين في الحب له الله وعلاه الشوق من داء كثف باشر المحراب بشكوا بشمه ﴿ وَأَمَامُ اللَّهُ مُسُولًامُ وَتَفُ قاعًا قدامه منتصباً العلمجا يتملوا بآيات المسحف راكماً طوراً وطرراً ساعداً لله باكياً والدمع في الارض يكف أورد القلب على الحب الذي \* فيه حب الله حقاً فعرف ثم جالت سيكنه في شيعي الا نين الحرب فسي واقتطف أن ذا الحب لن يسني له \* لالدار ذات لهـ و وطرف لا ولا الفردوس لا يألفهما ﴿ لا ولا الحوراء من فوق غرف ( ولى من أبيات )

ومنكرة مابى من الوجيد والاسى \* ولى شاهدان فيض دمي وتسهادى فقلت اذا أنكرت مابي فسائلى \* اذا راح عنى يا ابنية القوم عوادي أخبرنا أبو محمد الحسن بن على أخبرنا أبو عمر بن حيويه حدثنا بن المرزبان أخبرتى أبو محمد البلخي أخبر في عبد العزيز بن صالح عن أبيه عن أب دأب حدثني رجل من بني عامم عقال له رباح بن حبيب قال كان في بني عامم من بني الحريش جارية من أجمل النساء وأحسنون لها عقل وأدب يقال لها ليلي ابنة مهدي بن ربيعة بن الحريش فبلغ الجنون خبرها وما هي عليه من الجمال والعقل وكان صباً بمحادثة النساء فعمد الى أحسن نيابه فلبسها وتهيأ بأحسن هيئة وزك ناقة له كريمة وأناها فلما جلس الها وتحدث بين يديها عجبته ووقعت بقلبه فظل يومه بحدثها وتحدثه حتى أمسى فالصرف فبات باطول ليلة من الليلة الأولى وجهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك فألشاً يقول

نهارى نهار الناس حتى اذا بدا ﴿ لَى اللَّهِلُ هُزَّتَنَى البُّكُ المُمَّاجِعِ

أقضى نهارى بالحديث وبالمني ﴿ ويجمعني والهم بالليسل جامع وأدام زيارتها وترك اليان كل من كان يأتيه فيتحدث اليه غرها وكان يأتيها كل بوم فلا يزال عندها نهاره أجمع حتى اذا أمسى انصرف وأنه خرج ذات يوم يربد زيارتها فلمساقرب من منزلها لقيته جارية عسراء فتطير من لقائها فالشأ يقول

وكيف ترجى وصلى ليل وقد جرى الله بجدد القوى من ليل أعسر عاسر صديع الدها جذب الزمان اذا النحى الله للمرى لم يقض منه الاواطر مديع الدها جذب الزمان اذا النحى الله لوصل امرى لم يقض منه الاواطر ثم صار اليها من غد فلم بزل عندها فلما رأت ليلى ذلك منه وقع في قلبها مثل الذي وقع لها في قلبه فجاء بوما كما كان يجئ فاقبل بجدثها وجعلت هي تعرض عنه بوجهها وتقبل على غره كل ذلك تربد أن تعتمنه وتعلم ما لها في قلبه فلما رأى منها ذلك اشتد عليه وجزع حق هرف ذلك فيه فلما خانت عليه أفبلت كالمشيرة اليه فقالت

كلانا مظهر الذاس بفضاً لله وكل عند صاحب مكين

فسرى عنه وعلم مافى قلبها وقالت له انما أردت أن أمتحنك والذي لك عندى أكثر من الذي لى عندك وأنا منطبة الله غهداً ان أما جالست به د هذا يومى رجلا سواك حق أنوق الموت الا أن أكره على ذاك قال فالقرف فى عشيته وهو أسر الناس بما سمع منها فالشأ يقول

أظن هواها تاركى بمضلة الله من الارش لا مال لدى ولا أهل ولا أحد أفضى اليه وصبتى الله ولا وارث الا المطية والرحل محا حبا حب الالى كن قبلها الله وحلت مكانا لم يكن حل من قبل (ولى من قصيدة)

بمت خادمها نحوى وقد الله أبصرت حبل الهوى منصرما

ترنى لي من وشدك نوى « فتكت فينسا وبين ظلما وتتول العدير أرق جندة « فادرع صديرك أو مت كرما وتزود الفلمرا تحيى به « لست في أهدل الهوى متهما قلت زادي شربة مثلوجية « من ثناياك فقيد مس الظما فاسمحى لي يا ابنية الهم بها « واجهل الريقها منيك الغما فتدلت غفيا واختمرت « بحيياء زاد جسمى سقما أم قالت كنت يا صاحبنا « قبل هذا عندنا محتثما « فال ثوب العدون والهنة من « دون ما تعلليه منا حى ليس بعدد اليوم الاطيفا « يخطي الإيل اذا ما أظلما فيتا يا هذه هي العليف سرى « أيزور العليف الا الدوم الا التهما المرافية المرافية الله اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهم اللهما اللهم اللهما اللهم اللهما اللهم اللهما اللهما اللهما اللهم اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهما اللهم اللهما اللهم ا

أخبرنا القاضيان أبوالحسبن أحمد بن على بن الحسين التوزي وأبو القاسم على بن المحسن التتوخى قالا حدثما أبو عمر بن حيويه الحزاز حدثنا محمد بن خانف حدثني أبو عبد الله التميمي عدئني أبو الوضاح الباهلي عن أبي محمد البزيد قال قال عبد الله بن عمر بن عتيق بن عامل بن عبد الله بن الزبير خرجت أنا ويعقوب بن حميد بن كاسب قافلين من مكة فلما كنا بودان له تما جارية من أهل ودان فقال لها يعقوب يا جارية ما فعلت الم فقالت سل نصيبا فقال قاتلك الله مارأيت كاليوم قط أحد ذهنا ولا أحضر جوابا منك واتحا أراد يعقوب قول نصيب في الم وكانت تزل ودان

أيا ما حب الحيات من بعلن أرثد ه الى النعفل من ودان ما فعلت لم أسائل عنها كل ركب لقيتهم ه ومالي بها من بعد مكتنا علم

أخبرنا ابن التوزي والتوخي قالا حدثنا أبو عمر عديد بن البياس حدثنا محمد بن خلف قال وذكر بعض الرواة عن الدري عن أبو عبد الله الحبشاني يستق صفراء العلاقمية وكانت سوداء فاشتكى من حما وخنى حتى صار الى حد الموت فقال بيض أهله لمولاها لو وجهت صفراء الى أبي عبد الله الحبشاني فلعله يعقل اذا رآها فذمل فاما دخلت عليه صفراء قالت كف أصبحت يا أبا عبد الله قال بخير مالم تبرحي قالت ماتشتهي قال قربك قالت فما تشتكي قال حبث قالت أفتوصي بشي قال نع أوصى بك ان قبلوا مني فقد لت قالت فما تشتكي قال حبث قالت أفتوصي بشي قال نع أوصى بك ان قبلوا مني فقد لت الي أريد الانصراف قال فتعجلي ثواب الصلاة على فقامت فالصرفت فلما رآها مولية تنفس الى أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بقراء في عليه بالشام الصعداء ومات من ساعته م أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بقراء في عليه بالشام يهمت أبا لهيم الحافظ بقول سمنون هو ابن حمزة الخواص أبو الحسين وقيدل أبو بكر

بصري سكن بغداد ومات قبل الجنيد وسمى نفسه سمنون الكذاب بسبب أبياته الق قال فيها فايس لى في سواك حظ ش فكيف ما شئت فامتحني

فحر بوله من ساعته فسمى نفسه سمنون الكذاب ه أنبأنا أو الحسين أحمد بن على بن الحسين التعديد بن على بن الحسين التوزي و حدثنا الحطيب عنه عدشنا أبو عبد الرحمن السلمى النيسابوري أنشدني على بن أحمد بن جعفر أنشدني ابن فراس لسمنون

وكان فؤادي خاليا قبل حبكم « وكان بذكر الخلق يلهو وبخرح فلما دعا قلبي هراله أجابه الله فلمت أراه عن فنانك يبرح رميت بيين منك ان كنت كاذبا الله وان كنت في الدنيا بغيرله أفرح وان كان شئ في البلاد بأرها الله أذا غبت الله عبني الميني يمليم فان شنت واصلني وان شئة لا تصل الله فلمت أرى قلبي لفيرك يصلح

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن على حدثنا الحمين بن أبي بكر قال فأكَّر أبو عمر عمد بن عبد الواحد الزاهد ان سمنون الجنون أنشده

يا من فؤادى عليه وقوف الله وكر همى اليه مصروف

خبرنا أبو الحمين عجمد بن على بن الحمين وأبو القاسم على بن الحيين بن على قالا أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الحزاز حمدننا مجمد بن خلف أخبرني جعفر بن على اليشكرى أخبرني الرياشي أخبرني الهابي قال قال دخل نصيب على عبد الدرز بن مهوان فقال له هل عشقت يا نصيب قال نع جعلني الله فداءك ومن العشق أنتتني اليك البادية قال ومن عشقت قال جاربة لبني مدلج فا حددق بها الواشون فكنت لا أفدر على كلامها الابعين أو اشارة فاجلس على الطريق حق تمر بي فاراها نني ذلك أقول

جلست لها كما عر لعلق المالم التسام ان لم تسلم فلما وأتنى والوشاة تحسدرت الم مسامها خرفا ولم تشكلم مساكين أهل المشقين بدرهم مساكين أهل المشقين بدرهم

أنبأنا أبو عبدالله عجد بن على الصوري الحافظ رحمه الله حدثنا عبداله في بن سميد حدثنا جعفر بن هارون بن زياد قال وحدثني هلال بن العلاء حدثني عياض بن أحمد السامي قال كنت أجلس الى الاصمي فما سمعته سئل فقال حتى أنظر أوما أهرفه قال وسمعته يقول كنت مع جعفر بن يحيى في زورق فسمع هاتفا يهتف باسم جارية فقال ان هسذا الهاتف بهتف باسم جارية وافق اسم جارية لي فارتاح قامي فانشدني في ذا شيئاً فالشدته الهاتف بهتف باسم جارية وافق اسم جارية لي فارتاح قامي فانشدني في ذا شيئاً فالشدته

وداع دعا ذ نحن بالحيف من من ﴿ فهرج أعز ان الفؤاد وما يدري دعا باسم لبلي غسيرها فكأنما ﴿ أَطَارَ بِاللِّي طَائرًا كَانَ فِي صَدري

فاعطانی عشرة آلاف درهم ه أخبرنا أبو محمد الحسن بن علی الجوهري قراءة علیه حدثنا أبو عمر محمد بن المباس الحزاز حدثنا محمد بن خانف قال قال أبو عمر الشيبانی لمها ظهر من المجنون ما ظهر ورأى قومه ما ابتلی به احتمه وا الی أبیه وقالوا یا همذا قد ترى ما ابتلی به ابنائ فلو خرجت به الی مكة فعاذ بيت الله الحرام وزار قبر رسول الله صلی الله علیه وآله ودیا الله تعالی رجونا أن برجم عقله و یعافیه الله فخرج أبوه ستی أتی به مكة فحمل يطوف به وبدع الله عن وجل له بالعافیة و هو يقول

دها المحسر مون الله يستنفرونه به بمكة وهنا أن تمحي ذنوبها وناهيت ان يارب أول ســؤلتي \* لنفسى ليلى ثم أنت حسيبها فان أعط ليلى في حياتي لا يتب له الى الله خلق توبة لا أنوبها

حق اذا كان بمنى نادى مناد من بهض تلك الحيام يا ليلى فحر قيس مفشيا عليه واجتمع الناس حوله ونضع واعلى وجهه الماء وأبوه يبكي عند رأسه ثم أناق وهو يقول

وداع دعاد نحن بالحيف من من هو فيسج أشواق الفؤاد ولم يدر دعا باسم ليلي غيرها فكأنها عه أطار باليل طائراً كان في صدري للرسل الربي في المن غزل قصيدة أولها )

بين الاراك وبين ذي سلم \* ألقيت طوف نواك بالسلم قر ومنها ﴾

الله ياسلام في رجيل ه أبقيته طما على وضم أعدت جفونك حسمه فرمت ه بفتورها فيه وبالسقم ورميسه بسهام بينك اذ الله عبرته بالشيب والمسدم فدا ركاب مناه نحو فق الله ذي همة تعلو على الهم

أخبرنا أبو محمد الحدين بن محمد الخلال حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن أحمد الفقيه حدثنا محمد بن يحيى الصولى أبو بكر حدثنا أحمد بن أبي طاهم قال هجر محمد بن اسحاق بن ابراهيم جارية له كان يخرجها معه الى أسفار موحدث له خروج فيمات تفنى و تركى وهو مستمع

نأت دار من تهوى فاأنت سانع الله أمصطبر الدين أم أنت جازع فان تنموني ان أبرح بحبها الله فليس لقابي من جوى الحب مانع قال فدخل فترضاها وأخرجها دمه

ثم الجزء الثالث عشر من كتاب مصارع المشاق ويليمه الجزء الرابع عشر وأوله أخسبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق

and the second second

### مري بسم الله الرحمن الرحيم كا

أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على السواق حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا عبد الله ابن ابر اهيم حدثنا محمد بن خلف قال قال استحاق بن منصور حدثني جابر بن نوح قال كنت بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حالساً عند بعض أهل السوق فمربي شييخ حسن الوجه حسن الثياب فقام اليه البائع فسدلم عليه وقال له يا محمد أسأل الله أن يعظم أجرك وأن بربط على قلبك بالصبر فقال الشييخ مجيباً له

وكان يميني في الوغى ومساعدي ﴿ فَاصْبِيحَتْ قَدْ خَانَتْ بَمِنِي ذَرَاعُهَا وَأُصْبِحَتْ حَرَانًا مِنَ النَّكُلُ حَاثُراً ﴾ أَخَا كُلف ضَاقَتْ عَلَى ۖ رَبَّاعُهِــا

فقال البائع أبشر ياأبا محمد فان الصبر ممول المؤمن واني لارجوا أن لابحرمك الله الاجر على مصيبتك فقلت له من هذا الشيخ فقال رجل منا من الانصار من الحزرج فقلت وما قصته قال أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاء جميع مايعنيه وقام به وميتنه أعجب ميتة قلت وما كان سبب ميتنه وما كان خبره قال أحبته امرأة من الانصار فارسلت اليه تشكوا حبى وتسأله الزيارة وتدعوه الى الفاحشة قال وكانت ذات بعل فارسل الها

أن الحرام سبيل لست أسلكه \* ولا أمر به ماعشت في الناس الني المتناب فاني غمير متبع \* مانشتهين فكونى منه في ياس الني النيات كتبت اليه ﴾

دع عنك هذا الذي قد كنت تذكره \* وصر الى حاجتي يا أيها القساسي دع عنك هذا الذي قبر ناسكة \* وليس يدخل ما أبديت في راسي مدخل ما أبديت في راسي

قال فافني ذلك الى صديق له فقال له لو بشت اليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها رجوت أن تَكفَ عَنْكُ فقال والله لافعات ولا صرت فى الدنيا حديثاً وللعار في الدنيا خير من النار في الآخرة وقال

> المار في مسدة الدنيا وقلمها ﴿ يَفَيْ وَسِبْقِي الذِّي بِالنَّارِ يُؤْدِينِ والنَّارِ لاتنقضي مادام في رمق ﴿ ولست ذا ميسة فيها فَتَفْنَانِي لكن سأصبر صبر الحر محتسباً ﴿ لمل ربي من الفردوس يدنيني

قال وأمسك عنها فارسلت اليه أما أن تزووني وأما أن أزووك فأرسل الها اربعي أيتها المرأة على نفسك ودعي عنك التسرع إلى هـ ندا الأص قال فلما أيست منه ذهبت الى امرأة كانت تعمل المعدر فجمات لها الرغائب لنهيجه قال فسملت لها فيه قال فيينا هوذات ليلة حالس مع أبيه اذ خطر ذكرها بقابه وهاج به أمم لم يكن يمرفه واختاط فقام من بين يدى أبيه مسرعاً فعملي واستماذ وجمل يبكي والأمر يتزايد فقال له أبوه يا بني ما قَصَتُكُ فَقَالَ يَا أَبْتِي أَدْرَكُنِي بَقِيدَ فَمَا أَرِي الْأَ وَقَدْ غَلَبٌّ عَلَى قَالَ فَجَمَلَ أَبُوهُ بَبَكِي وَبِقُولَ يابني حدتني بالقصة فحدثه بقصته فقام اليه فقيده وأدخله بيتآ فجمسل يضطرب وبخوركما يخور الثور ثم هــدأ ساعة عند الباب فاذا هو ميت واذا الدم يسيل من منعضره 🔹 أخبرنا أبو بكر أحمد ابن على بالشام بقراءتي عليه أخبرنا على بن أبي على البصرى حدثنا الحسين بن محسد بن سلمان الكاتب حدثنا جمعظة قال كنت بحضرة الأمير محسد بن عبد الله بن طاهم فاستؤذن عليه الزبير بن بكار حين قدم من الحجاز فلما دخل عليه أ كرمه وعظمه وقال له ائن باعـــدت بيننا الانساب لقـــد قربت بيننا الآداب وان أمير المؤمنين فاكرك فاختارك لبأديب ولده وأص لك بمشهرة آلاف درهم وعشهرة تخوت من الثياب وعشرة بغال تحمسل علمها وحلك الى حضرته يسر من رأى فشكره على ذلك وقبله غلما أراد توديمه قال له أبها الشيخ أما تزودنا حديثًا نذ كرك به قال أحدثك بما سمعت أو بما شاهدت قال بل بما شاهدت فقال بينا أنا في مسيرى هذا بين المسجدين اذ بصرت بحبالة منصوبة فها ظي ميت وبازائها رجل على نعشه ميت ورأيت امرأة حرى تسمى وهي تقول

ماخشن لو بطل لكنه أجمل « على الآناية ما أودي بك البطل الخشن قلقل أحشائي وأزعجها » وذلك ياخشن عندي كله جلل أمست فناة بني نهمد عملانية « وبعلها في أكف القوم ببنذل قد كنت راغبة فيه أضن به « فان من دون ضن الرغبة الاجل

قال فلما خرج من حضرته قال لنا محمد بن عبد الله بن طاهر أى شي أفدنا من الشيخ قلنا له الامير أعلم نقال قوله أمست فناة ني نهد علانية أى ظاهرة وهذا حرف أسمعه في كلام المرب قبل هذا و أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على التوزي وأبو القاسم على ابن المحسن التنوخي قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس بن حيوبه حدثنا محمد بن خلف ابن المحسن التنوخي قال أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس بن حيوبه عدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو الفضل قاسم بن سلمان الايادي عن عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنى مخبر أنه رأى اسود بهر ميمون وهو يمتح من بتر ويهدس بشي لم أدر ماهو فدنوت منه فاذا بسفه بالعربية و بعضه بالزنجية ثم تبينت ما قال فاذا هو

ألا بالائمي في حب وثم الله أفق عن بعض لومك لا اهتديتا أتأمرني بهجرة بعض نفدي الله معاذ الله افعدل ما اشتهيتا أحب لحبها تثلم عطرا الله وتكمة والمشك وعين زبتها

فقلت ما هذه قال رباع كانت لنا بالحبشة كنا نألفها قال قلت أحسبك عائقاً قال نعم قلت لمن قال لمن ان وقفت وأبته فما لبثما ساعة أن جارت سوداء على كتفها جرة فضرب بيده عليها وقال ها هي هذه قال قلت له ما مقامك ههنا قال أشتريت فاوقفت على هذا القبر أرشه فأنا أبرد من فوق وربك بسخن من أسفل و أنبأنا أبو أحمد الحسن بن محمد الحلال وحمه الله في سنة سبع وثلاثين وأربعمانة أخبرنا يحيى بن على بن يحيي المسرى أنشدنا أبو محمد جعفر بن محمدالصوفي أنشدني بعض اخواننا لابي بكر محمد بن داود الفقيه

حملت حبال الحب فيك وانني الا لاعجز عن حمل القديص وأضعف

وماالحب من حسن ولامن سماحة ﴿ ولكنه شي به الروح تكلف

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحلال بالناريخ حدثنا عبد انواحد بن على بن الحدين حدثنا أبو بحي بن أبى مسرة حدثنا أبو غمان محمد بن يحيي حدثنا المساحقي عن أبيه أنه خرج ساعياً في بني عاص فأناء مجنون بني عاص فسأله أن يكلم له عمسه فأبي أن يزوجه فأص المساحق للمعجنون بقلائص فوهم الله وأبي أن يقبلها ثم أبشأ يقول

تركت قلائص القرشي لمسا ﴿ وأيت النقض منه للمهود

أنبأنا الجوهري أنشدنا أبو عمر بن حيويه أنشدنا محمد بن عبد الله الكاتب أنشمدني عجد بن المرزبان

لئن كنت لاأشكو هواك فانن \* أخو زفرات والفؤاد كئيب وان كان قلب فيك يضني صبابة \* وقد مرضت من مقلتيك قلوب فا عجب موت المحبين في الهوي \* ولكن بقاء العاشقين عجيب

أخبرنا الامير أبو محمد الحسن بن عيسي بن المقتدر بالله حدثنا أبو العباس أحمد ابن منصور البشكري أخبرنا الصولى حدثنا محمد بن عبدالرحمن عن أبيه قال لما حضرت الوفاة جميلا بمصر قال من يعلم بثينة فقال رجل أنا فلما مات صار الى حى بثينة فقال

بكر النمي وماكنى بجميل به ونوى بمصر ثواء غير قفول بكر النمي بفارس ذي نهمة به بطل اذا حمل الاواء مديل فسممته بثينة فخرجت مكشوفة تقول

وان سلوى عن جميل لساعة ه من الدهر ماحانت ولا حان حيها سواء علينا يا جميل بن معمر ه اذا مت بأساء الحياة وليها وأخبرنا الامير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر حدثنا أحمد بن منصور اليشكري حدثنا ابن الانبارى أخبرنا أبو العباس قال من رجل بجميل فأضافه وخبر خبزة من مكوك وثردها في ابن وسمن قال ثم أماه بها فجمل الرجل بحدث جميلا عن بنت عم له بحبا ويأكل حتى أتى على الحبرة فقال جميل

وقد رأبني من جمه ان جمه ان جمه الله الله على قرصي وببكي على جمل فلو كنت عذري الملائة لم تكن \* بطيناً وأنساك الهوي كثرة الاكل هو كنت عذري الملائة لم تكن \* بطيناً وأنساك الهوي كثرة الاكل فلو كنت عذري المحدرة المقارا \* فالدل قدار خي الازارا يا جارتي بوصافة المهسدي لم ترعى جوارا ودي على المشتاق قليا \* هائما بك مستطارا

لا تقتليم فقوسه \* لا يتركون الدهر نارا أخبرنا أبو الحسين على بن عمر الحربي المعروف بابن الفزويني الزاهد رحمه الله فيما أذن لنا في روايته أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه حدثنا عبد الوهاب بن أبي حية

قال كندت عازم على تكة حرير كانت تتفصب بها

ان العيون التي في طرفها مرض \* فتلندا ثم لم يحيين فتلانا يصرعن ذا اللبحق لاحراك به \* وهن أضعف خلق الله أركانا وأخبرنا على بن عمر أيضا أخبرنا عمر بن حيوبه أخبرنا عبد الوهاب بن أبى حية قال نقشت غليل على عصابها

هاضر من صيرني حبه \* قرين أحزان ووسواس

لو أنه فرج عن كريق ﴿ باسطر في شر قرطاس ﴿ وَلِي مَنْ قَصِيدَةً رَجْزِ أُولُمًا ﴾

لا تحسبوا انى ملول سالى \* لا أحرف الهجر من الوصال حتى علقت من بني هسلال \* جارية حسسناء كالتمسال صامتة السوار والحلخسال \* جامعة السون والجمال ترنو بمين وشمأ غزال \* ريقتها أشهى من الجريال قد زاد في حيى لها بلبالى \* لحاظها أمضى من النصال ترمى القلوب ثم لا تبالى \* من قتلت هوى من الرجال وما دم العشاق بالحسلال \* سألها عشية النرحال وما دم العشاق بالحسلال \* سألها عشية النرحال تسليمة فلم تجب سؤالى \* وأعرض اعراض ذى ملال

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس ابن حيويه حدثنا محمد بن خلف أخبرنى عبد الله بن محمد الطالقاني أخبرنى السري بن يحمد الإزدي عن أبيه عن المفضل بن الحسن المعفزومي قال دخل كثير عن على عبد الملك بن مروان فعجه للملك قائلك الله ين مروان فعجه لملك قائلك الله عنه الملك بن مروان فعجه الملك قائلك الله عالم با أمير المؤمنين خرجت مرة أسير في البادية على بعير لى فيينا أنا أسير اذ رفع الى شخص فائمته فاذا رجل قد نصب شركا للظباء وقعد بعيداً منه فسلمت عليه فرد السلام فقلت ما أجلسك هاهنا قال نصبت شركا للظباء فأنا أرصدها قلت ان قت له لديك قصدت أأنطء منى قال أي والله قال فنزلت فمقلت ناقتي وجلست أحديثا وأرقه وأغزله قال فا لبئا أن وقعت ظبية في الشرك فو ثب ووثبت معده فخلصها من الحبال ثم نظر في وجهها مليا ثم أطلقها وألشاً بقول

أيا شبه ليلى ان تراعي فانى \* لك اليوم من بين الوحوش صديق وياشبه ليلى ان تزالى بروضة \* عليك سحماب دائم وبروق فذا أنا إذ شبهها ثم لم تؤب \* سليا عابها فى الحياة شفيق فديتك من أسر دهاك لحها \* فانت لليلى ماحيت طليق

ثم أصلح شركه وعدونا الى موضعنا فقلت والله لا أبرح حتى أعرف أمر هذا الرجل فاقمنا باقى يومنا فلم يقع شئ فاما أمسينا قام الى غار قريب من الموضع الذي كنافيه وقمت مهه فيتنا به فلما أصبح غدا فنصب شركه فلم يلبث أن وقعت ظبية إشبيهة باختها بالامس

فوثب اليها ووثبت منه فاستخرجها من الشرك ونظر فى وجهها عليا شم اطلقها فمرت وأنشأ يقول

اذهبي في كلاءة الرحن له أنت مني في ذمة وأمان لرهبيني والحيدمنك كليلي ه والحشا والبغام والعينان لا تخافي بأن تفاجي بسوء ه ما تغنى الحمام في الاغسان

ثم عدنا الى موضعنا فلم يقع يومنا ذلك في فلما أمسيناصرنا الى الفار فيتنا فيه فلما أصبحنا عدل الى شركه وغدوت ممه فنصبه وقسدنا تحدث وقد شفاني يا أمير المؤمنين حسين حديثه عما أنا فيه من الحبوع فبتنا نتحدث إذ وقعت في الشرك ظبية فوثب اليها ووثبت ممه فاستخرجها من اشهرك ثم نظر في وجهها وأراد أن يطاقها فقبضت على يدم وقات ماذا تربد أن تممسل أقت تلاتا كلا صدت شيئاً اطلقته قال فنظر في وجهى وعيناه تذرفان وأنشأ يقول

أتاحي محبا هائم القلب ان أرى ﴿ شَهِيهَا لَمَنْ يَهُواهُ فِي الْحَبِلِ مُوثَّقًا فَلَمَا دُنَا مِنْهُ تَذْ ﷺ شَجُوهُ ۞ وَذَكُرُ لَا مِنْ قَدْ نَأَى فَتَشُوقًا كَانِّ مِنْ مِنْ قَدْ نَا مِنْهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ قَدْ نَاكُ مِنْ الْكَانِّ عَلَيْهِ الْكَ

قال أبو بكر وبيت آخر ذهب على فرحمته والله يا أمير المؤمنين فبكيت لبكائه ونسبته فاذا هو قيس بن معاذ المجنون فذاك والله أعشق بني يا أمير المؤمنين ولى من ابتداء قصيدة

طرقت والظلام قد مدسترا ه تخطی الی سهلا و و همرا و المكری قد ستی سلافه السهار مسرفافطرح القوم سكرا كتمت خشية الرقيب خطاها ه فوشي الطبب بالملبحة نشرا هنكت برقع المتاب وثنت ه منه نظما بذكر الفرام و نثرا ثم قالت وقد جلت غرة ردت باضوائها دجی اللیل فیجرا ثم قالت وقد جلت غرة ردت باضوائها دجی اللیل فیجرا أبها المدعی هوانا و إنا ه قدسابنا كراه و صدا و هیجرا أثري ما قرأت أخبار مجنون بنی عامل و عروة عفرا و جمیل و قیس لبنی و خلق ه من بنی عامل و عروة عفرا و جمیل و قیس لبنی و خلق ه من بنی عامل و عروة کثرا تدعی حینا بغیر شهود ه قلت هذی و الد موع تشهد قطرا و استهلت مدامه می قر تسلی ه ا فرأتی فر مت فی الحب صبرا و سقتنی من ریقها المذب كأسا كانت الشهد لذة و الحرا

أخبرنا أبو عمد الحسن بن على رحمه الله حدثنا محمد بن المباس أخبرنا محمد بن خلف حدثنا عمر بن شمية حدثنا أبو غسان المديني أخبرني عبد الدريز بن أبي ثابت أخبرني

رجل من التجار قال اشترى أبو زبان الهرمي ظبياً من المصلى بدرهمين ثم أخذ بيدي حتى اذا كنا بالحرة أطلقه وقال ما كان ليؤسر شبه أم سالم ثم أنشأ يقول ألا ياغزال الرمل بين الصرائم ، ألا لا فقد ذكر تنى أم سالم لك الحبيد والمينان منها وحوة الشفاه وقد خالفتها فى القوائم

أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن بندار الشيرازي بقراءتى عليه فى المستجد الحرام بيين باب بنى شدة وباب النبي تجاء الكمية أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن لآل الهمداني أخبرنا أحمد بن حرب الحيلى عن بعض مشابخه قال الحتنى ابراهيم بن المهدى زمن المأمون عند بنت عصمة بات أبى جمفر عند هزيه من المأمون لشدة طلبه له وكانت تكرمه غاية الكرامة وتاطفه بالطرائف وتتنقده فى أرقائه ووكلت به جارية يقال لها علله وكانت قد أدبتها وأنفقت عليها الاموال وكانت مفنية حاذفة راوية للاشمار بارعة الجمال حسنة القد عاقلة وقد كانت طابت مها بخمسين ومائه أنف درهم فكانت على خدمة ابراهيم وتقوم على رأسه وتتفقد أموره فهويها وكره أن يطابها من عمته وأن يفجمها بها وتذيم من ذلك فلما اشتد وجده بها وغلم حبها عليه وسكر فهيجه السكر أيضاً أخذ عودا وغني بشعر له فها وهي واقفة على وأسه والفناء له

يا غزالا لي اليه \* شافع من مقلتيه والذي أجللت \* خديه فقبلت يديه بابي وجهك ما \* اكثر حسادي عليه أنا ضيف وجزاء \* الضيف إحسان اليه

فسمه ت الحيارية الشهر و فطنت لمهناه لرقها وظرفها وكانت مولانها تسألها عن حالها وحاله في كل يوم فاخبرتها في ذلك اليوم اعا في قابه منها و بما سمعت منه من الشهر والغناء فقالت لها مولاتها اذهبي فقد وهبتك له فهادت اليه فلما رآها اعاد الصوت فأكبت عليه الحيارية فقبلت وأسه فقا لها كفي فقالت قد وهبتني هولاني لك وانا الرسول فقال اما الآن فنم م أخبرنا أبو عمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه أخبرنا أبو عمر محمد بن الهباس الحزلز حدثنا محمد بن حاف حدثنا أحمد بن الهبتم القرشي حدثني العباس بن هشام عن أبيه هشام بن محمد بن السائب الكلمي أن رجلا من أهل الشام كان له أدبوانه ذكر صاد الى حيه سأل عنه فأخبر أنه لا يأوى الى مكان وانه يكون مت الوحش قال فكيف صاد الى حيه سأل عنه فأخبر أنه لا يأوى الى مكان وانه يكون مت الوحش قال فكيف في بالنظر اليه قبل انه لا يقف لاحد حتى يكلمه الالداية له هي التي كانت ربته فكلم بالنظر اليه قبل انه لا يقف لاحد حتى يكلمه الالداية له هي التي كانت ربته فكلم

دابته وسألها فرجت معه تطلبه في مظانه التي كان يكون فيها في البرية فطلبوه بومه ذلك فلم يقدروا عليه ثم غدوا في اليوم الثاني يطلبونه فبينا هم كذلك اذا أشرفوا على واد كثير الحجارة واذا به في ذلك الوادى ميت فاحتمله الرجسل ودايته حق أنيا به الحي فغسلوه وكفنوه ودفنوه فقال الرجل قد كنت أفدر أن أسمع منه شيئاً من شعره ففاتني ذلك فأنشدوني من شعره شيئاً المصرف به فأنشدوه أشياء كتبها وانصرف و أخبرنا الشيغ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قراءة عليه أسخبرنا أبو الحسين بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن أبي الفضل أنشدنا هبة الله بن الحسن الصوفي أنبأنا عبد المؤمن حدثنا الحسن ابن أبي الفضل أنشدنا هبة الله بن الحسن الفيد

حقى متى ياقرة المين \* تسدنب المدنف بالبين ما أفتل الشوق لاهل الهوى \* وأقرب البين من الحين لو بلى البين ببين لمدا \* فرق ما بين المحبين \* أو ذاق طع الوصل يوما لما \* شتت شدملا بين الفين الفين

وأخبرنا أحمد بن الحسن على أثره أخبرنا محمد بن الحسن الاصبهاني أنبأنا الوليد بن ممن المؤدب أنشدنا أبي لابي الحسن البرمكي

أنرحل عمن أنت صب بذكره ﴿ وتشكو غراب البين هذا هو الظلم وما لفراب البين بالملتق علم وما لفراب البين بالملتق علم أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عنى التوزي في ما اجاز لنا أخبرنا أبو العباس احمد بن

محمد الرصافي حدثنا أبو بكر أحمد بن كاملي بن خلف بن شعجرة حدثنا محمد بن موسى ابن حماد حدثنا أبو عبد الله المدوي حدثني الحسين سمعت أبي بقول سمعت مصعباً يقول قرأت على لوحين على قبرين

أ، غطى و غي على بصري في الحب الله أم أنت أكمل الناس حسنا وحديث ألذه هسو محمد الله بنعت الناعتون بوزن وزنا ورأيت امرأة عند القبرين وهي تقول بابي لم تمتعك الدنيا من لذتها ولم تساعدك الاقدار على ماتهوى فاوقر تني كمدا فصرت مطية للاحزان فليت شمري كيف وجدت مقيلك و ماذا قلت وقيل لك ثم قالت استودعتك من وهبك لمي ثم سلبني أسر ماكنت بك فقلت لها يا أمه ارضي بقضاء الله عن وجل وقات سامي لامره فقالت هاه الم جزاك الله خيرا لاحره في الله أجرك ولا فتني بفراقك فقلت من هذا فقالت ابني وهذه ابنة عمه كان مسمى بها وهي صغيرة فليلة زفت اليه أحذها وجع أني على نفسها فقضت فالصدع قلب

بنى فلحقت روحه روحها فدفنتهما في ساعة واحدة فقلت من كتب هدذا على القبرين قالت أنا قلت وكيف قالت كان كثيرا ما يمثل بهذين البيتين فحفظتهما لسكثرة تلاوته لهما فقلت بمن أنت فقالت فزارية قلت ومن قائلها قالت كريم ابن كريم سخي ابن سخي شجاع ابن بطل صاحب رئاسة قلت من قالت مالك ابن أسماء بن خارجة بن حصن بقولهما في امرأنه حبيبة بنت أبي جندب الالصارى ثم قالت وهو الذي يقول

يامنزل الفيث بعد ما قنطوا ﴿ وياولي النعماء والمه نن يكون ماشئد أن يكون وما ﴿ قدرت ان لا يكون لم يكن لوشئت اذكان حبا غرضا ﴿ لم يُرنى وجهها ولم ترنى ياجارة الحي كنت لي سكنا ﴿ اذليس بعض الحيران بالسكن أذ كرمن جارتي ومجلسها ﴿ طرائفا من حديثها الحسن ومن حديث يزيدني مقة ﴿ مالحديث الموموق من عمن

قال فكتبتها ثم قامت مولية فقالت شفلتني عما اليه قصدت لتسكين ماني من الاحزان و وأنشدت لأبي الحسن على بن عبد الرحمن الصقلى وقد لقيت المذكور بالاسكندرية منذ خمس وعشرين سنة ابتداء قصيدة له

هذي الحدود وهذه الحدق فليدن من بفؤاده يشق لو أنهم عشقوا لما عذلوا فل لكنهم عذلوا وما عشقوا عنفوا على بلومهم سنها فلوجرعوا كاس الهوي رفقوا ليس الفؤاد معي فاعلم ما في قد نال منه الشوق والقلق ما الحب الا مسلك خطر في عسر النجاة وموطئ زلق

more and the first of the second

تم الجزء الرابع هشر مرن كتاب مصارع العشاق و شاوه الجزء الخامس عشر وأوله أخبرنا أبو محمد الحسن ابن عيسى المقتدى بالله



# م الله الرحمن الرحيم الله الرحم الله

آخبرنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله قراءة عليه وأنا أسمم حدثنا أبوالعباس أحمد بن منصور البشكري حدثنا أبو القاسم الصائغ حدثني أسد بن خالد حدثني قبيصة ابن عمر بن حنص المهلمي عن أبي عبيدة النحوي قال كنا نأني روبة بن المحاج فريمـــا أعوزنا مطابه فنطابه في مظانه وكان للحارث بن سليم الهجيمي وهو أبو خالد بن الحارث مجلس يؤلف وكان روبة ربما أناه فطلبته يوما فانيت تجلس الحارث فتيحدثالقوموتحدث الحارث قال شهدت يوما مجلس أمير المؤمنين سلمان بن عبد الملك فافي سعيد بن خالد بن عمرو بن عنمان فقال ياأسير المؤمنين أنينك مستمديا نقال على من قال موسي شهوات قال وما له قال سمع في واستطال في عرض قال ياغلام على" بموسى فاتي به فقال أميرالمؤمنين سمعت به واستطالت في عرضه قال مافعات هذا ياأمير المؤمنين ولكني مدخت ابن عمه ففضب هو قال وما ذاك قال باأمير المؤمنين علقت جارية لم تبائغ عنها جدتي فأثبته وهو صديق فشكوت ذلك اليه فلم أصب عنده في ذلك شيئاً فائيت ابن عمه سميد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فشكوت اليه ماشكوت الي ذلك قال تمود الي" فتركته ثلاثاً ثم أتبيثه فسهل من أمري فما استقر المجلس حتى قال ياغلام قل لقيمي وديمتي ففتح بابا بدين بابين فاذا أنا بجارية فقال في هذه بفيتك قلت اليم فداؤلة أبي وأمى قال اجلس ياغلام قل لقيمي ظبية نفقتني فاني بظبية فنثرت بين يديه فاذا فها مائة دينار وليس فيها غيرها فردت في الظبية ثم قال عتيدتي التي فيها طبي فاتي بها فقال ملحفة فراشي فاتي بها فصير مافي الظبية وما في المشيدة في حواش الملحفة وقال لى شأنك بهواله وأستمن بهذا عليه قال فقال أمير المؤمنين فذاك حين تقول ماذا فقال

أيا خالداً أعني سعيد بن خالد ﴿ أَخَا المرف لا أعنى ابن بنت سعيد ولكنن أعنى ابن عائمة الذي ﴿ أَبُو لِهُ خَالَد بن أسيد عقيد الندى ماعاش برضى به الندى ﴿ قَالَ مَاتَ لَمْ يَرْضُ النَّذِي اِعْقَيْدُ وَعُومُ دُعُوهُ الْكُم قَدْ رَقَدَتُم ﴿ وَمَا هُو عَنْ أَحْسَا بَكُم بَرِقُودُ

قال فقال يأغلام على بسميد بن خالد فاتي به نقال ياسميد أحق ما وصفك به موسى قال وماهو ياأمير المؤمنين قال فما طرقك ذالدقال

الكاف قال فما حملتك الكلف قال دين والله يا أمير المؤمنين الله وينار قال قد أمرت لك بها و بمثلها و بمثلها و المثن مثلها فلقيت سعيد بن خالد بعد حين فاخذت بسان دابته فقلت بابي وأمي مافعل المال الذي أمر لك به سليان أمير المؤمنين قال ماأعلمك به قال كنت حاضر المجلس يوسئد قال والله ما استطعت أملك منه دينارا ولا درها قال فما اغتاله قال خلة من صديق أو فاقة من ذي رحم و أنبأنا أبو الحسن على بن عمر القزوين الزاهد وحمه الله حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الحزاز أخبرنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبى حية قال نقشت مفنية على خاتمها

مَا أَلْصَفُوا حَجَبُولُ أُو حَجَبُونِي ۞ مهما أَذُوكُ فَبَالَاذَى طَلَبُونِي ﴿ مَهُمَا أَذُوكُ فَبَالَاذَى طَلَبُونِي ﴿ وَنَقَشَتُ مَفْنَيَةً أَخْرَى عَلَى خَاتِمُهَا ﴾

أحببت من يمواني \* برغم من ينهانى ( ونقشت أخرى على خاتمها )

كنى بسب عشق \* يدعو بقلب حنق ( ونقشت أخرى )

سماجة بمحب خان عاشقة م ماخان قط محب يوزف الكرما ( ونقشت أخرى )

قلبان في خاتم الهوي جما الله فأرغم الله الله من قطما ( ونقشت أخرى )

یا حبیبی من شنائی وشؤی \* أنت لانساس جمیعاً حبیب ( و نقشت أخری )

أما ان مت فالهوى داء قلب به فيداء الهوى يموت الكرام ( ونقشت أخرى )

تمنيت القيامة ليس الا لله لالتي بمن أحب على المراط ( ونقشت أخرى )

لا تكرن تذللي \* فالحب يلعب بالكرام

أنشدنا القاض أبو القاسم على بن المحسن التنوخي رحمه الله لمحمد بن عون الكاتب غنيت بمشيتها عن الاغصان الله حسمناء يلمب حبها بجنساني وبدت تفض المتب عن خاتامه الله وتجول فيسه بناظر ولسسان المقلبة الاعلى السمل من النبران

#### ( ولى ابتداء قصيدة )

طرقت بعد هجمة أم ورقا ه خوف واش وحاسد يتوقى ثم فضت ختم العدّاب وقالت ه أنت لو كنت عاشقا مت عشقا مشدل ما مات من بنى عذرة كل صحيح الهوى ففودر ملق قد الحب قبس لبنى و مجنون بنى عامر وأمرض خلقا وتحدى كثيرا و جميلا به ولتى منه عروة كل ملق قلت عندى على هواك شهود ه أدمع مستهلة ليس ترقا وسلى عن أضالى زفرات ه ما تلاقى من حرهن وألق وسلى عن أضالى زفرات ه ما تلاقى من حرهن وألق أنت ضيعت جل قلبي بالهجر فصوني بالوصل ما قد تبقى

أخبرنا ابن القزويني حدثنا أبو عمر محمد بن السباس الخزاز حدثنا عبد الوهاب بن أبي حية قال نقشت مفنية على خاتمها

الحب أسقمني والحب أضناني ﴿ والحب أنحلني والحب أبلاني ﴿ وَنَقَشَتَ أَخْرَى ﴾

فان تضربوا جنبي وظهري كلمهما ﴿ فليس لقلب بين جنبي ضارب ( ونقشت مذنب جارية الحسن بن علي قميص لها ) كأن روحي اذا ماغبت غائبة ﴿ فان تمد لي عادت لي الى بدني ( ونقشت أخرى )

من صحح الحب لاحبابه ﴿ أَعَانُهُ اللهُ عَلَى مَابِهِ ﴿ وَنَقَشَتَ مُخَارِقَ جَارِيةَ القَطْيِنِي عَلَى حَبِيْهَا ﴾

لاعدمت الهوى ولا من هويت ﴿ وَبَقِ مَن هُوى لَى وَبَقِيتَ وأُخبرنى أبو الحسن القزويني أيضاً اجازة أخبرنا أبو عمر بن حرويه حدثنا عبد الوهاب ابن أبي حيه قال نقشت امرأة على ممصمها وكانت تعشق ناشئا

لافرج الله عنى ان مددت يدى ﴿ اليه أسأله من حبه الفرجا أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن سميد حدثنا محمد ابن ذكريا بن جمفر الفلابي حدثني بن بكار قال وحكى المذرى أخبرنا الحسن بن سلمان الضبعي قال كنت لا أكاد أمر في طريق ولا في حاجة الا ومي ألواح فحججت فرأيت اعرابياتقدم حق قام حذاء الكعبة تم قال تفهموا عنى واحفظوا مقالتي شم رفع صوته فقال ألا يامن لمبني قد عصتني ﴿ وقلب قد أبي الا الحنينا

ونفس لاتزال الدهر تهفو الله كأن بها لما تهفو جنونا أحب الغانيات وليس قلمي الله بسال مابقيت وما بقينا وجمل ماعادت غريم سوء الله تمنينا وتمطانا الديونا

فرآني وأما أكتب ماينشد ثم قات له وبحك هذا هو الخسران المبين أنفهل هذا في مثل ذلك الموضع قال بلهمو الحسران المبين ماأنت فيه أنا مهذور مساوب المقل جئت مستجير لربي لما أجد من قلبي وأنت من الذين تكتب بلايا العاشقين مؤثرا لها في هذا الموضوع تنح عنى لاقدس الله ووحك به أخبرنا أبو محمد الحجوهري وحمه الله قراءة عليه حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية الحزاز حدثنا محمد بن خلف أخبرني اسحاق بن محمد أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية الحزاز حدثنا محمد بن خلف أخبرني اسحاق بن محمد حدثني ابو معاذ النميري قال اتى مجنون بني عامر الاحوس بن محمد الانصاري فقال حديث حديث عروة بن خزام قال فجمل الاحوس بحدثه وهو يسمع حتى فرغ من حديثه فالمشأ المجنون يقول

عجبت أمروة المذرى أمسى \* أحاديثا لقوم بعد قوم وعربوة مات موتا مستريحا \* وهاأنا ذا أموت بكل يوم وباسناده قال أنشدنا محمد بن خلف أنشدنى القحذمي للمجنون

أقول لألفذات يوم لقيته ه عكة والالضاء ملقى خبالها بربك أخبرنى ألم تأثم الق ه أضر بجسمى من زمان خيالها فقال بلى والله سوف يمسها ه عذاب و بلوى في الحياة ينالها فقلت ولم أملك سوابق عبرة سريع على جيب القديص أنهما لها عفا الله عنها فنها وأقالها ه وإن كان في الدنيا قلم الانوالها

أخبرنا الامير السيد أبو محمد الحسن بن عيسي المقتدر بالله حدثنا أحمد بن منصور البشكرى حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا الرياشي قال قال عركن بن الجميح الاسدى وكان لى صديق من الحي وكان شابا جميلا يعشق ابنة عمله وكانت له محبة وكانت هيبة عمه تمنعه أن يخطبها اليه فحجبت عنه فكان يأتيني فيشكو شوقه البها فما لبث ان مرس عمه مرضاأ شفى منه فكان الفق يدخل اليه واجد بنته عند رأسه فيستشفي بالنظر البها ثم يخرج الى مسرورا حزلا الى أن برأ عمه فانشأ يقول

أ بكي من الحوف أن يبرأ فيحجبها ﴿ ولست أ بكي على عمى من الحبـزع لا مات عمي ولا عوفي من الوجع ﴿ وعاش ماعاش ببن اليأس والطمـع خطيت الحاربة فزوجها أبوها غيره فجاءني الفتي فقال ودعني وداعا لانتلاقي بعده قناشدته

فاذا الجزع قد حال دون نهمه فقلت فأين تذهب قال اذهب ما وجهدت أرضا ونهض فيكان آخر المهد بهوقد القسه عمه فيآفاق البلاد فما قدر عليه ولم يطل عمر الحارية بمده ه أنبأني أبو الحسن على بن عمر الحزبي وحمه الله أخبرنا أبو عمر عند بن المباس الحزاز حدثنا عبد الوهاب بن أبي حية قال نقشت كانم على فس خاتمها لا غفر من هيجر ونقشت خليدة الحيرية الموت في الحب جيل ٥ أخبرنا أبو عمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه حدثنا محمد بن المياس الخزاز حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال وذكر محمد بن حبيب عن هشام بن محمد الكلبي وغيث الباهلي وأبي عمرو الشيباني عن ابن دأب عن رباح حدثني بعض المشايخ قال خرجت عاجا حتى اذا كنت بمنى اذا حماعة على جبل من تلك الحبال فصعدت اليهم فاذا معهم فق أبيض حسن الوجه وقد علاه اصفرار وبدنه ناحل وهم يمسكونه قال فسألتهم عنه فقالوا له هذا قيس الذي يقال له المجنون خرج به أبوء لما بيل به يستجير له بببت الله الحرام وقبر عمد عليه الصلاة والسلام فلعل الله يمافيه ان قال قلت الهم فما بالكم تمسكونه قالوا نخاف أن يجني على نفسه جناية تتلفسه قال وهو يقول دعوني أنسم صبا نجد فقال لى بعضهم اليس يمر فك فلو شئت دنوت منه فأخبرته أنك قدمت من نجد وأخبرته عنها قلت لم أفسل فدنوت منه فقالوا له ياقيس هذا رجل قدم من نجد قال فتنفس حق ظلت أن تُبده قد تصدعت ثم جمل يسائلني عن موضع فموضع وواد فواد وأنا أخبره وهو ببكى ثم أنشأ يقول

ألا حبذا نجد وطيب ترابه و وأرواحه انكان نجد على السهد ألا ليت شمرى هل عوارضتى قنا ف بطول الليالي قد تفيرتا بمدي وعن جارتينا بالنثيل الى الحمى ف على عهدنا أم لم تدوما على المهد وعن علويات الرياح اذا جرت ف برمح الحزامي هل تحب على نجد وعن أقحوان الرمل ماهو صالع ه اذا هو أثري ليلة بثري جمد

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن عمد أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز أخبرنا همد ابن خلف أخبرنا أبو محمد المامرى عن عبد الله بن أبي كريم عن أبي عمر والشيبانى عن أبي بكر الوالبي قال ذكروا ان المجنون من برجاين قد صدادا عنزاً من الطباء فلما نظر اليها دمست عيناه وكال ياهدذان خلياها فأبيا عليه فقال لكما مكانها شاة من غنمى فقبلا ذلك منه ودفعاها اليه فأطلقها ودفع الهما الشاة وألشاً يقول

شريت بكبش شبه ليلي فلو أبي 🛪 لاعطيت مالي من طريف و تالد

فيا بائمي شبها الدلى هبائها هه وجنيتها ما ناله كل عائد فلو كنتها حرين ما بتها في ه شبهها الليلى بيمة المتزايد وأعتقتهاها رغبة في ثوابهما الله ولم ترغبا في ناقص غير زائد ( ولي ابتداء قطعة )

بين الحطيم وزوزم اله والحيجر والحلجي المقبل المساشقين بن الهوى الهوى الدا مصارع ليس تجهل كم بالمحسب من على يمال هوي طريح لا يمال وقتيم المين بين الله حيف من وجم ليس يمقل وقتيم الله الميان المان الله حيف من وجم ليس يمقل

أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن بدار الشيراري بقراء في عليه في المسجد الحرام بين باب بني شيبة وباب النبي شجاء الكمبة أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن لآل الهمداني حدثنا أحمد ابن الحسين ابن على حدثنا السحاق بن سيار حدثنا الاصمهي عبد الملك بن قريب عن أبيه عن لبطة بن الفرزدق بن غالبقال احتمع أبي و حبميل بن معمر العذري و حبرير بن الحطني و نصيب مولى عمر وكثير في موسم من المواسم فقال بعضهم لبعض والله لند احتما في هذا الموسم الامر خير أو شر وما ينبغي لنا أن نتفرق الا وقد تتابع لنا في الناس شي نذكر به فقال حبرير هل لكم في سكينة بنت الحسن بن على بن أبي طالب بقصدها فنسلم عليها فلعل ذلك يكون سدباً لبعض ما نريد فقالوا المضوا بنا فحين أبي طالب بقصدها فنسلم عليها فلعل ذلك يكون سدباً لبعض ما نريد فقالوا المضوا بنا فضينا الى منزلها فقر عنا الباب فرحت الينا حارية لها ريمة ظريفة فاقراً ها كل رجل منهم السلام باسمه و اسبه فد خلت الجارية وعادت فبلغتهم سلامها ثمقالت أيكم الذي يقول

سرت اله، وم فيأن غير نيام به واخو الهموم بروم كل مسام عفت معالمها الرواسن بعدنا به وسجام كل مجاجب ل سجام درس المنازل بعد منزلة اللوى به والعبش بعد أولئك الايام طرقتك صائدة القلوب وليس ذا به حين الزيارة فارجمي بسلام نجري السواك على أغر كانه به برد تحدر من متون غمام لو كنت صادقة بما حدثتنا به لوصلت ذاك وكان غيير ممام

قال جرير أنا قلته قالت فما أحسنت ولا أعجلت ولا صنعت صنيع الحر الكريم لاستر الله عليك كما هتكت سترك وسترها ما أنت بكلف ولا شريف حين رددتها بعد هدوء العين وقد تجشمت اليك هول الليل هلا قلت

طرقتك صائدة القلوب فرحبا على نفسى فداؤك فادخلى بسلام خذ هذه الخمسائة درها فاستمن بها في سفرك ثم الصرفت الى مولاتها وقد أفحمتنا وكل واحد من الباقين بتوقع ما يختجله ثم خرجت فقالت أيكم الذي يقول

ألا حيدًا البيت الذي أناهاجره \* فلا أنا ناسيه ولا أنا ذا كره فيورك من بيت وطال لهيمه \* ولا زال مفشياً وخلد عام، هو البيت بيت الطول والفضل دائما \* وأسمد ربي جد من هو زائره به كل موشي الذراءين يرّني \* أصول الزامي ماتيقن طائر، ها دلتاني من تمانين قامة \* كا انقض بان أنم الريش كاسره فلما استوت رجلاي في الارض قالت \* أحي ترجي أم قتيل نحاذره فلما استوت رجلاي في الارض قالت \* أحي ترجي أم قتيل نحاذره فلما استحت في أهل وأصبح قصرها \* مملقة أبوابه و دسماكره

فقال أبي يمنى الفرزدق أنا قلته قالت ماوفقت ولا أصبت أما أيست بتمريضك من عودة محمودة خذ هذه السمائة درها فاستمن بها ثم انصرفت الى مولاتها ثم عادت فقالت أيكم الذي يقول

فلولا أن يقال صبا لصيب \* لقلت بنفس النشأ الصغار بنفس كل مهضوم حشاها \* اذاظلمت فليس لها انتصار

فقال نصيب أنا قلته فقالت أغزلت وأحسنت وكرمت الا أنك صبوت الى الصفاروتركت الناهضات باحمالها خذ هذه السبعمائة درهم فاستعن بها ثم انصرفت الى مولاتها ثم عادت فقالت أيكم الذي يقول

وأعجبني ياعز منك خسلائق ته كرام اذا هد الحلائق أربع دنوك حتى يذكر الجاهل الصبي ته ومدك أسباب الهوى - بن يطمع والك لاتدرى غرباً مطلقه ته أيشتد ان لاقاك أو بتضرع والك ان واصلت أعلمت بالذى ته لدبك فلم يوجدلك الدهر مطمع

قال كثير أنا قلته قالت أغزلت وأحسنت خذ هذه النمانمائة درهم فاستمن بها ثم انصرفت الى مولاتها وخرجت فقالت أيكم يقول

لكل حديث بينهن بشاشسة ﴿ وكل قشيسل بينهن شديد يقولون عاهدد ياجميل بغزوة ﴿ وأَى جهاد غديرهن أريد وأفضل أيامى وأفضل مشهدى ﴿ اذا هيسج بي يوما وهن قمود فقال جميل أَما قلته قالت أغزات وكرمت وعففت أدخل قال فلما دخلت سلمت فقالت في سكينة أنت الذي جعلت قتيلنا شهيداً وحديثنا بشاشة وأفضل أيامك يوم تنوب فيه عنا وندافع ولم تتحد ذلك الى قبيح خذ هذه الالف درهم وأبسط لنا العذر أنت أشعرهم وأخبرنا القاسم عبد العزبز بن بندار الشيرازي أيضا بالمسجد الحرام قال أخبرنا أبو بكر أحد بن لآل الهمذاني قال حدثنا أبو بكر بن أحد الاخباري وأحمد ابن الحسين قالا حدثنا حامد بن حماد حدثنا الدحاق بن سيار حدثنا الاصممي حدثنا حيضم بن سالم بلفني أن الفرزدق بن غالب خرج حاجا فمر بالمدينة ودخل على سكينة بنت الحسين بن على بن أبي طالب مسلما عليها فقالت يافرزدق من أشعر الناس قال أنا قالت ليس كما قلت أشعر منك الذي يقول

بنفسي من تجنيه عزيز \* على" ومن زيارته لمسام ومنأمسي وأصبح لا أراه \* ويطرقني اذا هجع النيام

فقال والله المن آذنتني لاسمنك من شمري ماهو أحسن من هذا فقالت أنيموه غفرج فلما كان من الفد عاد اليها فقالت يافرزدق من أشمر الناس قال أناقالت ليس كاقلت أشمر منك الذي يقول

> لولا الحياء لهماجني استعبسار \* ولزرت قبرك والحبيب يزار كانت اذا هجر الضعيم فراشها \* حزن الحديث وعفت الاسرار لايابث القرفاء أن يتفسرقوا \* ليسل يكر علمهم ونهار

قال والله لئن آذات لى لاسمعنك من شمرى ما هو أحسن من همذا فاص ت به فاخرج فلما كان الفسد غدا عليها وحولها جوار مولدات عن يمينها وعن شهالها كأنهن النمائيل فنظر الفرزدق واحدة منهن كائبها ظبيسة أدماء فمات عشقا لها وجنونا بها فقالت يافرزدق من أشعر الناس قال الما قالت ليس كذلك أشعر منك الذي يقول

ان العيون التي في طرفها صرض \* قتلتنسا شم لم يحيسين قتسلانا يصرعن ذا اللب حق لاحراك به وهن أضف خلق الله أركانا

فقال يا ابنة رسول الله ان لى عليك حقا عظيا لموالاتى لك ولا بائك واني سرت اليك من مكة قاصدا لك ارادة انتسام عليك فلقيت في مسدخلي اليك من التكذيب لي والتعنيف ومنعك إلى أن أسمعك من شعري ما قطع ظهرى وعيل صسبري به والمنايا تغدو و تروح ولا أدرى الى لا أفارق المدينة حتى أموت فاذا مت فمرى من بدفني في درع هذه الحارية وأوما الى الحارية التي كلف بها فضحكت سسكية حتى كادت تخرج من بردها نم أمرت له بإلف درهم وكسى وطيب وبالحارية مجميع آلها وقالت ياأبا فراس

انما أنت واحد منا أهل البيت لايسوءك ما جرى خذ ما أمرنا لك به بارك الله لك فيسه واحسن الى الحاربة واكرم صحبتها وامرت الحبوارى فدفهن فى ظهورهما فقال الفرزدق فلم أزل والله اري البركة بدعائها في نفسى واهلى ومالى ﴿ وباسناده حدثنا حامد بن حاد حدثنا اسحاق بن سيار حدثنا الاصمى حدثنا سفيان بن عيينسة قال دخلت عزة على سكينة بنت الحسين ابن على ذات يوم فقالت ياعزة أرأيتك ان سألتك عن شي هلى تصدقيني قالت نهم قالت ماعني كثير بقوله

تضي كل ذي دين فوفى غربمه ﴿ وعزة معطول معنى غربمها فتحايت وقالت فداؤك أبي ان رأيت أن تعفيني فقالت لا أعفيك بل أعنم عليك قالت كنت وعدته بقبلة قالت أنجزيها له رعل اتمها ﴿ أَلَمْ عَدْدُنَى أَبُو مُحْدُدُ الْحُسْنُ بِنَ مُحْدُدُ الْحُسْنُ بِنَ حَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَسْمُ الْقَائِلُ

ياقبلة شهد العنمير لها عن قيل المذاق بأنها عذب كشهادة لله خالصهة ته قبدل الميان بأنه الرب

﴿ وَلَى مِنْ نَسِيبِ قَصِيدَةً مِدْحَتَ بِهَا أُمِيرِ المُؤْمِنَينِ المُقتَدَى بَاصُ اللَّهُ أُولُهَا ﴾ كم لا تزال تسائل الأطللا \* بسل الفلدو وقوفك الآصالا رحلوا وفى الاحداج غزلان النقا ﴿ مَنْكُنْسُينَ أَكَالُمُ وَحَسُمِالًا من كل ذات لمي شـهي بارد \* يروى الصوادي راهًا سلسـالا طرقت فنم الحملي في وسواسمه \* بمزارها معظارة مكمالا \* وتضوع النادي بفائح طبها \* نشراً فقــال رقبينا ما قالا لمــا سرت وهنأ وخافت كاشــعاً ﴿ جرَّت على آنارها أديالا ﴿ حسناء لو عرضت لاشمط راهب ته هجر الأنيس وبت منه خيالا لصيا وفارق ذيره وتغمرت \* أحواله الجالها أحوالا \* علقتها من قبل طرح تماتي \* عني وأقسم حيا لا زالا بتنا وأنواب العقاف تضمنا \* تشكوا وأشكوا في الهو الاهو الا وجملت أذكرها لبسالي وصلنا \* وأقول لو رفعت بقــولي بالا ألسيت موقفنا بجو سوبقة \* متفيئــين به الفضــا والضــالا أيام لا أخشى من البيض الدمى \* ليّ الديون ولا أخاف مطالاً وأخبرنا الحسن بن على أخبرنا محسد بن العباس أخبرنا محمد بن خلف قال قال وياح بن حبيب حدثني بعض بني عامم أن رجلا أتي يوماً بعدد تزويح لبلي وذهاب عقل قيس فسأل عن المجنون فقيل له ما تريد منه فقال أريد أن أنظر اليه وأخبره بخـب فقيل له أخـبرنا نحن بما عندك فانه لا يفهم منك ما تقول قال دلوني عليه على كل حال قال فبعثوا ممه برجل فلم بزل يطلبه حتى و جده فقال له الرجـل أنحب ليلي قال نم قال فما يغني حبث عنها وهي مريضـة لا تأتيها ولا تسأل عنها قال فشهق شهقة ظننت أن روحه قد قارقت بدنه ثم رفع رأسه وهو يقول

يَّهُ وَلُونَ لَيْلِي بِالصَفَاحِ مِنْ إِضَةً ﴿ فَمَا ذَا أَذَا تَفَى وَأَنْتُ صَدِيقَ مُولِونَ لَيْلِي بِالصَفَاحِ مَانَى ﴿ عَلَى كُلُّ مَاكُ بِالصَفَاحِ شَفَيْقَ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ مَاكُ بِالصَفَاحِ شَفَيْقَ

----

تم الجزء الخامس عشر من كتاب مصارع المشاق ويليه الجزء السادس عشر وأوله أخبرنا أبو طاهر الملاف



# -معلى بسم الله الرحمن الرحيم الله

أخبرنا أبو طاهم محمد بن على بن الملاف الواعظ بقراء في عليه أخبرنا أبو عفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين الواعظ حدثنا جعفر بن محمد الصوفى حدثنا أحمد بن محمد ال مسروق حدثنا القاسم بن الحسن حدثنا محمد بن سلام حدثنا خلاد بن يزيد الارقط حدثنى مفلس بن بكر الاسدى قال كان في بنى أسد شاب لا يكاد يصحكم أحداً كانه منتوه فسمعته ينشد أياتاً فعلمت أنه مشفول عن كلام الناس ببئه فسمعته يقول

وصلت فلما لم أر الوصل نافي ﴿ وقربت قربانا فسلم يتقبل وعذبت قلي بالتجلد صابياً ﴿ الدِك وان لم يصف عندك منهلى ولما نقلت الدهم عن مستقره ﴿ الى ساحة من خدحران ممول وأظلمت الدنيا على برحبها ﴿ وقلقني المجران كل مقلقل عنبت على نفس وأقلمت كاثباً ﴿ البك خشوع المذنب المتنمل فا زادني الاصدوداً وهجرة ﴿ وقد كنت عن دار الهوان بمزل في زادي الاصدوداً وهجرة ﴿ وقد كنت عن دار الهوان بمزل

فوالله ما أدري فاشكر عامداً الله لآخر ما أوليتني أو لاول فدنوت منه ورفقت به وسألنه أن يخبرني بقصته فابي وقال اليك عني اشتقل بنفسك فان لك فيها شسفلا ولم يعلم أحداً حاله حق قضى الخبرنا أبو محمد الحسن ابن على الحبو همى أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس أنبأنا عمد بن خلف بن المرزبان ألشدنا عبد الله بن شيب لبعضهم

وما زال إشكوالحب عني سميته \* تنفس في أحشائه وتكلما وببكي فا بكي وحملة لبكائه ، اذا ما بكي دمعا بكيت له دما

وأخبرنا أبو محمد الحسن بن على أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس حدثنا محمد بن الحسن الحسن الحسن المورد دريد حدثنا الرياشي حدثنا الاصمعي قال مررت أنا وصاحب لي بجاربة عند قبر لم أر أحسن وأجمل منها وعلمها ثياب نظيفة وحلي كثير وهي تبكي على القبر فسلم نزل نتصحب من جمالها وزينتها وحزنها فقلت يا هذه علام هذا الحزن الشديد فبكت ثم أنشأت تقول

فلا تسألاني فيم حزني فاني ه رهينة هذا القبر يافتيان واني لاستعيبه والثرب بيننا \* كاكنت استحييه حين براني

فهجبنا منها ومن ظرفها وجمالها واستحيينا منها فتقدمنا قليلا ثم جلسنالسمع ماتقول ولا ترانا ولا تعلم بنا فسه مناها تقول

ياصا عب القبر بامن كان يؤنسنى \* وكان بكثر في الدنيا مؤاتاني قد زرت قبرك في حلي الله على الله المعيبات لا متاكنت تهوي أن تراه وما \* قد كنت تألفه من كل هيئاتى المن رآني رأى عبري مولهة \* مشهورة الزى تبكي بين أموات

فلم نزل قبودا حتى الصرفت والبيناها حتى عرفنا موضدها ومن هي فلما خرجت الى هارون الرشيد قال لي ياأسمى ماأعجب مارأيت بالبصرة فأخبرته خبرهافكتبالى صاحب البصرة أن يمهرها عشرة آلاف وتجهز وتحمل اليه فحملت الى هارون وقد سقمت حزنا على الميت فلما رصلت الى المداين ماتت فقلما ذكرها هارون الرشيد الا ودمعت عيناه أخبرنا أبو طاهم محد بن على الواعظ رحمه الله حدثنا أبو حقص عمر بن أحمد بن عمان المروروذي حدثنا أبو محمد بن مسروق الطوسي حدثنا ابو محمد عبد الصمدالصوفي عمان المروروذي حدثنا أبو محمد عبد السمدالصوفي حدثنا على بن سياخف وكان من ظرفاء الصوفية ونساكهم قال قال لى أبو الجعد السائح حدثنا على بن سياخف وكان من ظرفاء الصوفية ونساكهم قال قال لى أبو الجعد السائح وأيت رجلا حسن الوجه كأنه الشن البالى بجبال لبنان وعليه خرقة وما معه شي ولا

عليه غير تلك الحرقة وسممته يتنول

#### شدة الشوق والهوي ه تركاني كما ترى

أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن بن التنوسفي قراءة عليه أخبرنا ابو عمر محمد العباس بن ابن حيوبه الحزاز حدثنا محمد بن خاف قال روى هشام بن محمد بن السائب الكلمي عن أبيه قال استعمل مروان ابن الحيكم رجلا من قريش بقال له عبد الرحمن على صدقات كحمب ابن ربيعة بن عامر بن صعصمة فسمع بخبر الحجون فامر أن يؤتى فسأله عن حاله عن حاله فأخبره وألشده شعره فأمجب به وقال له الزمني بوعده أن يعمل له في أمرابيلي فكان يأتيه في بعض الاوقات فيتحدث عنده وكان لبني عامر مجتمع يحتمعون اليه في كل سنة مرة فيأكاون ويشربون يومهم وكان الوالي يخرج اليهم فيكون معهم في ذلك المجتمع لئلا يكون بينهم شر أو قتل فيضر ذلك اليوم فقال المجنون للوالي أتأذن لي في الحروج ممك الي هذا المجمع فقال له فعم فقيل له انما سألك أن بخرج ممك لبرى لبلي وقد استمدى أهلها عليه فأهدر السلطان دمه ان أناهم فلما سمع ذلك منعه من الحروج معهوأم له يقلائص من قلائص الصدقة فأبي أن يقبلها وقال

وددت قلائم القرشي لما ﴿ أَنَانِي النَّفْضُ مَنْهُ لَامُهُودُ وَرَاءُوامَقُصَدِينُ وَخَافُونِي ﴿ الْيُ حَزِنُ أَعَالَجُهِ شَدِيدُ

أخبرنا التنوخي أخبرنا أبو عمر محمد بن المباس حدثنا محمد بن خلف قال وأنشدنى أبو على البلدي الشاعر للمجنون

لئن نوحت دار بليل لربما ﴿ غنينا بخير والزمان جميح وفي النفس من شوق البك حزازة ﴿ وَفِي القلبِ من وجد عليك صدوع

وأخبرنا أبو القاسم على بن على حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن خلف حدثنى محمد بن اسمحاق حدثنى بن عائشة عن أبيه قال ولى نوفل بن مساحق صدقات كهب بن ربيعة فنزل بجمع من تلك المجامع فرأى قيس بن معاذ المجنون وهو يلعب بالتراب فدتا منه فكلمه وجمل بجبيه بخلاف مايسأله عنه فقال له رجل من أهله ان أردت أن يكامك كلاما صحيحا فاذكر له ليلى فقال له نوفل أنحب ليسلى قال الع قال فحدثنى حديثك معها قال فجمل بنشده شعره فها ويقول

وشغلت عن فهم الحديث سوي \* ما كان فيك وأنم شغلي وأدبم نحو محدثي ليرى \* أن قد فهمت وعندكم عقلي

#### ﴿ وألقد أيضاً ﴾

مه ت في سواد القلب حتى اذا انتهى ﴿ بها السير وارتادت حتى القلب حلت فلامين تهمال اذا القلب ملها ﴿ وللقلب وسواس اذا العين ملت ووالله مافي القلب نق من الهوى ﴿ لاخرى سواها أكثرت أم أقات ( وألشد أيضاً ﴾

ذكرت عشية الصدفين لبلي \* وكل الدهر ذكراها جدبد على ألية أن كنت أدري \* أينتس حب ليمل أم يزيد

فلما رأي نوفل ذلك منه أدخله بيتاً وقيده وقال أعالجه فا كل لحم ذراعيه وكفيه فحله وأخرجه فيكان يأوى مع الوحوش وكانت له دايه ربته صغيرا فيكان لا يألف غيرها ولا يقرب منه أحد سواها فيكانت تخرج في طلبه في البادية وتحمل له الحيز والماء فربما أكل بعضه وربحا لم يأ كل فلم بزل على ذلك حتى مات وجدت بخط أبي عمر بن حيويه واتقلته من كتابه حدثنا أبو بكر عمد بن خلف حدثنى محمد بن سلمة الواسطي حدثنا يزيد بن همارون حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم ان رجلا كان يدخدل على امرأة رجل من حيرانه فنهاه زوجها عن الدخول عليها وأشهد عليه قلم ينته ثم وآه بعد ذلك في بينسه فقتله فرفع الى مصعب بن الزبير فقال لولا أن عمر بن الخطاب وضي الله عنه ودي مثل هذا ما وديته ثم وداه وأخبرنا أبو الحسين محسد بن محمد بن على عنه ودي مثل هذا ما وديته ثم وداه وأخبرنا أبو الحسين محسد بن محمد بن على حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الهلاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن محمد بن عجلان بسر من وأي قال خرجت مرة من المرار الى مدينة السلام فدعاني صديق لى ينزل الدور فاقمت عنده ثم المصرفت الى منزلي في ليلة مقمرة فينها أنا أنزل شارع دار الرقيق وأيت شيخا قصيرا أصلم متشجا بازار أحر وبيده سكين خوصية وهو يقول

عشرون الف فتى مامنهم رجل ﴿ الْا كَالَفَ فَيَ مَقَدَامَةُ بِطَلَ أَضَحَتُ مَزَاوِدُهُمُ مُمُلُوءً أَمَلًا ﴿ فَمْرَغُوهُاوَأُوكُوهَا عَلَى الْاجِلُ فقلت له أحدنت فقصد الى وقال لي لبيك أثريد رقيقة قلت لم فقال

اغما هيج البدلا \* حين عض السفر جلا ولقمد قام لحظمة \* في على القلب بالفلا

فقلت له أَبُو من شيخنا فقال أبو عيشونة الحياط من أهل مربعة خرب قدخر جت الفتيان الكبار واضعاً من يدى كل شاطر كان في هذا الصقع وشهدت حروب محمد كالها وعمرت تلك الدار منذ عشرين سنة وأشار بيده الى سنجن الشام وأني الذي أقول لى وخفون ما تنام ودموع أبدا الدهر على خدي سجام وحبيب كلا خاطبته قال سهارم فاذاما قلت زرني \* قال لى ذاك حرام

ثم انثني عني ناحية وهو يقول

مؤرق فى سمهده « مسمهد فى كمده خاربه السقم فما « أسرعه فى خسسده يرحمه كان أطراف المدى « بجرسن أعلى كبده

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحلال وحمه الله بقراءتى عليه حسدتنا أبو النتح بوسف بن عمر القواس الزاهد حدثنا محمد بن عمرو البحتري الرزاز الملاء أنبأني محمد ابن معاوية الزيادى قال رأيت مجنونا يختلف بين قبرين وهو يقول

وصف الطبيب فهم بما ﴿ وصف الطبيب يما لجونه برجون حجة جسمه ﴿ هيات عما يرتجونه

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي لهمر المؤدب من لفظه وكتابه أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ادريس وحمه الله أن أبا عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن ابن مروان بن عبد الرحمن الناصر وهو الممروف بالطليق من بني أمية كان يستق حارية كان أبوه قد رباها ممه و ذكرها له ثم بدا له فاستأثر بها وخلا ممها فيقال آنه اشتدت غسيرته لذلك وانتضى سيفا وتغفل أباه في بعض حلواته ليلا فقتله وعثر على ذلك فجبسه المنصور محمد ابن أبي عامر سنين وقال في السجن أشمارا رائمة ثم أطلق فقلب بالمطلق ويقال آنه من ذلك اعتراه الحنون وكان يصرع م أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسسن البصري بتنيس رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن البصري ابن الأشارى أبو بكر حدثنى محمد بن الحسن بن الفضل حدثنى ابو حقص عمر بن على قال كنت عند بنض أخر اني فينامحن على شرابنا وقينة تفنينا إذا استأذن ماني الموسوس فدخل فاتي بطعام فاكل وسقيناه فشرب فحانت من بعضنا النفائة فبصربه وقد أخرج وقعة من حيبه فقرأها فاكل وسقيناه وضعها على عينه ثم ردها الى حبيه فقائنا أن فمذه الرقعة لشأنا فلاطفناه فاخذناها فاذا هي وقعة من ماجنة من مواجن الكرخ قد كتبت اليه تصف شفهها به وانها فاخذناها فاذا هي وقعة من ماجنة من مواجن الكرخ قد كتبت اليه تصف شفهها به وانها

على حال التلف وتطالبه بالجواب فلما طلب الرقمة في حيبه فلم يُجدها قام وقال أين رقمق فلم نزل اسكته حق حاس فالمثأ يقول

وعاشق جاءه كتاب شه فنال عنه به المذاب وقال قد خصني حيبي شه بنعمة مالها أواب فق لى أن أبه تيهاية على عمر عن وصفه الحطاب حتى رمنه بصرف دهم شه عيون حساده الصلاب فاستل منه الكتاب وا شه شميلة شأنها عجاب فليس بهنيه طيب عيش شه ولاطمام ولا شراب

ثم هاج وقام و حالم أن لا يجاس و حدث بخط في مجموع عنى بقول حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن بزيد الوراق حدثنى عمي قال سافرت في طلب العلم والحديث فلم أدع بحراسان بلدا الا دخلته فلما أن دخلنا سمر قند رأيت بلداً حسنا أعجني و تمنيت أن يكون مقامي فيه بقية عمري والهنا فيه أياما وعاشرت من أهله جماءة فدثني بمضهم قال ورد الينا فق من أهل بفداد حسن الوجه ولم بزل مقيما عندنا دهرا وكان أديباً مم الله أسري وحسنت حاله فارتحل مع الحاج الى المراق وكان هوي في من أو لادالفقها، وله معه مواقف وأقاصيص وله فيه أيضاً أشعار كثيرة بحفظها أهل البلد نفرج يو مامعه الى البستان للنزهة واقاما يومهما فرجت في غد ذلك اليوم واجتزت بالبستان فد طلته فاني لاطوفه اذ قرأت على حائط مجلس مكتوبا فيه

لم يخب سعي ولا سفرى الله حين نلت الحظ من وطرى في قضيب البان في ميل الله وشبيه الشمس والقمر لست أنسى يومنا أبدا الله بفنان البستان والنهر في وياض وسط دسكرة الله وبساط حف بالشجر وأبو نصر يعانقن الله طافحا سكراالي الصحر غير ان الدهم فرقنا الله وكذا من عادة القدر

وتحته مكتوب الفريب ببسط العذر بالقول والفعل لاطراخه المراقبة وأمنه فى هفواته من المعاتبة

### مع باب من مصارع عشاق الجن کے۔

وعشرين وأربعمائة أخبرنا أبو غمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق حدثنا عبدالهزيز ابن مماوية أبو خالد حدثنا أبو خالد حدثنا أبو حفص بن عمر أبو عمر الضربر حدثنـــا حماد بن سلمة أن داود بن أبي هند أخبرهم عن سماك بن حرب عن حبربر بن عبد الله الله البجلي قال اني اني تستر في طريق من طرقها زمن فتحت اذ قات لأحول ولا قوة الا بابلة ماشاء الله كان وما لا يشاء لا يكون قال فسلمه في هزيد من تلك الهرابذة فقال ماسمعت هذا الكلام من أحد منذ سمعته من السماء ففلت له وكيف ذلك قال إنه كان رجل يمني نفســه وأنه وفد عاما على كسرى بن هر.ز قال ففه في أهله شيطان آمسور على صورته فلما قدم لم بهش اليه أهله كا بهش أهل الفائب الى عائبهم اذا قدم م فقال لهم ماشاً نكم قالوا اللك لم تغب قال وظهر له الشيطان فقال آختر أن يكون لك منها يوم ولى يوم والا أهلكتك فاختار أن يكون له يوم وله يوم فاناه يوما فقال اني بمن يسترق السمع وان استراق السمع بيننا نوب وان نوبق الليلة فهل لك أن نجي ممنا قلت نبم فاما أمسي أَمَانِي خُمَانِي عَلَى ظُهُرِهِ فَاذَا لَهُ مَمْرُفَةً كَمْرُفَةً الْخَيْرَيرِ فَقَالَ لَاتَّفَارُقِي فَتَهَلك قَالَ تُم عَمْ حَوَا حتى لصةوا بالسماء فسممت قائلا يقول لاحول ولا قوة الا بالله ماشاء الله كان ومالايشاء لايكون قال فلبيج ووجم فوقعوا من وراءالممران في غياض الشجر فلما أصبحت رجعت الى منزلى وقد حفظت الكلمات فكان اذا جاء قلتهن فيضطرب حق يخرج من كوةالبيت فلم أزل أقولهن حتى ذهب عنى ﴿ ذَكُرُ مُحْمَدُ بن سميدُ النَّيْمِي قَالَ رأيتُ جارية سوداً ﴿ في بعض مدن الشام وسيدها خوص تسفه وهي تقول

ال علم بما يجن فؤادي \* فارحم اليوم ذلق والفرادي

فقلت يأسودا، ماعلاه ألحب واذا رجل قد صرع بالقرب منها فنظرت الى والى الرجل وقالت بإطال علامة المحب الصادق لله في خبه أن يقول لهذا المجنون قم فيقوم فاذا الرجل قد قام واذا الجنية تقول لها على لسانه وحق صدف حبك لربك لارجمت اليه أبداً هأخبرنا أبو محمد الحسن أحمد بن أخبرنا أبو محمد الحسن أحمد بن عمر الخبدي حدثنا عبد الله بن سلمان حدثنا الوليد بن طلحة حدثنا بن وهبعن عمر ابن محمد عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر أخبرني واقد أخي أن جنياً عشق جارية لأعلمه الاقال منهم أو من آل عمر قال واذا في دارهم دبك قال فكلما جاءها صاح الديك فهرب فتمثل في صورة السان شم خرج حتى اتى شيطانا من الانس فقال اذهب فاشتر لى ديك بني فلان باي ثمن كان فأنني به في مكان كذا فذهب الرجل فأغلى لهم في فاشتر لى ديك في عدى مدع الديك فيام ومو يقول أخنقه خفقه حتى صرع الديك الديك فياعوه فلما رآه الديك صاح فهرب وهو يقول أخنقه خفقه حتى صرع الديك

فجاء فحك رأسه فلم يالمسوا الا بسيرا حتى صرعت الجارية و أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز ابن على الازحى رحمه الله سمعت أبا الحسن الجهضمي الهونداني بمكة يقوله في المسجد الحرام سمعت الحالدي يقول سمعت أبا محمد الحربري يقول اذا تمكن الذكر في القلب وقوي سلطانه فلا يأسنه العدو ويصرع به كما يصرع الانسي اذا مسه الجني فتمر به الجن فيقولون مابال هذا فيقال جهيته الانسي و أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه أخبرنا أبو محمد بن خلف قال وقال العمري عن عطاء بن مصحب خرج المجنون مع قوم في سفر فينا هم يسيرون اذ اتسعت لهم طريق الى الماء الذي كانت عليه ليلي فقال المجنون لاصحابه ان رأيتم أن تحطوا وترعوا وتنظروني حق آني الماء فابوا عليه وعذلوه فقال لهم أنشده كم الله لو أن رجلا محبكم وتحرم بكم فأضل بعيره أكنتم مقيمين عليه يوماً حتى يطلب بعيره قالوا لهم قال فوالله لليلي حرمة أعظم من البعبر وأنشأ يقول

أأترك ليلى اليس بيني وبينها الله سوى ليدلة انى اذا لصبور هبو في اعرأ منكم أضل بميره الله ذمة ان الذمام كبير وللصاحب المتروك أعظم حرمة الله على صاحب من أن يصل بعير عفي الله عن ليلى الغداة فانها الله إذا وايت حكما على بحور

قال فاقاموا عليه حقى مضى ورجع • ذكر أبو بكر عمد بن الحسن بن دريد أخبرنا الفضل بن محمد الملاف قال لما قدم بغا ببني نمير أسرى كنت كثيرا ما أصير البهم فلا أعدم أن ألقى منهم الفصيح فجئتهم ذات يوم في صبيحة لبلة قد كانوا عطروا فيهاواذا شاب جميل قد مهكم المرض وليس به حراك وهو بنشد

ألا ياسنا برق على قلل الحما ه لهنك من برق على كربم لمعت اقتداء الطير والقوم هجيم ه فهيجت أحزانا وأنت سليم فيت بحد المرفقين أشيمه \* كانى لبرق بالسستار حميم فهل من معير طرف عين خلية ه فانسان عين العاصرى كليم رمى قلبه البرق الملالى رمية ه بذكر الحما وهناً فصار يهيم

تم الجزء السادس عشر ويتلوه الجزء السابع عشر

## م الله الرحن الرحم الله المحمد

## ﴿ باب مصارع المشاق وغرائب أخباره ﴾

أنبأنا أبو القاسم على بن المحسن التنويني رحمه الله حدثنا أبو بكر محسد بن عبد الرحم المازني حدثنا الكريمي ابو العباس الرحم المازني حدثنا الكريمي ابو العباس أخبرنا السلمى عن محمد بن نافع مولاهم عن أبى ريحانة أحد حجاب عبد الملك بن مروان قال كان عبد الملك بحبلس فى كل أسبوع بومين جلوسا عاما فييما هو جالس فى مستشرف له وقد أدخلت عليه القصص اذ وقعت فى بده قصة غير مترجمة فيها أن رأي أمير المؤمنين أن يأم جاريته فلانة تفنيني ثلاثة أصوات ثم ينفذ فى ماشاء من حكمه فاحتشاط من ذلك غضبا وقال ياراح على بصاحب هذه القصة فخرج الناس جميعاواد خل عليه غلام من أجمل الفتيان وأحسنهم فقال له عبد الملك ياغلام أهذه قصتك قال لم يأمير المؤمنين قال وما الذي غرك من الما من المارة على بالجارية بشمر قيس بن ذريح

لقدكنت حسب النفس لودامودنا \* ولكمنها الدنيا متاع غرور وكنا جميعا قبل أن بظهر الهوى \* بانع حالى غبطة وسرور فا برح الواشون حتى بدت لنا \* بطون الهوى مقلوبة بظهور أن الهدى مقلوبة بظهور أن المارد ما كان ما من الثال تف بقائر قال اله مد الناه مدها تناه

فغنت فخرج الفلام بما كان عليه من الثياب نخريقا ثم قال له عبد الملك مرهاتفنك الصوت الثانى فقال ياجارية غنى بشمر حجيل

ألا ليت شمري هل أبيتن ليلة \* بوادي القرى إني اذا لسميد اذا قلت ما بي يا بثينة قاتلى \* من الحب قالت ثابت ويزيد وان قلت ردي بعض عقلى أعش به \* مع الناس قالت ذاك منك بعيد فلا أنا مردود بما جبئت طالبا \* ولا حبها فيما يدبد بديد يموت الهوي مني اذا ما لقيتها \* ويحيي اذا فارقتها فيمود

قال فغنته فسقط الغلام منشيا عليه ساعة ثم أفاق فقال له عبد الملك مرها فلتغنك الصوت الثالث فقال ياجارية غنى بشعر قيس بن ملوح الحجنون

وفي الحيرة الفادين من بطن وجرة ﴿ غَزال غَضيض المقلتين ربيب فلا تحسي أن الفريب الذي تأي ﴿ ولسكن من تنأين عنه غريب

فغننه الحارية فطرح الفلام نفسه من المستشرف فلم يصل الى الارض حتى تقطع فقال عبد اللث ويحه لقد مجل على نفسه ولقد كان تفديري فيه غير الذى فمل وأسم فاخرجت الحارية من قصره ثم سأل عن الفلام فقالوا غريب لا يسرف الا أنه منذ ثلاث ينادي في الاسواق ويده على رأسه

غداً يكثر الباكون منا ومنكم ه وتزداد داري من دياركم بعد أنبأنا القاضي أبو الحسين بن الفضل بن الفضل بن المأمون أخبرنا أبو بكر بن الانبارى أشدنى ابراهيم بن عبد الله الوراق لمحمد بن أمية وأنشدنها أبى لغيره من المحدثين

وحدثنی عن مجلس كنت زينه ﴿ رسول أمين والوفود شهود فقلت له كر الحديث الذي مضى ﴿ وذكرك من بين الحديث أريد المشده بالله الا ذكرته ﴿ كَأْنِي بَطِيُّ الفهم حين يعيد يجيد لي ذكر الحديث لذاذة ﴿ فذكرك عندى والحديث جديد في واية أنى رحمه الله ﴾

فلما هممنا بالفراق تصافحت \* أكف وننت عند ذاك خدود وبالاسناد أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبي أنشدنا أحمد ابن عبيد

يقولون ماتهواك مي تمبيا الله في الله يضحي وبمسى مسلما ويمرض عن ذكراك في كل موطن الله وقد يسعف الحب الحب المتيا وقد مسدقوا أني لاترك ذاكم الله كأنى لم أعرفك الا توهما وأهجركم والله يملم أنني الا أحبك حبا خالط اللحم والدما مخافة واش أو توق أعدين الله توى بن أسرار الاحبة مفنا

أخبرنا الامير العدل أبو الفضل أحمد بن الحسن قراءة عليه حدثنا أبو الحسين محمد ابن الحسن الاصبهاني سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن اسمعاق الشاهد يقول ودعت أبا عبد الله تقطويه فقال لي الى أبن فقلت الى المراق فقال وأي المراق قلت الاهواز فأنشدني

قالوا وشيك فراق الله فقلت لا بل طلاق كم بين اكناف نجد الله وبين أرض العراق قد فزت يوم النقينا الله بقدلة واعتنساق

#### وامد هذا وصال ه من الاحبية باق

ذكر أبو عمر محمد بن العباس الحزاز ونقلته من خطه أن أبا بكر محمد بن خلف حدثهم حدثني أبو أحمد عبد الله بن محمد الطالقاني حدثني محمد بن الحارث الرازي أخبرني أحمد ابن عمر الزهري حدثني عمى عن أبيه قال خرجت في نشدان ضالة لى فآواني المبيت الى خيمة اعرابي فقلت هل من قرى فقال لى أنزل فنزلت فنني لى وسادة واقبل على محدثني ثم أناني بقرى فأ كات فبينما أنا بين النائم واليقظان اذ أنا بفتاة قد أقبلت لمأر مثلها ممالا وحسنا فجلست وجعلت تحدث الاعرابي ويحدثها ليس غير ذلك حتى طلع الفجر ثم انصر فت فقلت والله لا أبرح موضى هذا حتى أعرف خبر الجارية والاعرابي قال فضيت في سلب ضالتي يوما ثم أنيته عند الليل فأني بقري فبينما أنا بين النائم واليقظان فضيت في سلب ضالتي يوما ثم أنيته عند الليل فأني بقري فبينما أنا بين النائم واليقظان وقد أبطأت الحارية عن وقتها قلق الاعرابي فكان يذهب وبحي وهو يقول

مابال مية لاتأتي لعسادتها \* أعاجها طرباً م صادها شغل لكن قلبي عنكم ليس يشغله \* حتى الممات ومالى غيركم أمل لو تعلمين الذي بي من فراقكم \* لمااعتذرت ولاطابت لك العلل نفسي فداؤك قدا حللت بي سقما \* تكادمن حر مالاعضاء شفصل لو أن غادية منه على جبل \* لمادوانهد من أركانه الحبل

تم أناني فأنهني وقال ان خلق التي رأيت بالامس فد أبطأت على وبيني وبينها غيضة وقال ولست آمن عليها فانظر ماههنا حتى اعلم علمها ثم مضي فابطأ قليلا ثم جاء بها بحملها واذ السبع قد أصابها فوضعها بين يدي ثم أخذ سيفه ومضي فلم أشعر الا وقد جاء بالاسد يجره مقتولا ثم أنشأ يقول

ألا أيها الليث المضر بنف \* هبلت لقد جرت بداك لك الشرا أخلفتني فردا وحيدا مدلها « وصيرت آفاق البلاد بها قبرا أأصبح دهراً خانني بفراقها \* معاذالهي أن أكون لهابرا (كذا)

ثم أقبل على فقال هذه ابنة عمى كانت من أحب الناس إلى فنمني أبوها أن أتزوجها فزوجها رجلا من أهل هذه الأبيات فحرجت من مالي كله ورضيت بالمقام هينا على ماترى فكانت اذا وجدت خلوة أو غفلة من زوجها أتنني فحدتتني وحدتها كما رأيت ليس شيء غيره وقد آليت على نفسي أن لا أعيش بمدها فأسألك بالحرمة التي حبرت بيني وبينك اذا أنا مت فلففني وإباها في هذا النوب وادفنا في مكاننا واكتب على قبرنا هذا الشعر

كنا على ظهرها والدهم في مهل الله والعيش بجمعنا والدار والوطن نفرق الدهم بالنصريف الفتنا الله فاليوم يجمعنا في بطنها السكفن

ثم اتكاً على سيفه فعطر من ظهره فسقط مينا فلفقهما في الثوب وحفرت لهمافد فنهما في قبر واحد وكتبت عليه كما أمرني ه قال المرزبان وحداني سميد بن يحيي القرشي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن استحاق عن أبيه عن أشياخ من الانصار قالوا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد بعبد الله عرو بن حزام وعمر بن الجموح قتيلين فقال ادفنو هماني قبر واحد فانهما كانا متصافيين في الدنيا ه وذكر أبو الحسن المداين عن محمد بن صالح الثقفي ان بعض الاعراب عنى حارية من حيه فكان يتحدث الها قلما علم اهلها عكانه و مجلسه منها محملوا بها فتبعهم ينظر اليهم ففعلن به فلما علم أنه فعلن به الصرف وهو يقول

بان الحليط فاوجموا قلي \* حسى بماقد أورنوا حسى انتكتبوانكتبوانكيم كتي انتكم بمكانكم كتي جد الرحيسل فبان ما بيننا \* لاشك ابي منقض نحبي

قال ثم وقف على حبل ينظر البهم ماضين فلما غابوا عن عينه خر ميتا م ذكر عمر ابن حيوية و نقلته من خطه أن أبا بكر محمد بن خلف حدثهم أخبر في عبدالله بن أبي عبد الله القرشي قال وجدت في كتاب بعض أهل العلم أن الهيثم بن عدى حدثهم عن رجل من بني تهدقال كان رجل منا يقال له مرة تزوج أبنة عمله جميلة يقال لها ليلي وكان مستهاما لااكره إن أخلفك وقلبي متعلق بك قالت اصنع ماشئت قمر بزازان وبها رجل من قومه له شرف وسؤدد فذكر حاله وأمر اسرأ به وقال أخلفها عند عيالك وأهلك حتى أقدم قال له شرف وسؤدد فذكر حاله وأمر اسرأ به وقال أخلفها عند عيالك وأهلك حتى أقدم قال فه شرف المرأنه حتى يمدى وكره أن يدخل فهما صار براذان جلس قريبا من القصر التي كانت فيه امرأنه حتى يمدى وكره أن يدخل نهارا فخرجت جاربة من القصر فقال لها م فعلت المرأنه التي خلفها عندكم قالت أما ترى ذلك القسير الجديدقال بلي قالت فان ذلك فيها القبر فجعل قبرها فلم يسمدة حتى حرجت أخرى فسألها فقالت له مثل ذلك فاتي القبر فجعل يبكى ويتمرغ عليه ويرثيها فقال

أيا قبر اللي لو شديدناك أعوات \* عليها نساء من فصينعومن نجم وياقبر اليلي ما تضدمنت مثلها \* شبيهاللبلي في عفاف وفي كرم وياقد بر اليلي أكرمن محلها \* تكن لك ما عشنا علينا بها نعم وياقبر أيلى أن أيلى غريبة \* براذان لم يشهدك خال ولا أبن عم ولم بزل ببكي عنى مات فدفن الى حنبها • أخبرنا أبو محمد أحمد بن على بن الحسن المحسين بن أبي عنمان فيها أجاز لنا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسي القرشي حدثنا أبو بكر بن الانبارى حدثنا محمد بن المرزبان حدثنا محمد بن عبد الله بن واشد قال علقت فناة من المرب فقي من قومها وكان الفتى عافلا فاضلا فجملت تكثر البردد اليه تسأله عن أمور النساء وما في قلبها الا النظر اليها واستماع كلامه فلما طال ذلك علما مرضت وتفيرت واحتالت في أن خلالها وجهه وقتا فتعرضت له ببعض الامن فصر فها ودفعها عنه فترايد بها المرض حتى سقطت على الفراش فقالت له أمه ان فلانة قد مرضت ولها عندنا حق قال فمو ديها وقولي لها يقول الك ماخبراك فصارت اليها أمه فقالت لما عامل على قالت فان ابني في فؤادي هو اصل على قالت فان ابني يقول لك ما علتك فتنفست الصمداء وقالت

يسائلني عن علق وهو علق \* تجيب من الانباء جاءبه الحبر فانصرفت أمه اليه فاخبرته وقالت له قد كنت أحب أن نسألها المصمير الينا لنقضي حقها و نلى خدمتها قال فسلمها ذلك قالت قدد أردت أن أفعله ولكن أحببت أن يكون عن رأيك فمضت اليها فذكرت لها ذلك عنه فبكت وقيات ثم الشأت تقول

بِاعدني عن قربه ولفائه ﴿ فَلَمَا أَذَابِ الْحِبْمِ مَنَى تَمَطَّفُا فَلَسْتَ بَآتَ مُوضَمًا فَيْهِ قَاتِلِ ۞ كَفَانِي سَقَامًا أَنْ أَمُوتَ كَفِي

فألحت عليها فابت وترامت العلة بها وتزايد المرض حتى ماتت • أخبرنا القاضى الشريف أبو الفضل الشريف أبو الفضل الشريف أبو الفضل عمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي أنبأنا أبو بكربن الانباري قال أنشدنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي أنبأنا أبو بكربن الانباري قال أنشدنا محمد بن المرزبان

شكوت الى رفيقى الذي بي ﴿ فِحَا آنِي وقد جَمَّا دُواءُ وَجَاءً اللهِ وَلَا أَبْنِي عَدَّمَتُهُمَا كُتُواءً وَجَاءً الطَّيْبِ لَيْكُوبِانِي ۞ وَلا أَبْنِي عَدَّمَتُهُمَا كُتُواءً وَلَو ذَهِبَا اللهِ مِن لا السمى ۞ لاهدى لى من السقم الشفاء و الاسناذ أنشدنا أبو بكر بن الانباري لاحمد بن بحي ﴾

اذا كنت قوت النفس ثم هجرتها \* فكم تلبث النفس التي أنت قوتها ستبقى بقاء الضب في الماء أو كا \* يميش لدي ديمومة النبت حوتها ﴿ قَالَ وَزَادُنَا أَبُو الْحُسَنُ بَنِ البَرَاءَ ﴾

أغرك اني قد تصبرت جاهدا \* وفي النفس مني منك ما سيميها

### فلو كان مابى بالصحور لهــدها ه وبالربح ما هبت وطال سكوثها فصــبرا لعــل الله مجمع بيننا « فاشكوهمو ما منك كنت لقيتها

### مع باب طریف من مصارع المشاق که-

أخبرنا أبو الفاسم على بن المحسن في ما أذن لنا أن نرويه عنه حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الرحم المازقي قال حدثنا أبو على الحسين بن القاسم الكوكي حدثنا أبي الدنيا حدثني هارون بن أبي بكر بن عبد الله بن مصعب حدثني استحاق بن يعقوب مولى آل عنهان عن أبيه قال أنا لبفناء دار عمرو بن عنمان بالا بعلع صبح خامسة من التهائي ان در بت برجل على راحلة ومعه أداوة حميلة قد جنب اليها قوساً وبفلا فوقفا على فسالاني فانتسبت لهما عنمانيا فنزلا وقالا رجلان من أهلك قد نابتنا اليك حاجة نحب أن تقضيب قبل الشدة بأمم الحاج قلت فما حاجة بكما قال نريد السانا يوقفنا على قبر عبيد بن سريج قال فنهضت معهما حتى بلغت بهما علمة بن أبي قاره من خزاعة بمكة وهم موالى عبيد ابن أبي ابن سريج فالتمست لهما المسانا يصحبهما حتى يوقفهما على قبره بدسم فوجدت ابن أبي دبا كل فانهضته معهما فاخر برفي ابن أبي دبا كل انه لما وقفهما على قبره نزل أحدها عن راحلته وهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ثم عقرها واندفع يغنى غناء الركبان بصوت طليل حسن

وقفنا على قسبر بدسم فهاجنا ، وذ كرنا بالميش اذ هو مصحب فبالت بارجاء الجنون سسوافع ، من الدمع تستبكى الذي تشقب اذا ابطأت عن ساحة الحدساقها ، دم بعسد دمع أثره بتصبب فان نفدا تندب عبسدا بعولة ، وقسل لهامندا البكى والتحوب

فارقوني وقد علمت بقينا به ما لمن ذاق ميته من اياب ان أهل الحشاب قد تركوني به مودعا مولماً باهل الحصاب أهل بيت تتابعوا للمنايا به ماعلى الدهر بمدهم من عتاب سكنوا الحروع جزع بيت أبي موسى الى الشعب، ن صفى الشباب كمذاك الحجون من حي سدق به من كمول أعنة وشاب

قال ابن أبي دبا كل فوالله ما أتم مها ثالثاً حق غشي على صاحبه و مضي غير معرج عليه حق اذا فرغ جمل يضح الما في وجهه ويقول أنت أبدا منصوب على نفسك من كلفات ماتري فلما أفاق قرب اليه الفرس فلما علاء استخرج الجبذاى من خرج على البغل قدحاً وأداوة فجمل في القسدج ترابا من تراب القبر وصب عليه ماء ثم قال هاك فاشرب هذه السلوة فشرب ثم جهل الجذاى مثل ذلك لنفسه ثم نزل على البغل واردفنى خرجنا لا والله ما يعرجان ولا يعرضان بذكر شئ عما كانا فيه ولا أري في وجوههما عماكنت أرى قبل شيئا قال فلما اشتمل علينا ابطح مكة مد يده الى بشئ واذا عشرون دينارا فوالله ما جاست حق ذهبت بعميرى واحتملت اداقالر احلتين فبعتهما بشلائين دينارا أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عرب شاهين رحمه الله حدثنا أبي أخبرنا عمر بن الحسن حدثا ابن أبي لدنيا حدثنا على بن الجمد سمه ت أبا بكر بن عياش يقول كنت في الشباب اذا أصابتني مصيبة تجلدت ودنهت البكاء بالصبر فكان ذلك يؤذيني ويؤلمني حتى وأيت اهرابا بالكناسة واقفا على نجيب وهو ينشد

خلبي عوجا من صدور الرواحل \* بجمهور حزوى فابكيا في المنازل الهـ له الحدار الدمع بمقب راحة \* من الوجد أو يشفي نجي البلابل فسألت عنه فقيل ذو الرمة فاصابنني بعد ذلك مصائب فكنت أبكي وأجد لذلك راحة فقلت قاتل الله الاعرابي ما كان أبصره و أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الحلال رحمه الله بقراء في عايم سمعت أحمد بن محمد بن مروة يقول سمعت جمفر بن محمد بن الحين بن مروة يقول سمعت جمفر بن محمد بن الحين بن مروة يقول المحمد بن الحين بن محمد بن الحين بن محمد بن الحين بن محمد بن الحين بن محمد بن الحين بن مروة يقول المحمد بن محمد بن محمد بن الحين بن محمد بن الحين بن الحين بن محمد بن المحمد بن المحد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد ب

لساني كتوم لاسراركم \* ودري نموم لسرى مذيع ولولادمو مي كتمت الهوى \* ولولا الهوى لم تكن لى دموع

وبما وجدته بفير سند في مجموعات بمض أهل العلم قال وقف شبخ من العرب على مسعر ابن كدام وهو يصلى فاطال فلما فرغ قال له الاعرابي خذ من الصلاة كفيلا فتبسم وقال له ياشيخ خذ فيما يجدي عليك كم تمد من سنيك قال مائة وبضع عشرة سنة فقال له في بهضها ما يكفى واعظاً فاعمل لنفسك فائشاً الاعرابي يقول

أحب اللواتي هن من ورق الصي ﴿ وَفَهِنَ عَنَ أَزُواجِهِنَ طَمَاعِ مسرات بغض مظهرات مودة ﴿ تراهن كالمرضى وهن صحاح فقال له مسعر أف لك من شيخ فقال والله ماباخيك حراك منذ أربعين سنة لكنه بحر يجيش من زبده فضحك مسمر وقال ان الشعر كلام فحسنه حسن وقبحه قبيح أنشدنا القاضى أبو القاسم على بن المحسن التنوخي رحمه الله للشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوى

أذات الطوق لم أقرضك قابي \* على ضدي به ليضيع ديني سكنت القلب حين خلفت منه \* فانت من الحشا والناظرين أحبث أن لونك لون قلبي \* وان ألبست لونا غيير لوني عديني وامطلي أبدا فيسبى \* وصالا ان أراك وان تربني عديني وأخبرنا القاضى أنشدنا الثقة بحضرة المرتضى \*

قالت وقد نالها للمين أوجمه الله والبين صعب على الاحباب موقعه الشدديديك على قلي فقد ضعفت الله قواه مما به لو كان ينفعه أعطف على المطايا ساعة فعسي الله من كان شتت شمل البين يجمعه كانني يوم ولوا ساعة عمن الله في في يق بحر رأى شطاً ويمنعه

ذكر أبو عمر بن حيويه ونقلته من خطه حدثنا أبو بكر محمد بن خلف أخبرنى أبوالملاء القيسي حدثنا أبو عبد الرحمن العائشي أخبرني أبو منيع عبد لآل الحارث بن عبيد قال رأيت شيخاً من كلب قاءدا على رأس هضبة فمات اليه فاذا هو يبكي فقلت مايبكيك فقال رأيت شيخاً من كلب قاءدا على رأس هضبة فمات اليه فاذا هو يبكي فقلت مايبكيك فقال رحمة لحبارية منا كانت تحب ابن عم لها وكان أهلها باعلى واد بكلب فتزوجها رجل من أهل الكوفة فنقلها الى الكوفة فقتلها الحبوى وبانح منها الشوق فأوت في علية لها فتفنت بهذا الشور

الممرى ابن أشرفت أطول ماأرى \* وكافت عيني منظرا متعاديا \* وقلت زياد مؤلسي متهال \* أم الشوق يدنى منه ماليس دانيا وقلت لبطن الجن حدين لقيته \* ستى الله أعلال السيحاب الهواديا ثم قبضت مكانها \* أخبرنا أبو استحاق الجبال في ما أذن لنا في روايته أخبرنا أبوالفرج سمد بن عمر الصدفي حدثنا أبو الفتح بن سنحت حدثنا أبو عبد الله الحكيمي أنشدني عون عن أبيه لابي الشيص

مافرق الاحباب بعد الله الاالابل والناس يلمحون غراب البين لماجهلوا وما غراب البين الاناقة أو جمل ﴿ وباسناده قال وأنشدنا لنفسه ﴾ الله يعسلم ما أردت بهجركم \* الا مسائرة العدو الكاشح

وعلمتأن تسترى ونباعدى 🐲 أدنى لوصلك من دنو فاضح أنبأنا أبو بكر الخطيب ان لم يكن حدثنا أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن محمد بن ابراهيم قراءة عليه حدثنا أبو الحسين على بن الحسن الرازي حدثنا أبو على الحسين بن على الكوكي الكاتب حدثنا أبو المباس المبرد قال قال لى الجاحظ أنشدني أكار بالميمة لنفسه

> حصد الصدود وصالنا بمناجل \* طبع المناجل من حديد البين ديس الحصاد وذريت أكدامه \* بحد الحصاد بسافيات المين فالشوق يطحنه بارحية الهوى ﴿ والهم يمجنــ بدمع المــين والحن يخسره بنيران الهوى \* والهجر يأكله بلون اللون ﴿ وَبَاسِنَادُهُ أَنْشُدُنَا أَبُو عَلَى لِيشَارِ ﴾

لم يطل ليلي ولكن لم أنم ۞ واعتراني الهم من طيف ألم خــتم الحب لها في عنقي \* موضع الحاتم من أهل الذيم ان في توبى جيما ناحلا 🛊 لو توكأت عليه الأمهدم

أخبرنا أبو اسحاق الحبال وحمه الله فيما أجاز لنا أخبرنا أبو الفرج عمد بن عمر الصدفي أخبرنا أبو علي الحسين بن على بن عمد بن رحيم أخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهم بن عبد الله بن زوزان حدثنا أبو زيد أخبرنا ابراهيم بن الازهم عن عبد الله بن محمد قال وقفت على الباب الذي يخرج منه الصوت فقلت يا أهل الدار أما تنقون الله علام تضربون مررت في بعض سكك البصرة فسمات استفائة جارية تضرب فتيممت الابواب حق جاريتكم فقيل لى أدخل فدخلت فاذا أمرأه كان عنقها أبرق فضة جالسة على منصة وبين يديها غراب مشدود وفي يدها عصا تضربه بها قال فكلما ضربت الغرابصاحت الجارية

فقات ماشأن هذا الفراب فقالت أما سمءت قول قيس بن ذرج حيث بقول

ألا ياغراب البدين قدطرت بالذي ﴿ أَحَاذُرُ مِن لَيْلِي فَهِلَ أَنْتُ وَاقْعَ أَلا وقع كما أمره فقلت ان هــذا الغراب ليس هو ذاك الغراب فقالت نآخذ البرئ بالسقم حتى نظفر بحاجتنا • حدث أبو القاسم منصور بن جعفر بن محمد الصيرفي حدثنا عبد الله بن جعفر عن المبرد أخبرني مسعود بن بشر الانصاري قال والتصدقات عذرة فصرت الى بلدهم فاذا بشئ يختاج تحت ثوب فاقبلت فكشفت عنه فاذارجل لابري منه الا رأسه فقلت ويحك مايك فقال

كان قطاة علقت بجناخها م على كبدي من شدة الحققان

جملت لمراف العامة حكمة الا وعماف حجران هاشفياني

قال ثم تنفس حتى ملاً ثوبه الذي كان فيه ثم خد فنظرت فاذا هو قد مات فلم أرم حتى أصلحت من شأنه وصليت عليه فقال لى رجل أندري من هذا قلت لا قال هذا عروة ابن حزام • أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ بدمشق أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحازري حدثنا الممافي بن زكريا الجربرى حدثنا محمد بن يحيى الصولى قال كنت عند الملب جالساً فجاءه محمد بن داود الاصهائي فقال له أهاهنا شيء من صبوتك فانشده

سقى الله أياما لنا وليالياً ﴿ لَمْنَا كَنَافَ الشَّبَابِ مَلاعَبُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وأخبرنا أحمد بن على أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليان بن أحمد الطبراني أخبرني بعض أصحا بناقال كتب بعض أهل الادب الى أبى بكر بن داود الفقيه الاصبماني

يا ابن داود يافقيم المراق \* افتنا في قواتل الاحمداق هل عليها القصاص في القتل يوما \* أو حرام لها دم العشاق \* فا جابه بن داود ﴾

عندى جواب مسائل المشاق \* فاسمه من قاق الحشا مشتاق لما سألت عن الهوي أهل الهوي \* أجريت دمماً لم يكن بالراق أخطأت في نفس السؤال وان تصب \* بك في الهوى شقا من الاشفاق لو أن ممشوقا يعذب عاشقا \* كان المحذب ألم المشاق

أخبرنا القاضي الشريف أبو الحسين المهتدي رحمه الله ا جازة حد الشريف أبو الفضل ابن المأمون حدثنا أبو بكر بن الاسارى أنشدنا محمد بن المرزبان أنشدني الحسن بن صالح الاسدي لابي المتاهية

سبحان حبار السماء \* ان الحب لفي عناء من لمبذق حرق الهوي \* لم يدر ما جهدالبلاء لو كنت أحسب عبرتي \* لو جدتها أنهار ماء كم من صديق لى أسارقه البكاء من الحياء فاذا تفطن لامسنى \* فاقول مابي من بكاء لكن ذهبت لارتدى \* فاصبت عيني بالرداء حتى أشككه فيسكت عن مسلامي والمراء باعتب من لم ببك لى \* مجا لقيت من الشقاء باعتب من لم ببك لى \* مجا لقيت من الشقاء

بكت الوحوش لرحق \* والطير في جوالسماء والجن عمار البيوت بكوا وسمكان الهواء والناس فضلا عنهم \* لم يبك الا بالدماء ياءتب الك لو شهدت على ولولة النساء وموجها مسترسلا \* بين الاحبة للقضاء لجزيتني غير الذي \* قدكان منك من الجراء أفما شبعت ولا رويت من القطيعة والجفاء لم تبخلين على في قي \* محض المودة والصفاء

وفيها أبيات اختصرتها ٥ أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن شاهين حدثنا أبي حدثنا عمد بن الحسن بن أخي الاصمى عن عمه يعنى الاصمى لنائل بن أبى حليمة أحد بني بزوان من بني أسد

اني أرقت وسارى الايل قد هجدا \* والنجم بهضن في مرقانه صعدا وما أرقت بحمد الله من وصب \* وما شكوت وربي منهم أبدا طافت طوائف من ذكر الثامانية \* مخالط حها الاحشاء والكبدا ما تأمرين بكهل قد عرضت له \* والله ماوجد النهدي ماوجدا أما الفؤاد فامسي مقصدا كدا \* من أجل من لانداني داره أبدا من أجل جاربة اني أكاتمها \* حتى أموت ولم أخبر بها أحدا من ذا يموت ولم بخبر بقاتله \* فلا أخال له عقلا ولا قودا وهاجني صرد في فرع غرقدة \* إنا الى ربنا ما أشأم الصردا ما زال ينتف ريشاً من قوادمه \* ويرجف الريش حتى قات قد سجدا محقق البين من لبني وجارتها \* يابرح عيني ان كان الفراق غدا تحمق الموردا تحمي الموردا تحمي المحردا به في المراب بكف رخصة بردا يضمن المسك والكافور ذا غدر \* مثل الاساود لاسطا ولا قددا يضمن المسك والكافور ذا غدر \* مثل الاساود لاسطا ولا قددا حات باطيب نجد نهره علمت \* ياحب ذا بلداً حات به بلدا

( ووجد على ظهر جزء ابن شاهين هذين البيتين ) يقولون جاهديا جميل بغزوة \* وأي جهاد غيركن أريد لكل حديث عندكن بشاشة \* وكل قتيل بينكن شهيد أنبأنا الرئيس أبو على عجد بن وشاح الكاتب أخبرنا المهافي بن زكريا الجربري إجازة حدثنا عمد بن محمد الكندي قال خرجت مع محمد ابن أبي أمية الى ناحية الجسر ببغداد فرأى فق من أولاد الكتاب حبيلا فمازحه ففضب وهدده فطلب من غلامه دواته وكتب من وقته

دون باب الجسر دار لفق • لا أسميه ومن شاء فعلن قال كالمازح واستعلمني \* أنت سبعاشق لى أو لمن قال سل قابك بخسبرك به \* فتحايا بسد ماكان محن حسن ذاك الوجه لا يسلمني \* أبدا منه الى غير حسن

ثم دفع الرقمة اليه فاعتسدر وحلف انه لم يمرفه و أخبرنا القاضى أبو الحسين ابن المهتدي وحمه الله اجازة ان لم يكن سماعا حدثنا أبو الفضل هجد بن الحسن بن الفضل الهاشمي أنشدنا أبو بكر بن الانباري حدثني محمد بن المرزبان حدثني اسحاق بن محمد دننا محمد ابن الام فال قدم أبو المتاهية من الكوفة الى بفداد وهو خامل لذكر لا يعرف فحدد المهدي بشعر فلم يجد من يوصله اليه فكان يطاب سببا يشتهر به ويعرف من جهته فيوصله الى المهدي فاحتازت به يوما عتبة راكبة مع عدة من جواربهاو حشمها فكامها واستوقفها فلم تكلمه ولم تفف عليه وأصرت غلمانها بتنجيته فألشأ يقول

ياعتبماشاني وما شأنك \* ترفتي سق بسلطانك أخذت قلبي هكذاعنوة \* ثم شددتيه باشطانك الله في قتل فق مسلم \* ما نفض المهدوما خانك حرمتني منك دنوا \* فياويلي مالي وحرمانك ياجنة الفردوس جودي فقد \* طابت ثناياك واردانك ياجنة الفردوس جودي فقد \* طابت ثناياك واردانك لبثوا ثلاث مني بمنزل قلمة \* فهم على عرض لعمرك ماهم متجاورين بغير دار اقامة \* لو قد أجد ترحل لم يندموا ولهن بالبيت العتيق لبسانة \* والبيت يمرفهن لو يتكلم لوكان حي قبلهسن ظعائمنا \* حي الحطيم وجوههن وزمزم لكنه محما يطيف بركنده \* منهن صماء الصدي مستمجم لكنه محما يطيف بركنده \* منهن صماء الصدي مستمجم وكأنهن وقد سدرن عشية \* در باكناف الحطيم منظم وأبو الفضل محمد وكأنهن وقد سدرن عشية \* در باكناف الحطيم منظم أبو الفضل محمد وكأنهن وقد سدرن عشية \* در باكناف الحطيم منظم

أبن الحسبن بن الفضل الهاشمي حدثنا أبو بكر بن الأنباري حدثني أبي حدثنا الحسن بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن أبى أبوب اجتمع أبو نواس والمباس أبن الاحتف فاستنشد أبو نواس المياس فانشده

حب الحجازية ابلي العظام \* والحب لايعلق الا الكرام سيدتي سيدتي انه \* ليس لما بالعاشقين اكتتام سيدتي سيدتي انني \* أعجز عن حمل البلايا العظام سيدتي سيدتي فاسمى \* دعوة صب عاشق مستهام ومم فى أبيات كثيرة أول كل بيت سيدتي سيدتى فقال له أبو نواس لقد خضعت لهذه المرأة خضوعا ظنات معه ألك تموت قبل تمام القصيدة

تم الجزء السابع عشر ويتلوه الجزء الثامن عشر

م الله الرحن الرحم كه ص

#### - المشاق المشاق المشاق

أخبرنا أبو على محمد بن حسن الجارى ان لم يكن سماعاً فأجازة حدثنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا أبو النضر العقبلى حدثنى عبد الله بن أحمد بن حمدون النديم عن أبي بكر المجلى عن جماعة من مشايخ قريش من أهلى المدبنة قالوا كانت عند عبد الله بن جمفر جارية مفنية بقال لها عمارة كان يجد بها وجداً شدبداً وكان لها منه مكان لم يكن لاحد من جواريه فلما وفد عبد الله بن جمفر على معاوية خرج بها معه فزاره يزيدذات يوم فاخرجها اليه فلما لفر اليها وسمع غنامها وقعت في نفسه فأخذه عليها بما لا يملسكه وجعل لا يمنعه من ان يبوح بما بجد بها الا مكان أبيه مع يأسه من الطفر بها فلم يزل يكاتم الناس أصها الى أن مات معاوية وأفضي الاص اليه فاستشار بعض من قدم عليه من أهل المدينة وعامة من يشق به في أصها وكيف الحيلة فها فقيل له أن أس عبد الله بن جعفر لا يرام ومنزلته من الخاصة والعامة ومنك ماقد علمت وأنت لا تستجيز اكراهه وهو لا يبيعها يشيء أبدا وليس يفني في هذه الا الحيلة فقال انظروا لي رجلا عراقيا له أدب

وظرف ومعرفة فطابوه فأنوه به فلما دخل رأى بيانا وحلاوة وفهما فقال يزيد اني دعونك لامر أن ظفرت به فهو حظك آخر الدهر ويدأ كافئك عامها ان شاء الله ثم أخبره بأمره فقال له عبد الله ابن جمفر ايس برام مافى قابه الا بالحديمة ولن يقدر أحد على ماسألت فأرجو أن أكونه والقوة بالله فأعنى بالمال قال خذ ما أحببت فأخسد من طرف الشام وثياب مصر واشتري مناعاً للتعجارة من رقيق ودواب وغير ذلك ثم شخص الى المدينة فاناخ بمرصة عبد الله بن جعفر واكترى منزلا الى جانبه ثم توسل اليه وقال إني رجل من أهل المراق قدمت بتجارة وأحببت أن أكون في عز جوارك وكنفك الى أن أبيه ماجئت به فبعث عبد الله بن جعفر الى قهرمانة أن أكرمالرجل ووسع عليه فى نزله فلما اطمأن المراقى سلم عليه أياما وعرفه نفسه وهيأ له بغلة فارهة وثيابامن ثياب المراق والطافا فيمث بها اليه وكتب معها ياسيدي أني رجل تاجر ولممة الله على سابغة قد بعثت اليك بشي من تحف وكذا من انثياب والمطر وبعثت اليك ببغلة خفيفة العنان وطيئة الظهر فأنخذها لرحلك فأنا أسئلك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الا قبلت هديتي ولم توحشني بردها أنى أدين الله تعالى بحبك وحب أهل بينك وأن أعظم أملي في سفرتي هذه أن أستفيد الانس بك والتحرم بمواصلتك فامر عبدالله بقبض هديته وخرج الى الصلاةفلما رجع من بالمراقى في منزله فقام اليه وقيل يدهواستكثر منه فرأى أدباوظرفا وفصاحة فاعجب به وسر بنزوله عليه فمجمل المراقى كل يوم يبعث الى عبد الله بالطف تطرفه فقال عبد الله جزى الله ضيفناهذا خيرافقد ملانا شكرا وما تقدر على مكافأته فانه لكذلك الى أن دعاه عبد الله ودعا بممارة من جواريه فلما طاب لهما المجلس وسمع غناء عمارة تعجب وجمل يزيد في عجبه فلما رأي ذلك عبد الله سر به الى أنقال له هل وأيت مثل عمارة قال لا والله ياسيدي مارأيت مثلها وما تصايح الالك وما ظنت أن يكون في الدنيا مثل, هذه الحارية حسن وجه وحسن عمل قال فكم سروري قال له ياسيدي والله اني لا أحب سرورك وما قلت لك الا الحِد وبعد فاني تاجر أجمع الدرهم الى الدرهم طلبا فى الرجم ولو أعطيتها بعشرة آلاف دينار لاخذتها فقال له عبد الله عشرة آلاف قال نعم ولم يكن فىذلك الزمان حارية تمرف بهذا الثمن فقال له أنا ابيعكما يسمر. آلاف قال وقد أُخَذُتُهَا قال هي لكِ قال قد وجب البيع وانصرف العراقى فلما أصبيح عبد الله لم يشعر الا بالمال قد جيَّ به فقيل لعبد الله قد بعث المراقى بعشرة آلاف دينار وقال هذا نمن عمارة فردها اليه وكتب اليه أنا كنت أمزح ممك ومما أعلمك ان مثلي لاببيع مثلها فقال له جملت فداءك أن الحبد والهزل في البيع سوا-فقال له عبد تساوي عنسدك قال مالها نمن الا

ما بذلت ولو كنت بأدمها من أحمد لآثريك ولكني كنت مازحا وما أبيمها بملك الدنيا لحرمتها في وموضعها من قلي فقال المراقى ان كنت ماز عا فاني كنت حادا وما اطلمت على مافى نفسك وقد ما كمت الحاربة وبعثت اليك بمنها وليست تحل لك ومالى من أخذها من بد فمائمه اياها فقال له ليست لي بينة ولكني أستحلفك عند قبر رسول اللهوآله ومنبره فلما وأى عبدالله الجد قال بئس الضيف أنت ماطرقنا طارق ولا نزل بنا نازل أعظم بلية منك أمحلفني فيقول الناس اضطهد عبد الله ضيفه وقهره وألحأه الىأن استحلفه أما والله ليما من الله عز وجل أبي مأ بليه في هذا الاصرالصبر وحسن المزاء ثم أمر قهر مانه بقبض المال منه وبتجهيز الجارية بما يشيها من الحدم والنياب والطيب فجهزت نحو من الانة آلاف دينار وقال هذا لك ولك عوضها عما ألطفتنا والله المستمان فقيض العراقي الجارية وخرج بها فاما برز من المدينة قال لها ياعماة في والله ما ملكتك قط ولا أنت لى ولا مثلي يشتري حارية بمشرة آلاف دينار وما كنت لاقدم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فاسلبه أحب الناس اليــه لنفسي ولكنني دسيس من يزيد بن معاوية وأنت له وفي طلبك بهث بي فاستترى منى وأن داخلني الشيطان في أمرك أو ناقت نفسي اليك فالمتنمي ثم مضى بها حقورد دمشق فتلقاه الناس بجنازة يزيدوقد استيخلف أبنه مماوية ابن يزبد فاقام الرجل أياما ثم تلطف للـدخول عليه فنسرح له الفصة وبروي أنه لم يكن أحد من بني أمية يمدل بمعاوية بن يزيد في زمانه نبلا ونسكا فلما أخبره قال هي لك وكلما دفهه اليك من أصها فهو لك وارحل من يومك فلا أسمع بخـــبرك في شئ من بلاد الشام فرحل المراقي ثم قال للجارية اني قلت لك ما قلت حين خرجت بك من المدينة فاخبرتك انك لزيد وقد صرت لي وأنا أنهد الله انك لمبدألله بن جفر و في قد رددتك عليه فاستتري مني شم خرج بها حق قدم المدينة فنزل قريبا من عبد الله فدخل عليه بعض خرمه فقال له هدنا المراقي ضيفك الذي صنع بنا ما صنع وقد نزل المرصمة لا حياه الله فقال عبد الله مه الزاو االرجل وأكرموه فلما استقر بعث الى عبد الله جملت فداك ان رأيت أن تأذن لي أذة خنيفة لاشافهك بشئ فعلت فاذن له فلما دخسل سلم عَلَيْهِ وَقَبْلِ يَدُّهُ فَقُرْ بِهِ عَبْدَ اللَّهُ ثُمَّ اقْتُصَ عَلَيْهِ الْفَصَّةَ حَتَّى أَذًا فَرغ قَالُواللَّهِ قَدْ وَهُمَّاكًا لك قبل أن أراها واضع يدي عليها فهي لك ومن دودة عايك وقعد علم الله تعالى اني ما رأيت لها وجها الا عندك فبعث اليها فجاءت وجا. بما جهزها بعموفراً فلما نظرت الى عبد الله خرت مفشيا عليها وأهوى اليها عبد الله فضمها اليه وخرج العراقي وتصابح أهل

الدار عمارة فعجمل عبد الله يقول و دموعه تجري أحلم هذا أحق هذا ما أسدق بهذا فقال له العراقي جملت فداءك قدر دها عليك إبنارك الوفاء وصيرك على الجق وانقيادك له فقال عبد الله الحمد لله الملهم المك تعلم اني تصبرت عنها واثرت الوفاء وأسلمت لاممك فرددتها على بمنك فلله الحمد شمقال يا أخا العراق مافي الارض أعظم منة منك وسيعازيك الله تعالى وأقام العراقي أياما وباع عبد الله غما له بثلاثة عشر الف دينار وقال لقهر مانه احملها اليه وقل له أعذر واعلم أفي لو وصلتك كل ماأملك لرأيتك أهلا لاكثر منه فرحل المراق محموداً وافر العرض والمال م وأخبرنا محمد حدثنا المعافي حدثنا محمد ابن القاسم الانباري حدثنا محمد بن عمان قال الانباري حدثنا المعمد بن عمان قال الانباري حدثنا المعمد بن عمان قال المنت القائل

اذًا وحِدت أذى للحب في كبدي ﴿ أَفبِلَتُ نَحُو سَقَاءُ القَوْمِ أَبْرَدُ هَبْنِي ابْرَدْتُ بِبُرْدُ المَاءُ ظُـاهِم، ﴿ فَنْ لنَّـارُ عَلَى الاحشَاءُ تَنْقَـدُ ﴿ أَوْ لَسَتَ القَائِلُ ﴾

قالت وأبثتهما سري فبحت به الله قد كنت عندي نحب الستر فاستر ألست تبصر من حولى فقلت لهما الله غطى هواك وما ألقى على بصري ثم قالت هؤلاء أحرار ان كان هذا خرج من قلب سليم الله وجدت بخط شيخي أبي عبد الله الحسين بن الحسن الانماطي في مجموع له بخطه قال وحكى بعضهم عن شبيخ من أهل اليمن أنه وجد في كتاب بالسند وهي لغة حير كلاما كانت حير ترقى به العشق فيسلو وهو ما أخسنت سلمي اليك صنيعاً الله تركت فؤادك بالفراق مي وعا

قال فحدات بهذا الحديث كاهنة كانت هناك فلما كان من غد ذلك اليوم لقيتني فقالت اني رأيت البارحة الشعر بحتاج أن يقاب كلامه وحروفه حتى يسلو به العاشق قلت فكيف يقلب كلامه قالت يقول صروعا بالفراق فؤادك تركت صنيعاً اليك سلمي أحسنت ما محافزا أحمد بن على الوراق بصور حدثنا أبو الحسن على بن الحسين بن أحمد التغلبي بدمشق حدثناعبد الرحمن بن عمر بن لصر حدثنا الزجاجي حدثنا الاخفش حدثني أبي بدمشق حدثناعبد الرحمن بن عمر بن لصر حدثنا الزجاجي حدثنا الاخفش حدثني أبي عن أبيه قال خرجت الى سر من رأي في بعض حاجاتي فصحبني وجل في العاريق فقالا أنشدك شيئاً من شعرى قلت بلي فأنشدني

ويملى على ساكن شطالصراه \* مرر حبيه على الحياه ما ينقضى من عجب فكرتي \* فى خلة قصر فيها الولاه ترك الحبين بلا حاكم \* لم ينصبوا للعاشقين القضاء

أما ومن أصبحت عبداً له ﴿ ومن له في كل أفق رعاه لو أنى ملكت أمر الهوى ﴿ ملا تبالضرب ظهورالوشاه حتى اذا قطعت أبشارهم ﴿ قعدت أقضي للفتى بالفتاه لقد أنانى عجب راعنى ﴿ مقدا هما المقوم يا ضبعتاه أمثل هدذا يبتغي وصلنا ﴿ أما يري ذا وجهه في المراه

فقلت من أنت قال أنا القصافي الشاعر و أخبرنا محمد بن الحسين الجازري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنى الحسين بن القاسم الكوكي حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أبي خيثمة أخبرنا الزبير بن بكار حدثني مصعب عمي قال ذكر لى رجل من أهدل المدينة ان رجد خرج حاجا فنزل تحت سرحة في بهض الطريق بيين مكة والمدينة فنظر الى كتاب معلق على السرحة فيه بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحاج القاصد بيت الله تعالى ان ثلاث أخوات حلون يوما فبحن باهوائهن وذكرن أشجانهن فقالت الكبرى عجبت له اذزار في النوم مضجي ه ولو زارني مستيقظاً كان أنجبا

جبت له اد رار في الموم،صبحبي عم ولو را ( وقالت الوسطي )

وما زارني في النوم الاخياله ت فقلت له أهـــلا وسهلا ومرحبا ( وقالت الصفري )

بنفسى وأهلى من أريكل ليلة ﴿ ضجيمي ورياه من المسك أطيباً وفى أسفل الكتاب مكتوب رحم الله امرءا نظر في كتابنا وقضى بالحق بيننا ولم يجر في القضية قال فأخذ الكتاب في فكتب في أسفله

أحدث عن حور تحدث مرة الهدين المرئ ساس الأمور وجربا الهديد وقد غابت عبون كثيرة الهري الهدي قد يهوين أن يتغييد فيحن عا يخفين من لاعج الهوى الهوي المحيد واتحدث الشعر ملهي وملعبا عجبت له اذ زار في النوم مضحى الهوي الموي مستيقظاً كان أعجب أخبرنا محدين الحسين حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا ابراهيم بن عمد بن عرفة الازدي حدثنا أحد بن مجي عن أبي عبد الله القرشي قاله خرج عمر بن أبي ربيعة الى الحياب حق اذا كان بالحياب اقيه حميل بن معمر فاستنشده عمر بن أبي ربيعة فأنشده كانه عن أبي ربيعة فأنشده كانه القرقول فها

خليلي في ماعشها هلي وأيتها \* قتيلا بكي من حب قاتله قبلي

ثم استنشده جميل فألشده قافيته التي أولها \* عرفت مصيفي الحي والمتربما \* حتى بلغ الى قوله

وقربن أسباب الهوي لتبم ٥ يقيس زراعا كلا قسن أصما

فصاح جميل واستعلى وقال لا والله ما أحسن أن أقول مثل عسدًا فقال له عمر اذهب بنا الي بثينة لنتحدث عندها فقال له إن الأمير قد أهدر دمى متى حبئها قال دلني على أبياتها فسدله ومضي حتى وقف على الابيات وتأنس وتعرف ثم قال ياجارية أنا عمر بن أبي وبيعة فاعلمي بثينة مكانى فأ علمتها فخرجت اليه فقالت لا والله ياعمر ما أنا من اسائك اللاتي تزعم أن قد قتلهن الوجد بك قال واذا أمرأة طوالة أدماء حسناء فقال لها عمر فأين قول جميل

وها قالمًا لو أن جميلا الله هرمس اليوم لطرة فرآما الطرت نحو تربها ثم قالت الله قدد أمامًا وما علمنا منامًا بينما ذاك منهما وأياني الله أوضع النقص سيره الزفيامًا

فقالت له لو استمد جيل منك ما أفاح وقد قيل أشدد البعير مع الفرس أن تعلم حرأته وآلا تعلم من خلقه و أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على النوزى حدثنا أبو الفاسم الماعيل بن سدعيد بن سوبد المعدل حدثنا على أبو الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو أمية الفلاني أخبرني محمد بن أفلح السدوسي أخبرني سوادة ابن الحسين قال خرجت أنا وصاحب لى نبغي ضالة لنا فالحبانا الحر الى أخبية فدنونا من خباء منها فاذا عجوز بفائه فسلمنا فردت السلام نم جلسنا نتناشد الاشعار فقالت العجوز هل فيكم من يروى لذى الرمة شيئاً قانا الم قالت قاتله الله حيث بقول

وما زال ينمى -عُب مية عندنا ﴿ ويزداد حتى لم نجد مانزيدها ثم ولت وأطلعت علينا من الحباء جوكنة كأنها شقة قمر فقالت إنها والله ماقالت شيئاًوأن أشعر منه الذي يقول

ورخصة الاطراف مكورة ﴿ تُحسم من حسنها لؤاؤه صحائبا بيعنة أدحية ﴿ أُرخِي عليها حقلها حِوْجِوْه

قال فاقبلت على صاحبي متمجباً من حالها فقالت م تمجب فقلت من جالك قلت فوالله لو رأيت بنية لى رأيت مالم يخطر على قلبك من حسن امرأة قلت فأريني ا قالت إنه يقبح ذلك قلت أنما نوبد أن نستم الحديث ولملنا أن لا نلتق أبداً قال فأشارت الى جانب لخباء فسفرت منه جارية كأنها الشمس فهتنا تنظر الهاتم أسبلت الستر فكان آخر المهد

بها أنبأنا الشيخ الصالح أبو طالب محمد بن على بن الفتح أخبرنا أبو الحسين محمد بن أخي ميمي حدثنا جفر الحلدي عدثنا أحد بن محمد بن مسروق حدثنا محمدالحدين البرجلاني حدثني أشرس بن النممان حدثني الجزري حدثني موسى بن لقبة المكي قال كان عندنا هينا بمكم نخاس وكانت له جارية وكان يوصف من جالها وكالمه: أس نحجب وكان بخرجه اأيام الموسم فتبذل فها آلرغائب فيمتنع من بيعها ويطالب الزيادة في غنها فا زال كذلك حينا والساسع بها أهل الامصار فكانوا يحيحون عمدا للنظر اليها وقال كان عندنا فتي من النساك قد نزع الينا من بلده وكان مجاورا عندنا قرأى الحبارية يوما من أيام المرض لها فوقمت في نفسه وكان بحيُّ أيام المرض فينظر اليها وينصرف فلما حجبت أحزنه ذلك وأمرضه مرضا شديداً فجرآل يذوب جسمه وينحل واعتزل الناس فكان يقاسي البلاء طول السنة الى أيام الموسم فاذا خرجت الحاربة الي العرض خرج فنظر اليها فمكن مابه حتى تحجب فبقي على ذلك سنبن يحل ويذبل وصار كالحلال من شدة الوله وطول المقم قال فدخلت عليه يوما ولم أزل به وألح عليه إلى أن حدثني بحديثه وما يقاسيه وسأل أن لا أذيع عليه ذلك ولا يسمع به أحد فرحمته لما يقاسي وما صار اليه فدخلت الى مولى الجارية ولم أزل أحادثه الي أنَّ خرجت اليه بحديث الفق وما يقاسي وما صار اليه وانه على حالة الموت فقال قم بنا اليـــه حتى أشاهده وأنظر حاله فقمنا جميماً فدخلنا عليه فاما دخل مولى الجارية ورآه وشاهده وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أن رحِمَ الى داره فاخرج أبيايا حسنة سرية وقال اصلحوا فلانة وابسوها هذه الثياب واصنعوا بها ما تصنون لها أيام الموسم ففعلوا بها ذلك فاخذ بيدها وأخرجها الى السوق ونادى في الناس فاجتمعوا فقال معاشر الناس اشهدوا أني قد وهبت جارية فلانه لهذا وما عليها ابتفاء ماعند الله ثم قال لافتى تسلم هذه الحبارية فهي هدية مني اليك بما علمها فحمل الناس يمذلونه ويقولون وبحك ماصنعت قد بذل لك فيها الرغائب فلم تبعها ووهبتها لهذا فقال البكم عني فاني قد أحيبت كل من على وجه الارض قال الله تمالي ومن أحياها فكأنما أحي الناس جيما ٥ حدثنا الخطيب بدمشق أخبرني محمد بن أحمد بن يمقوب حدثنا محمد بن يمقوب الضبي سمعت أمي "قول سمعت صبح امرآه أبي عنمان تقول صادفت من أبي عنمان خيلوة فاغتلمتهافقلت باأبا عنمان أي عملك أرجي عندك فقال يامريم لما ترحرت وأنا بالرى وكانو بريدونني على النزيج فانته جاءتني امرأة فقالت يا أبا عنمان قد أحيبتك حبا اذهب زومي وقرارى وأما أسألك بمقلب القلوب واتوسل اليك يه أن تتزوج بي قلت ألك والد قالت نع فلان الحياط في موضع كذا وكذا فراسلت أماها أن يزوجها اياى ففرح بذلك واحضر الشهود فنزوجت بها فلمادخات به

وجدتها عوراء عرجاء مشوهة الحلق فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرته لي فكان أهل بعق يلومونني على ذلك فازيدها برا واكراما الى أن صارت بحيث لاتدعن أخرج من خس عشرة سنة وكأني في بعض أوقاتي على الجمر وأنا لا أبدى لها شيمًا من ذلك الى أن مانت فما شي أرجي عندى من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي • أخبرنا أبو بكر الخطيب حدثنا التنوخي حــدثنا أبي حدثني أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمــد ابن ابراهيم بن البختري القاضي الداوودي حدثني أبو الحسن عبد الله بن أحمد حدثني أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمدالداوودى قال كان أبو بكر محمد بن داود وأبوالمياس ابن سريح اذ - ضرا مجلس القاضي أبي عمر يعني محسد يوسسف لم يجر بين اثنين في ما يتفاوضان أحسن مما يجري منهما وكان ابن سربج كثيراً مايتقدم أبا بكر فى الحضور الى الحجلس فتقدمه في الحضور أبو بكر يوما فسأله حدث من الشافعيـين عن العود الموجب للكفارة في الظهار ما هو فقال أنه أعادة القول ثانياً وهو مذهبه ومذهب داود فطالبه بالدليل فشرع فيه ودخل ابن سريج فاستشرحهم ما جرى فشرحوه فقال ابن سريج لابن داود أولا با أبا بكر اعزك الله هذا قول من من المسلمين تقدمكم فيه فاستشاط أبو بكر من ذلك وقال أتقدر أن من اعتقدت ان قولهم اجماع في هذه المسألة إحماع عنــدي أحســـن أحوالهم ان أعدهم خلافا وهمهات أن يكونوا كذلك ففضب ابن سرمج وقال له أنت يا أبا بكر بكتاب الزهرة أمهر منك في هذه الطريقة فقال أبو بكر وبكتاب الزهرة تميرنى والله مآتحسن تستتم قراءته قراءة من يفهم وآنه من أحد المناقب اذ كنت أقول فيه

أكرر في روض المحاسن مقلق على وأمنع نفسي أن تنال المحرما وأيتاالهوى دعوى من الناس كلهم هلى أن أري حبا صحيحا مسلما وينطق سري عن مترجم خاطرى هلى فلولا اختلاس رده لتكلما

آخبرنا الارجي حدثنا على بن عبد الله كتب الحسين بن منصور الى أحمد بن عطاء أطال الله لى حياتك واعدمني وفاتك على أحسن ما جري به قدر او اعلق به خبر مع ما ان لك فى قلمي من لواعج أسرار محبتك وافانين ذخائر مودتك مالا يترجمه كتاب ولا يحصيه حساب ولا يفنيه عتاب وفي ذلك أقول

كتبت ولم أكتب اليك وانمـا \* كتبت الى روحي بغير كتاب وذلك ان الروح لافرق بيهـا \* وبين محبها بفضــل خطاب فكل كتاب صادر منك وارد \* اليك بلا رد الحبواب جوابي

وجدت بخط أبي عمر بن حبويه يقول حدثنا أبو بكر محمد بن المرزبان أخبرني أبو جمفر أحمد بن الحارث حدثنا أبو الحسن المداينيءن بهض رجاله قال حج ابن أبي العنبس الثقني فجاور ومعه ابن ابنه والى جانبهم قوم من آل أبي الحكم مجاورون وكان الفق مجلس مجلسا يشرف منه على جارية فعشقها فارسل البها فاجابته فكان يأنيها محمدث البها فلما أراد حدم الرحيل حمل الفتي يبكي فقال حبده مايبكك يابني لملك فكرت مصر وكانوا من أهل مصر فقال نم فانشأ يقول

يسائلني غدداة الباين جددي \* وقدد بات دموع العين نحري أمن جزع بكيت ذكرت مصرا \* فقلت الله وما بى ذكر مصر والصحكن للتى خلفت خانى \* بكت عيني وقل اليوم صبرى فن ذا ان هلكت وحان يومى \* بخبر والدى دائي وأمري فيحفظ أهدل مكة في هوائي \* وان كانوا أتوا قتلي وضرى قال وارتحلوا فلما خرجوا عن أبيات مكة أنشأ يقول

رحلوا وكامهم بحن صبابة \* شوقاللى مصر وداري بالحرم ايت الركاب غداة حان فراقنا \* كانت لحو ماقسمت فوق الوضم واحوا سراعا يعملون معلبم \* قدما وبت من العسبابة لم أنم طوبي ايم بيغون قصد سبيام \* والقلب مرتمن بيت أبي الحكم

شم أن الفق اعتل وأشــتدت علته فلما وردوا أطراف الشام مات فدفنه جده ووجـــد عليه وجداً شديداً وقال برثيه

باساحب القبر الفريب ه بالشام من طرف الكثيب بالشعب بين صفسائح ه حم ترصف بالجنوب ما ان سمعت أنينه ه ونداءه عنم المغيب أقبلت أطاب طبه ه والموت يعضل بالطبيب والميل منسدل الدجا ه وحش الجناب من الفروب هاجت لذلك لوعمة ه في الصدر ظاهرة الدبيب

ذكر أبو عمر محسد بن الساس ونقاته من خطه أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف المحولى أخبرنى أبو بكر المامري أخبرتى وياح بن قطيب بن زيد الاسدى بن أخت قريبة أم البهلول ابنة إباق الدبيرى الشاعر عن قريبة قالت كان لعبد المخبل وهو كعب بن مالك وقال غير قريبة هو كعب بن عبد الله من بن

لأي بن شاس بن أنف الناقة وهو من أهل الحجاز ابنة عم له يقال لها أم عمر ووكانت أحب الناس اليه فحد به اذات بوم فنظر اليها وهى وانعة ثيابها فقال لها ياأم عمر وهل ترين أن أحداً من النساء أحسن منك قالت الع أختى ميلاء أحسن منى قال فكيف لى بان ترينها قالت ان علمت بك لم تخرج اليك ولكن تختي في الستر وأبعث اليها قال فقملت وأرسات اليها وهو في السنر و جاءت مسلاء فلما نظر اليها عشقها وترك أختها امرأته وعارضها من مكان لا يحتسبه فشكا اليها حها وأعلمها أنه قد رآها فقالت والله يا ابن عم ما وجدت في من شئ الا وقد وجدت منك مثله وظنت أم عمرو امرأنه أه قد عشق أختها فتيمهما وهما لا يدريان حق رأتهما قاعدين جيماً فهضت تقصد اخوتها وكانو سبعة فقالت أما أن تزوجوا كما من ميلاء واما أن تفييوها عني فلما بلغه أن ذلك قد بانم اخوتها مم من بنفسه نحو الشام و ترك الحجاز وقال وهو بالشام

أفي كل يوم أنت من بارح الهوي هو الى الشم من أعلام ميلاء ناظر فروى هذا البيت رجل من أهل الشام ثم خرج بريد مكة فمر على أم عمرو وأختها ميلاء وقد ضلى العلريق فسلم علميها وسألهما عن العلريق فقالت أم عمرو ياميلاء سفي له الطريق فذ كر الرجل لما سمعها تقول ياميلاء

خليل قدرزت الامور وقستها ه بنفسي و بالفنيان كل مكان فلم أخف يوماً للرفيق ولمأجد ه خليا ولا ذا البث يستويان من الناس انسانان ديني عليهما مه مليان لولا الناس قد قضياني منوعان ظلامان ما ينصفاني ه بديلهما والحسن قد خلباني يطيلان حق محسب الناس أن ه قضيت ولا والله ما قضياني خليل أم عمرو فنهميا ه وأما عن الاخرى فلائسلاني بلينيا بهيجران ولم ير مثلنيا ه من الناس انسانا فلا بهتجران بلينيا مهيجران ولم ير مثلنيا ه وأعصى لواش حين يكتنفان أشد مصافاة وأبعد من قلي الله وأعصى لواش حين يكتنفان

مبين طرفانا الذي في نفوسنا \* اذا استعجمت بالمنطق الشفتان فو الله ما أدري أكل ذوى الهوى \* على شكلنا أم نحن مبتليان فلا أميجيا بما بي اليوم من هوى \* فني حكل بوم مثل ما تريان خليلي عن أي الذي كان بيننا \* من الوصل أوماضي الهوي تسلان و كتاكر بمي مشرحم بيننا \* هوى ففظناه بحسن صيان ندود النفوس الحاتمات عن الهوي \* وهن إباعناق اليه ثوان سلام بأم العمر منه فقد برا \* به السقم لا بخني وطول ضمان فا زادنا بعد المدي نقض مرة \* ولا رجما من علمنا بيان خليلي لا والله ما لي بالذي \* تريدان من هجر الصديق بدان خليلي لا والله ما لي بالذي \* تريدان من هجر الصديق بدان ولا لي بالهجر اعتلاء اذا بدا \* كا أتما بالبين معتليان معتليان

قال فنزل الرجل وحفَّل رحله حق جاءت اخوتهما فأخبرناهم الحبر وكانتا مهتمتين بكمب وذلك أنه كان ابن عمهم وكان ظريفاً شاصراً فأكرموا الرحمل ودلوه على الطريق وخرجوا فطلبوا كماً بالشام فوجه دوه فاقبلوا به حق آذا صار الى بلدهم نزل كمب في بيت ناحية من الحي فرأى ناساً قد اجتمعوا عند البيوت نقال كب لغلام قائم وكان قد ترك بنياً له صغيراً ياغلام من أبوك قال أنى كتب قال فعلام بجتمع هذا الناسوأحس فؤاد كعب بشهر قال يجتمعون على خالق ميلاء ماتت الساعة قال فزفر زفرة مغر منها ميمّاً فدفن الى حالب قبرها . • ذكر أبو عمر محمد بن المياس بن حيويه ونقلته من خطه حدثنا أبو بكر محمد بن خاف المحولي حدثنا الممرى عن الهيثم عن ابن عياش ولقيط بن بكير قال وحدثنا أحمد ابن الحارث الحزاز حدثنا أبو الحدين المدايق حدثني هشام بن الكلي عن أبى مسكاين قال خرج ناس من بني حنيفة يتنزهون فيصر فتي منهم بجارية فمشقها فقال لأصحابه انصرفوا حتى أقبم وأرسل الها فطابوا اليه أن يكف وأن ينصرف فأبي والصرف القوم وجمل براسل الحارية حق وقع في نفسها فاقبل فى ليلة أضحيان متقلداً قوساً والحبارية نَاءَة بين أخوتها فأيقظها فقالت بإفاستي الصرف والا والله أيقظت أخوتي فقاموا اليك فقتلوك فقال والله للموت أهون على مما أنا فيه ولكن أعطني يدك أضمهما على فؤادى وألصرف فأعطته يدها فوضعها على فؤاده وصيدره ثم الصرف فلما كانت الليلة القابلة أناها وهي في مثل حالها فأيقظها فقالت له مثل مقالتها الأولى ورد هو عليها مثل قولها وقال لك الله على أن أمكنتني من شفتيك أرتشفهما أن ألصرف ثم لا أعود البك فأمكنته من شفتهما ثم الصرف ووقع في نفسها مثمل النار ولدر به الحي فقالوا

مالهذا الفاسق فى هذا الحي ذاهباً وجائياً أنهضوا بنا حتى نخرجه فأرسلت اليه أن القوم يأتونك الليلة فالحذر فلما أمسى خرج ناحية عن الحي فقعد على مرقب له ومعه قوسه وأسهمه وكان أحد الرماة وأساب الحي من النهار مطر فلهوا عنه فلما كان فى آخر الليل فهب السحاب وطلع القمر فخرجت تريده وقد أصابها الندي فنشرت شعرها وكانت معها جارية من الحي فقالت همل الله في عباس وهو اسمه فخرجتا تمشيان فنظر اليهما وهو على المرقب فظن أنهما عمن يطلبه فرمى بسهمه فما أخطأ قلب الحارية ففلقه وصاحت الحارية التي كانت معها وانحدر من المركب الذي كان عليه فاذا هو بالحارية متضمعة بدمها فقال عند ذلك وهو يبكي

لمبالفراب بماكهرهت \* ولا ازالة للقدر تنكي وأنت قتلتها \* فاحبر والا فانحر

قال ثم وحبأ نفسه بمشاقصه حتى مات وجاء الحي فوجدوهما ميتين فدفنوها في قبرواحد أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني حدثنا محمد بن عبد الله البصري حدثنا الفلابي محمد بن زكريا حدثنا مهدي بن سابق قال رأى المأمون في يد جارية له قلما وكان ذا شغف بها واسمها منصف فقال

أراني منحت الحب من ليس بعرف \* فما ألصفتني في المحبة منصف وزادت لدينا حظوة يوم أحرضت \* وفي أصبه بها أسمر اللون أهيف أصم سميع سماكن منحرك \* ينال جسيات العلى وهو أعجف عجبت له اني ودمرك معجب \* يقوم تحريف العباد محرف عجبت له اني ودمرك معجب \* يقوم تحريف العباد محرف عجب في قال الحومري وأنشدني عمد بن محمد الصائم \*

سأكم ما ألقساه يأفوز ناظرى أله من الوجدكيلا بذهب الاجرباطلا فقسد جاءنا عن سيد الحلق أحمد أله ومن كان براً بالعبداد وواسدلا بان من يمت في الحب يكم وجده أله يموت شهيداً في الفراديس نازلا وواه سويد عن على بن مسهر أله فيه من شك لمن كان عاقسلا وما ذا كثير للذي بات مفرداً أله سقيا عليسلا بالهوي متشاغسلا وما ذا كثير للذي بات مفرداً أله سقيا عليسلا بالهوي متشاغسلا

وحوراء غدت باللحظ للمشاق قتاله فكم من قائل حين رآها وهي مختــاله أفي أجفسانها المرض من القارة نبــاله بدت ما بين أراب لها كالبدر في الهاله عليها من ثياب الصون ما تستحب اذياله أياظمية بطن الحيف ضيف رام انزاله قراه قبلة فالبين صد قرب احماله فكم لاح على حبك لم أصغي لما قاله ومن سنة من يمشق أن يمصي عذاله

أخبرنا محمد بن الحسين الجاذري حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا أبو بكر ابن الاساري حدثني أبي حدثني أبواسحاق عدثني أبي حدثني أبواسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال مازلت أسمع حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات ليدلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيراً إذ مم باممأة من اساء العرب مغلقة عليها بابها وهي تقول

تطاول هذا الليل تسري كواكبه \* وارقني أن لاضجيع الاعبسه الاعبه طورا وطورا كانميا \* بدا قرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه \* لطيف الحشا لا تحتوبه أقاربه فوالله لولا الله لاشئ غييره \* لنقض من همذا السربر جوانبه ولسكنني أخشى رقيبا موكلا \* بانفسنا لا يفيتر الدهم كاتبه

م تنفست الصدا، وقالت لهان على عمر بن الخطاب وحشق وغية زوجي عنى وعمرواقف يستمع قولها فقال لها يرحمك الله برحمك الله ثم وجه الها بكسوة ونفقة وكتب فى أن يقدم عليها زوجها م أخبرنا أبو بكر احمد بن على الحافظ أخبرنا أبو نهيم الحافظ الاصهاني باصفهان حدثنا أبو القادم سليان بن أحمد الطبراني حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا محمد بن على ابن حرب المروزي أخبرنا أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين بن شيطا المقرى رحمه الله حدثنا أبو القادم اسهاعيل بن سويد حدثنا الدكوكي أخبرنا أبو المعيناء أخبرنا الجاز عن الاصمى قال نظر اعرابي الى اعرابية عليها برقع فقال لها ارفهى البرقم الظر نظرة فقال لا والله دون أن يبض القار فألشأ يقوله

هل القار مبيض فأنظر الظرة ﴿ أَلَى وَجِهُ لَيْلَ أَوْ تَقْضَى لَذُورِهَا أَخْبُرُنَا صَمَدَ بِنَ الْحُسِينَ أَخْبُرُنَا الْمُعَافِي بِنَ زَكْرِيا حَدَثَنَا ابن دريد حدثنا عبد الرحمن عن عمه سمعت جعفر بن سلمان يقول ماسمعت بأشعر من القائل

اذا رمت عنها سلوة قال شافع مد من الحب ميماد السلو المقابر

فقلت أشسر بنه الاحوص خيث يقول

سيبق لها في مضمر القلب والحشا ﴿ سريرة ود يوم تبلي السرائر أنبأنًا مُعَلِّد بن الحسين الحازري حدثنا القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا حدثنا الحسين بن القاسم الكوكي حدثنا عبد الله بن محمد القرشي حدثنا محمد بن صالح الحسن حدثن أبي عن غير بن قحيف الهلالي قال كان في بني هـــلال فتي يقال له بشر ويعرف بالاشن وكان سيداً حسن الوجه شديد القلب سخي النفس وكان معجبا بجارية من قومه تسمى حبيدًا، وكانت الحاربة بارعة فاشتهر أمره وأمرها ووقع الشر بينه وبين أهلها حق قنلت بينهم القتلي وكثرت الحبراحات نم انترقوا على أن لاينزل أحمد منهم بقرب الآخر فلما طال على الاشتر البلاء والهجر جاءنى ذات يوم فقال يأنمير هل فيك من خير قلت عندي كل ما أحبيت قال أسمدني على زيارة جيداء فقد ذهب الشوق اليها بروحي وتنغصت على حياتي قلت بالحب والكرامة فانهض اذا شئت فركب وركبت معده فسرنا يومنا وليلتنا حتى اذاكان قريبا من مفرب الشمس لظرنا الى منازلهم ودخلنا شميا خفيا فانحنا راحلتينا وجلين فجلس هو عند الراحلتين وقال يانير اذهب بابى أنت وأمي فادخل الحيى واذكر لمن لقيك الك طالب ضالة ولا تعرض بذكرى بين شفة ولسان فان لقيت جاريتُها فلانة الراعية فاقرأها مني السلام وسلها عن الحبر واعامها بمكانى فخرجت لاأعذر في أمرى حتى لقيت الحارية فابلغتها الرسالة واعلمتها بمكانه وسألتها عن الحبر فقالت بلي والله مشدد عليها متحفظ منها وعلى ذلك فموعد كما الليلة عند تلك الشجرات اللواتي عند أعقاب البيوت فانصرفت الى صاحي فاخبرته الحبرثم نهضنا لقودر احلتينا حتى جاء الموعد فلم نلبث الا قليلا أذا حيداء قد جاءت تمشى حتى دنت منا فوتب اليها الاشتر فصافحها وسلم علمها وقمت موليا عنهما فقالا انا نقسم عليك الاما رجعت فوالله مابيننا ريبــــة ولا قسيح تخلو به دونك فالصرفت راجماً اليهما حق حلست معهما فتحدثا ساعة ثم أرادت الالصراف فقال الاشتر أما فيك حيلة ياجيدا. فنتحدث ليلتنا ويشكو بمضله الى بمض قالت والله ما الى ذلك من سبيل الا أن المود الى الشر الذي تعلم قال لها الاشتر لابدمن ذلك ولو وقعت السهاء على الارض فقالت هل في صديقك هذا من خير أو فيه مساعدة لنا قال الحيركله قالت يافتي هل فيك من خير قلت سلى مابدًا لك فاني منته الى مرادك ولو كان في ذلك ذهاب روحي فقامت فنزعت سابها فخله بها على" فلبسمها ثم قالت اذهب الى بيتي فادخل في خبائي فإن زوجي سيأنيك بعد ساعة أو ساعتين فيطلب منك القسدح اليحلب فيه الابل فلا تعطه إياه حتى يطيل طلبه ثم ارم به رمياً ولا تعطه اياء من يدك فاني

كذا كندأ فمل به فيذهب فيحلب ثم يأنيك عند فراغهمن الحلب والقدح ملآن ابنا فيقول هاك غبو قاك فلا تأخذ منه حتى تعليل نكدا عليه ثم خذه أودعه حتى يضعه ثم لست تراه حق تصبح أن شاء الله قال فذهبت ففعلت ما أمرتني به حقي أذا جاء القدح الذي فيه اللبن أمرني أن آخذه فلم آخذه حق طال نكدي ثم أهويت لآخذه وأهوى ليضمه واختلفت يدي ويدم فانكفأ القدح والدفق ما نيه نقال ان هذا طماح مفرط وضرب بيده الى مقدم البيت فاستخرج منسه سوطا مفتولا كمنن الثعبان المطوق ثم دخل على فهتك الستر عنى وقبض بشعري وأسع ذلك السوطمتني فضربني تمام ثلاثين ثم جاءت أمه واخوته وأخت له فانتزعوني من يده ولا والله ما أقلموا حتى زاياتني روحي وهممت أن أوجره السكين وانكان فيه الموتفلما خرجوا عني وهوممهم شددت ستري وقمدت كما بالسكات والبكي وتغطيت بثوى دونها فقالت يابنية أتقي الله ربك ولا تعرضي لمكروه زوجك فذاك أولى بك فاما الاشترفلا أشتر لك آخر الدهر ثم خرجت من عندى وقالت سأرسل اليك أختك تؤنسك وتببت عندك الليلة فلبثت غير ماكثير فاذا الجارية قد جاءت فجملت تبكي وتدعو على من ضربني وجعلت لا أكلها ثم اضطجعت الى جانبي فلما استمكنت شددت بيدي على فيها وقلت ياهذه تلك أختك مع الاشتر وقد قطع ظهري الليلة فى سببها وأنت أولى بالستر عليها فاختاري لنفسك ولها فوالله لئن تكلمت بكلمة لاصيحن بجهدى حقي تكون النضيحة شاءلة ثم وفعت يدي عنها فاهنزت الحبارية كما تهتز القصبة من الزرغ ثم بأتت ممي منها أملح رفيق رافقته وأعفه وأعسنه حديثا فلم نزل تنحدث وتضحك منى ومما بليت به من الضرب حق برق النور إذا جيدًا. قد دُخُلَت علينًا من آخر البيت فلما رأتنا ارتاعت وفزعت وقال ويلك من هذا عنهدك قلت أختك قالت وما السبب قلت هي تخبرك ولممر الله إنها لعالمة بما نزل بي وأخذت نيابي منها ومضيت الى صاحي فركبنا ونحن خائفون فلما سري عنا روعنا حدثته بما أصابني وكشفت عن ظهري فأذا فيه ماغرس الله من ضرية الى حانب أخري كل ضربة تخرج الدم وحدها فلما رآني خالد قال الهد عظمت صليعتك ووجب شكرك اذ خاطرت بنفسك فبلغني الله مكافئتك • أخبرنا محمد بن الحسين الجازري حدثنا المعافى ابن ذكريا حدثني الاسارى حدثني أبي حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الربمي حدثني عباد بن عبد الواحد حدثني بن عائشة حدثني أبي قال كانت عبدة بنت عبد الله بن بزيد بن معاوية عند هشام بن عبدالملك كانت من أجمل النساء فدخل عليها يوما وعليها ثياب سود رقاق من هذه القيليسها النصاري

يوم عسدهم فلأنه سروراً حين نظر الهاشم تأملها فقطب فقالت مالك ياأمير المؤمنين أ كرهت هذه ألمس غيرها قال لا وله كل رأيت هذه الشامة التي على كشعمك من فوق الثياب ومك يذمح النساء وكانب بها شامة في ذلك الموضع أما أنهم سينزلومك عن بغلة شهباء يعنى بني المباس وردة تم بذبحو لك ذبحا قال وقوله بذبح بك النساء يعني إذا كانت دولة لاهلك دبحوا مك من نساء القوم الذبن ذبحوك فاخذها عبد الله بن على بن عبدالله المياس وكان معها من الجوهم مالا بدري ماهو ومعها درع يواقيت وجوهم منسوج بالذهب فاحذ ما كان سمها وحلي سبيلها فقالت في الظلمة أى دابة تحتى قيل لها دهماء الظلمة فقالت نجوت فقال فأقبلوا على عبد الله بن على فقالوا ماصنعت أدنى ما يكون ببعث أبو جمفر اليها فتعضره بما أخذت منها فيأخذه منك اقتلها فبمث في أثرها وأضاء الصبح وإذا تحتمها بفلة شهباء وردة فالمحقمها الرسول فغالت مه فقال أمرنا بقتلك فقالت هذا أهون على" فنر لت فشدت در عهامن تحت قدميها وكمهاء أخبرنا أبوعلى محمد بن الحسين الحازري حدثنابن زكرياحد تناالحدين بن القاسم الكوكي حدثنا الفضل بن العباس أبو الفضل الربسي المعافي حدثنا ابراهيم بن عيسي الهاشمي قال قال علويه أمرنى المأمون وأصحابي أن لفدو اليه لنصطبيع ففدوت فنقيني عبد الله بن اسهاعيل صاحب المراكب فقال يا أيها الرحبل الظالم المتمدي أما ترحم ولا ترق ولا تستجي من عريب هي هائمة بك قال علويه وكانت عريب أحسن الناس وجها وأظرف الناس وأحسن غناء مني ومن صاحبي مخارق فقلت له م حتى أَحِيُّ مَمَاتُ فِينِ دَخَانَا قَلْتُ لَهُ اسْتُواتُقَ مِنَ الْأَبُوابِ فَانِي أَعْرَفُ النَّمَاس بفضول الحيجاب فأمر بالابواب فاغلقت ودخلت فاذا عربيب جالسه على كرسي وبين يديها ثلاث قدور زجاج فلما رأتني قامتالى فمانقتني وقبلتني وأدخلت لسانها في فمي قالت ماتشتهي تأكل قلت قدرا من هذه القدور فافرغت قدرا منها بيني وينبها فأكلنا ثم دعت بالنبيذ فصبت رطلا فشربت اصفه وسقتني لصفه فما زائما نشرب حتى شكرنا ثم قالت ياأبا الحسن أخرجت البارحة شمراً لابي المناهية فاخترت منه شيئاً قلت ما هو قالت

واني لمشتاق الى ظـل صاحب ته يرق ويصفو ان كدرت عليه عذيري من الانسان لاان جفوته « صفا لى ولاان كنت طوع بديه

فصيرناه مجلسنا فقالت بقى فيه شئ فاصلحه قلت مافيسه شئ قالت بلى فى موضع كذا فقلت أنت أعلم فصححناه جميعا ثم جاء الحجاب وكسروا الباب واستعفر جت فادخلت على المأمون فاقبلت أرقص من أقصى الصحن وأصفق بيدي وأغني الصوت فسمع وسمعوا ما لم يعرفوه فاستظر فوه فقال المأمون ادن بإعلويه فدنوت فقال رد الصوت فرددته سبع مرات فقال أنت الذى تشتاق الى ظل صاحب بروق ويصفو ان كدرت عليه فقات نم فقال خذ مني الحلافة وأعطني هذا الصاحب بدلها وسألني عن خبرى فأخبرته فقال قاتلها الله فهى أجل ابزار من أباز بر الدنيا و أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت حدثنا أبو نعديم أحمد بن عبد الله الاصبهاني حدثنا أبو القاسم سلمان بن أحمد بن أبوب الطبراني حدثنا بشر بن موسي حدثنا عمر ان بن أبي ليلي حدثنا حبان بن على عن مجالد الطبراني عدثنا بشر بن موسي حدثنا أطوف مع عمر بن الحطاب حول الكعبة وكني في عن الشمي عن ابن عباس قال كنت أطوف مع عمر بن الحطاب حول الكعبة وكني في كفه فاذا اعرابي على كتفه امرأة مثل المهاة وهو يقول

صرت لهذى حملا ذلولا ﴿ موطأ أتبع السمولا أعد لها بالكفأن تملا ﴿ أحدوأن تسقطأو نزولا أعد لها باللا جزيلا

فقال لة عمر ما هسذه المرأة التي وهبت لها حجنك يا اصرابي فقال هذه امرأتي والله يا أمير المؤمنين أبها مع ما تري من صليعتي بها حقاء صفاحة أكول قمامة مشئومة الهامة قال ها تصنع بها اذا كان هسذا قولك فيها فال أنها ذات جمال فسلا تفرك وأم صفار فلا تترك قال اذا فشألك بها م أخبرنا أبو الحسين أحمد ابن على التوزى حدثنا اسهاعيل ابن سعيد بن سويد حدثنا الكوكي قال حدثنا أحمد بن عبيد النحوى حدثنا عمسد بن زبار عن الشرق بن قطاعي قال كان عمر و بن قمية البكري من أحب الناس الى مرتد بن قبس بن الملبة وكان يجمع بينه و بين امرأته على طمامه وكانت أصبع قدم همرو الوسطي والتي تلبها ملصقتين فخرج مراد فات يوم يضرب بالقدح فأرسلت امرأته الى عمرو أن عملك بدعوك فجاءت به من وراء البيوت فلما دخل عليها لم يجد عمه وأنكر شأنها فاردته على نفسة فقال لقد جئت بأص عظيم فقالت أما لتفعلن أو لا سوءتك فقال للمساءة ما على ما شأبك قالت رجل قريب القرابة منك جاءتي يسومني نفسي قال من هو متفضة فقال ما شأبك قالت رجل قريب القرابة منك جاءتي يسومني نفسي قال من هو من أبن أبي فقال في ذلك

لعمرك ما نفسي بجد وشيدة \* نؤاص في سرا لاصرم مرتدا عظيم وماد القدر لامتعبس \* ولا مؤيس منها اذا هو أخمدا فقد أظهرت منه بوائق جمة \* وأفرغ في لومي مرارا وأصعدا على غير ذنب أن أكون جنيته \* سوى قول باغ جاهد فتجهدا

# ﴿ تُم الجزء الثامن عشر ويليه الجزء التاسع عشر ﴾

## مو بسم الله الرحن الرحيم كه ص

أخبرنا القاضى أبو الحسين أحد بن على بن الحسين التوزى أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني أخبرني عمد بن أحمد الحسيمي حداثنا أحمد بن أبي خيدمة زهير بن حرب قال سمعت أبا مسلمة المنقري يقول كان عندنا بالبصرة نخلة ذكر من حسنها وطيب رطبها قال فنسدت حتى شيصت قال فدعا صاحبها شيخاً قديماً يعرف التحيل قال فنظر البها والى ما حولها من النخل فقال هذه عاشقة لهذا الفيحل الذي بالقرب منها فلقحت منه فمادت الى أحسن ما كانت وأخبرنا أحسد بن على التوزي أخبرنا أبو عبيسد الله أخبرنا أبو بكر الجرجاني حدثنا الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن أبي محمد القبسي عن أبي سمير عبدالله المبرجاني أبوب قال لما خرج المهسدي فصار بعقبة حلوان استطاب الموضع فتفسدي ودعا بحسنة فقسال لها أما ترين طيب هسدا الموضع فغنيني فاخذت محكة كانت في يده وأوقعت بها على مخدة و في ته

أيا نخلق وادى بوانة حبذا ع اذا نام حراس النخيل جناكما فقال أحسنت لقدد هممت بقطع هاتين النخلتين يعنى نخلق حلوان فقالت أعيذك بالله أن تكون النحس قال وما ذاك قالت قول الشاعر، فهما

أُسمداني يأتخاق حلوان الله وابكيالي من ريب هذا الزمان وأعلمها إن بقيمًا ان تحسم الله سوف يأتيكما فنفترقان

فقال لا أقطامهما أبداً ووكل بهما من يحفظهما • أخبرنا أبو القاسم على بن أبي على قراءة عليه حداني أبي أخبرني أبو الفرج على بن الحسين بن الاصفهاني حداني جعفر ابن قدامة حداني أبو العيناء قال كنت أجالس محسد بن صالح بن عبد الله بن حسن بن على بن أبي طالب وكان حمل الى المتوكل أسيراً فيسه مدة نم أطلقه وكان اعرابيا فصيحاً محرما فحداني قال حداني نمسير بن قحيف الهلالي وكان حسن الوجه حيياً قال كان منا فتى يقال له بشر بن عبد الله ويعرف بالاشتر وكان يهوي جارية من قومه يقال لها جيداء وكانت ذات زوج وشاع خبره في حبها فمنع منها وضيق عليه وذكر قصة الاشتر مع جيداء على نحو مافي الحبر الذي قبل هذا الحزء فكرهت اعادتها لان المني واحد مع جيداء على نحو مافي الحبر الذي قبل هذا الحزء فكرهت اعادتها لان المني واحد

و أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الجازري حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا الحسين البن التاسم الكوكبي حدثنا أبو محمد عبد الله بن مالك النحوي حدثني يحبي بن أبي حماد الموكبي عن أبيه قال وصفت للمأمون جارية بكل ما توصف امرأة من الكمال والجمال فبعث في شرائها فاتى بها وقت خروجه الى بلاد الروم فلما هم ليليس درعه خطرت باله فامر فحرجت اليه فلما لمظر الها أعجب بها وأعجبت به فقالت ماهذا قال أربد الحروج الى بلاد الروم قالت قتلتني والله باسيدي وحدرت دموعها على خدها كنظام اللؤلو وأنشأت تقول الروم قالت قتلتني والله باسيدي وحدرت دموعها على خدها كنظام اللؤلو وأنشأت تقول

سأدعو دعوة المضطر ربا على الدعاء ويستجيب المسلم الله أن يكفيك حربا الله ويجمعنا كا تهدوي القلوب فضمها المأمون الى صدره وأاشأ متمثلا يقول

فياحسنها أذ يفسل الدمع كحالها ﴿ وأذ هِي تذري الذمع منها الآنامل صيبحــة قالت في العتاب قتلتني ﴿ وقتــل بَمَ قالت هناك تحــاول ثم قال فخادمه بإسمرور احتفظ بها وأكرم محلها وأسلم لها كل هانحناج آليه من المقاصير والحدم والحوارى الى وقت وجوعي فكان كما قال الاخطل

قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم هدون النساء ولو باتت باظهار ثم حرج فلم يزل الحادم يتعاهدها ويصلح ما أمن به فاعتلت علة شديدة أشفق علمهامنها وورد نعي المسأمون فلما بلغها ذلك تنفست الصعداء وتوفيت وكان ممسا قالت وهي تجود بنفسها ان الزمان سقانًا من مرارته ه بعد الحسلاوة أنفاسساً وأروانا

أبدى لنا تارة منه فأضعكنا ﴿ ثُم الله تارة أخرى فأبكانا ﴿ الله في ما لايزال لنها ﴿ من القضاء ومن تلوين دنيانا دنيها نراها ترينا من تصرفها ﴾ مالا يدوم مصافاة وأحزانا ﴿ وَعَنْ فَهَا كَانًا لا نَوْايِلُها ﴾ للميش أحياءنا يبكون موتانا

وأخبرنا الحازري حدثنا ألمعافي حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى حدثنا أحمد بن الصلت قال كان حمدان البرقي على قضاء الشرقية فقدمت امرأة طقطق الكوفي زوجها اليه وادعت عليه مهراً أربعسة آلاف درهم فسأله القاضي عما ذكرت فقال أعن الله القاضي مهرها عشرة دراهم فقال لها البرقي أسفري فسفرت حتى الكشف صدرها فلما وأي ذلك قال الطقطق ويجك مثل هذا الوجه يستاهل أربعة آلاف دينار ليس أربعة آلاف درهم ثم النفت الى كاتبه فقال له ما في الدنيا أحسن من هذا الشذر على هذا النحر فقال له طقمًا فقال له البرقي تهددها بالطلاق

وقد قال الله عز وجل فلما قضي زيد منها وطرأ زوجنا كها وان هنا الفاً ممن يتزوجها فقال طقطق والله ماقضيت وطري منها وأنا طقق لست بزيد فاقبل البرنى علىالمرأة فقال ياحبيبتي ما أدرى كيف كان صبرك على مباضعة هذا البغيض ثم أنشأ يقول

تربص بها ريب المنون الملها ﴿ تطابق بوما أو يموت حليلها

فقام طقطق وتعلق به وصيف غلام البرقي فصاح به دعه يذهب عنا الى سقر ثم قال لها ان ثم يصر لك الى ماتريدين فصيري الى امرأة وصيف حق تعلمني واضحه في الحبس وكتب صاحب الخبر ما كان فعلق به البرقي وصائمه على خميمائة دينار على أن لا برفع الخبر بسينه ولكن يكتب ان مجوزا خاصمت زوجها فاستفائت بالقاضي فقال لها ماأ صنع ياحييبي هو حكم ولا بدأن أقضي بالحق و انصرف البرقي منها فما زال مدنفا يبكي ويهم فوق السطوح و يقول الشعر فكان مما يقوله

واحسرتى على ما مضى ﴿ لَيْنَيْ لَمْ أَعَرَفُ القَضَا الْمَضَا الْمَضَا اللَّهُ مَا تَمْ حَتَى الْقَضَى

وغير ذلك من شعر لاوزن له ولا روى الا أنه ارعوي ورجع • أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بصور أنبأنى أبو الوليد سلمان بن خلف بن سعد الناجي الاندلسي حدثنى خالى القاضى أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن محمد التجبي لعبد الله بن الفرج وهو أخو سعبد واحمد ابنى الفرج الحباني

نداركت من خطأى نادما ه لرجوى سوى خالق واحما فلا رفعت صرعتى أن رفعت يدي الى غير مولاهما أمــوت وأدعو الى من يموت بما ذا أحسكفر هذا بما

وأخبرنا محمد حدثنا المعافى حدثنا محمد بن القاسم الانبارى حدثنا أحمد بن سعيدالدمشتى حدثنا الزبير بن بكير حدثنا مسلم بن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه قال أاشد بن أبى عبيق سعيد بن المسيب قول عمر بن أبى ربيعة

أيها الركب الحجد ابتكاراً \* قد قضى من تهامة الاوطارا ان يكن قلبك الفداة خليا \* ففؤادي بالخيف أمسى معاراً ليت ذا الدهم كان حمّا عليمًا \* كل يومين حجة واعمّاراً

فقال لقد كافت المسلمين شططا فقال ياأبا محمد في نفس الجمل شيء غيرمافي نفس سائقا أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن الننوخي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ألشدنا أبوالحسن على بن محمد بن عبد الحبار لنفسه

ونت الى بعين الرغم والتفت المجيده وثنت من قدها الفا فخات بدر الدجا يسرى على غصن الله هزنه رجح الصبا فاهتر وانعطفا وأبصرت مقلق ترنو مسارقة الى سواها قعضت كفها أسفا ثم انثنت كالرشا المذعور نافرة الله وورد وجنتها بالغيظ قد قطفا قومى تنظرى عجبا الله هذا الذي يدعى التهام والشغفا يريد منا الوفا والفدر شيعته الهم همات أن يتأتي للفدور وفا يريد منا الوفا والفدر شيعته السحاق الصابي

أكني بغيرك في شعري وأعنيك الله تقيسة وحذارا من أعاديك فان سمعت بالسان شففت به الله فانما هو سعر دون حبيك فالطهم دون شخص لاوجو دله الله معناه أنت ولكن لاأسميك أخاف من مسعدي في الحب زلته الله وكيف آمن فيسه كيد واشيك ولو كشفت لهم ما بي ربحت به الله لاستمبروا رحمة من محني فيك

﴿ وَلَى مِنْ أَنْنَاهُ قَصِيدَةً ﴾

وشادن سهامه \* من الجفون تنتفى قد أصبحت لها قلوب عاشقيه غرضا كم بعثت أجفانه المرضي لقلب مرضا

أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الجازري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا الحسين بن محمد ابن عفير الالصاري قال قال أبو على صديقنا حدثنى بمض أهل المعرفة أنه بينا هو في بمض بلاد الشام نزلوا في دار من دورها فوجد على بمض حيطانها مكتوبا

دعوا مقلق تبكي لفقد حبيبها \* نتطنى ببرد الدمع حر كروبها فنى حل خيط الدمع للقلب واحة \* فطوبي لنفس متعت بحبيبها بمن لو رأته القاطعات أكفها \* لما رضيت الا بقطع قلوبها

قال فسأل عنه قال فأخبر أن بمض العمال نزل في هذه الدار وقد أصاب ثلاثين الف دينار فعاق غلاما فأنفق ذلك المال كله عليه قال فبينا أنا جالس إذ من بنا ذلك الغلام قال فما وأيت غلاما أحسن منه حسنا وجالا • وأخبرنا أبو على حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا أبو النضر العقيلي أخبرنا الزبير حدثني محسد بن أبوب اليربوعي عن أبي الذيال السلولي حدثني جرير قال وفدت على الحجاج في سفرة تسمى سفرة الاربمين فأعطاني أربمين واحساني وأحساني أربمين وأحساني أربمين وأحساني أربمين وأحساني أربمين واحساني واحساني واحساني وأوقرها حنطة شم خرجت

فلما شددت على راحلتي كورها وأنا أريد المطي جاءنى خادم فقال أجب الامير فرجمت مه فدخلت على الحجاج فاذا هو قاعد على كرسى واذا جارية قائمة تمممه فقات السلام عليك أبها الامير فقال هات قل في هذه فقلت بأبي وأمي تمنعني هيبة الامير وأجلاله فافحمت فما أدرى ما أقول فقال بل هات قل فيها فقلت بأبي أمي فما اسمها قال أمامة فلما قال أمامة فلما قال أمامة فالمأ فتح على فقلت

ودع أمامة حان منك رحيل ﴿ ان الوداع لمن يحب قليل الله القلوب صواديا يتمتها ﴿ وأري الشقاء وما اليه سبيل

فقال بل اليه سبيل خذ بيدها فأخذت بيدها فجبذتها فتعلقت بالعمامة وحببذتها حق رأيت عنق الحجاج قدصفت و مالت عما حبذتها و تعلق بالعمامة قال وخطر ببالي بيت من شعر فقلت ان كان طبكم الدلال فانه الله حسن دلالك يا أميم جميل

فقال الحجاج إنه والله ماجا ذاك ولكن بها بغض وجهك وهو أهل لذاك خذ بيدها حرها فلما سمعت ذلك منه خلت العمامة وخرجت بها فيكنيتها أم حكم وجعلتها تقوم على عملى وتعطيم نفقاتهم بقرية يقال لها الفنة من قرى الوشم قال طلحة فأخبرني الزبير قال قال عمد بن أيوب وسمعت حبحيا بن نوح يقول والله كانت مباركة • أخبرنا محمد بن الحسين الحبازرى حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهم المعجلي النزاز المعروف بالمراجلي بسر من وأى حدثنا محمد بن يواس الكديمي حدثنا يحيي ن عر الليق حدثنا الهيثم بن عدي حدثنا المجالد عن الشعبي قال من النبير وأنا في المستجد فقال باشعبي فدخل حجرة فقصرت فقال ادخل ياشعبي فدخل حجرة فقصرت فقال ادخل ياشعبي فدخل بينا فقصرت فقال ادخل فدخل فدخل حجرة فقصرت فقال ادخل فدخل من هذه فد خل بينا فقصرت فقال ادخل فدخل فدخل حجرة فقصرت فقال أدخل فدخل من هذه فد خل بينا فقصرت فقال ادخل فدخل هذه عائشة بنت طاحة بن عبيدالله فقال أهذه ليل وتمثل فقلت الم هذه سيدة نساء المسلمين هذه عائشة بنت طاحة بن عبيدالله فقال أهذه ليل وتمثل

وما زلت في ليلي لدن طرشاربي ﴿ الى اليوم أخنى حبها وأداجن وأحمل في ليلي على الضفائن وأحمل في ليلي على الضفائن م قال لى ياشمي أنها اشتهت على حمديثك فحادثها فخرج وتركها قال فجمات أنشدهما وتنشدني وأحدثها وتحدثني حق أنشدتها قول قيس بن ذريج

ألا ياغراب البين قدطرت بالذى ﴿ أَحَاذَرَ مِنَ لَبَيْ إِفْهِلَ أَنْتَ وَاقْعَ أَتْبَكِي عَلَى لَبَنَى وَأَنْتَ قَنْلَمْهَا ﴿ فَقَدَ هَلَكُتَلَبْنِي فَمَا أَنْتَ صَالِعَ قَالَ فَقَدَ رَأَيْهَا وَفِي بِدَهَا غُرَابِ تَنْتَفَ رَيْسُهُ وَتَضْرِبُهُ بِقَضْيِبِ وَتَقُولَ يَا مَشْتُوم وحدثنا المعافى قال قال محمد بن مزيد الحزامي حدثنا الزبير قال قال الحليل بن سميد مهرت بسوق الطير فاذا أبو السائب قابضاً على غراب يباع قد أخذ طرف ردائه وهو يقول للغراب يقول لك ابن ذريج

ألايافرابالبين قدطرت بالذي المحاذر من لبني فهل أنت واقع ثم لا تقع ويضربه يردانه والغراب يصبح وحدثنا المعافي حدثنا محمد بن أحمد بن ابراهيم الحكيمي حدثنا ميمون بن الزرع قال كنت آتى أبا اسحاق الزيادي فأيته مرة فمرت به أعة سوداء شوهاء فقال لها ياعنيزة اسدمعيني من بالبين غراب فنصب فقالت لا والله أو تهب لى قطيعة فأخرج صريرة من جبيه فناولها قطيعة أريت أن فها اللاث حيات

م اليين غراب فنمب الله ليت ذا الناعب البين كذب فلجاك الله من طير لقد الله كنت لوشقت غنياً أن تدب

فوضمت الحيرة عن ظهرها وقمدت علمها ثم رفعت عقيرتما

فأحسلت قال أبو بكر ، قال أبو الفرج المعافي وحدثني محمد بن الحُسن ابن مقدم أنشدني أحمد ابن يحى لأحمد بن مية وهو أحد الظرفاء

يسب غراب البين ظلمنا معاشر \* وهم آثروا بعد الحبيب على القرب وما لفراب البين لكنه ذبي فياشوق لا تنفيد ويادمع فض وزد \* وياحب راوح بين جنب الى جنب وياعادلى لمني وياعائدى الحني \* عصيتكا حتى أغيب في الترب اذا كان ربي عالمنا بسريرتي \* فما النياس في عيني بأعظم من وبي أخبرنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين النوزي المحتسب حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمر ان أخبرني محمد بن يحيي الصولي حدثني محمد بن يحيي بن أبي عباد حدثني هارون بن عمد بن عبد بن عبد المائد الزيات قال دعا المعتصم بالله المأمون فجاءه فاجلسه في مجلس في سقفه جامات فوقع ضوء بعض الجامات على وجه سماء النزكي غلام المعتصم وكان أوجد الناس به ولم يكن في عصره مثله فصاح المأمون يا محمد بن محمد الديدي وكان حاضرا انظر الى مدوء الشمس على وجه سما أرأيت أحسن من هذا قط وقد قلت

قدطلعت شمس على شمس من وزالت الوحش بالااس (أجز فقال )

قد كنت أقلى الشمس في ماضي \* فصرت أشــتاق الى الشمس وفطن المعتصم فمض شفته على أحمد فقال أحمد للمأمون والله لئن يعلم أمير المؤمنين لاقمن ممه في ما أكره فدعاه فاخبره الحبر وانشده الشمر فعنحك المعتصم وقال كثر الله في غلمان أمير المؤمنين مثله م وأخبرنا أحمد ابن على الوكيل حدثنا المرزباني الصولى حدثنا عون بن محمد الكندي سمعت موسى بن عيسى يقول سمعت أحمد بن بوسف يقول كان المأمون بحب أن يعشق ويعمل أشعارا في العشق ولا يستمرله ما يريد وكانت عنده حاربة اشتربتها له وكانت تسميني أبي وكان يبائني حديثها وأمرها وربما شكاها الى فقال فعلت بنتك كذا وكذا وله أشعار فها

أول الحب مزاح وولم ه ثم بزداد اذا زاد الطمع كل من يهوي وان غالت به ه رتبة الملك لمن يهوى تبع فلذا هم وغدر ونوى ه ولذا شوق و وجدو جزع

### ﴿ باب من ممارع المشاق ﴾

أخبرنا محمد بن الحسين الجازرى حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا محمد بن الحسن بن دريد أخبرنا أبو حاتم أخبرنا العتبي قال ثظر الوليد بن بزيد الى جارية اصرائية من أهيأ النساء يقال لها سفري فجن بها وجعل براساها وهي تأبي حتى بلغه ان عيدا المنصاري قد قرب وانها ستخرج فيه وكان في موضع العيد بستان حسن وكانت النساء يدخلنه فصانع الوليد صاحب البستان أن يدخله فينظر اليها فنابعه وحضر الوليد وقد تقشف وغير حمليته ودخلت سفرى البستان فجعلت تمشى حتى انتهت اليه فقالت اصاحب البستان من هذا فقال رجل مصاب فجعلت تمازحه وتضاحكه حتى اشنفي من النظر اليها ومن حديثم فقيل لها ويلك أتدرين من ذاك الرجل قالت لافقيل لها الوليدبن يزيد وانما تقشف حتى ينظر اليك فجنت به بعد ذلك وكانت عليه أحرس منه علما فقال الوليد في ذلك

أضحي فؤادك ياوليد عميداً « صبا كاما المحسان صيودا من حبواضحة الموارض طفلة « برزت لنا نحو الكنيسة عيدا ما زلت أرمقها بعيني وامق « حتى بصرت بها تقبيل عودا عودالصليب فوج نفسي من رأي « منكم صليبا مثله معبودا فسألت ربي أن أكون مكانه « وأكون في لهب الحجم وقودا

 ياليتني كنت له صليبا ه فكنت منه أبدا قريبا أبصر حسناواشم طيبا \* لا واشيا أخشي ولارقيبا فلما ظهر أمره وعلمه الناس قال

الا حبذا سفرى وان قبل اننى ﴿ كَلَفْتُ بِنَصِرانِية تَشْرِب الحَمْرا يَهُونُ عَلَيْنَا أَنْ نَظُلُ نَهَارِنا ﷺ الى اللَّيْلُ لا أُولَى نَصَلُّ ولا عَصَرا ﴿ وَلَى مِن جَلَة قَصِيدة عَمَلَهَا بَنْيُسِ وَأَنَا أَسْتَفْفُر اللّهِ وَاسْتَقَيلِهِ ﴾ وبتنيس في كنيسة ديرين لحين أبضرت ظبيا أغنا واقفا يلئم الصليب وطورا ﴿ بَانَا حَيْلُهُ يَرْجِع لَحْنَا وَاقْفَا يَلْمُ الصليب وطورا ﴿ بَانَا حَيْلُهُ يَرْجِع لَحْنَا وَقَفَا يَلْمُ الصليب وطورا ﴿ بَانَا حَيْلُهُ يَرْجِع لَحْنَا وَقَفَا يَلْمُ الصليب وطورا ﴿ بَانَا حَيْلُهُ فَاقْرَعُ سَنَا وَقَفَا يَلْمُ الصَّلِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاقْرَعُ سَنَا وَقَفَا يَلْمُ الصَّلَيْكُ وَنَ صَلَّيْنِا ﴾ في هذه القطمة ﴾

أخي لوعة لقيت فما زال بماء الجفون يبكى الجفنا يشتكى وجده الى واشكو \* مايلاقى قلبي الكثيب المهنى ثم لما كفت دموع مآقيه ومدل المكان مما وقفنا قال لي والعذال قد يئسو منه ومنى وحن شوقا وأنا قد أفاق العشاق من سكرة الحب جميعا فما لنا ما أفقنا قلت جار الهوى علينا فلو أنا غداة الفراق متنا استرحنا

أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن التنوخي وحمه الله سنة الانتوار بمين وأربع مائة حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري قال ألشدنا أبو القاسم مدرك بن محمد الشيبائى لنفسسه في عمرو النصراني قال القاضي أبو الفرج قسد رأيت عمرا وبتى حتى ابيض رأسه

من عاشق ناء هواه دان \* ناطق دمع صامت اللسان موثق قلب مطلق الجنان \* ممذب بالصد والهجران من غير هوى نمت به عيناه شوقا الى رؤية من أشقاه \* كأنما عافاه من أضمناه ياويحه من عانق ما يلق \* من أدمع منهلة ماترقا ناطقة وما أحارت نطقا \* تخبر عن حب له استرقا لم يبق منه غير طرف يبكى \* بادمع مثل نظام السلك تطفيه نيران الهوى وتذكى \* كأنها قطر السماء تحكى

الى غزال من بني النصارى ، عذار خديه سي العدارا وغادر الاسد به حياري ﴿ فِي رَبَّةَ الْحَبِّ لَهُ أَسَارِي رئم بدار الروم رام قتلي \* بمقلة كلاء لا عن كمل وطرة بها استنظار عقل \* وحسن وجه وقبيح فعلم وتُم به أي هزير لم يصد ، يقتل باللمعظ ولا يخشي القود مق يقل ها قالت الالحاظ قد الله حيكانه ناسوته حين أتحد ما أيصر الناس حميما بدرا الله ولا وأوا شمسا وغصنا نضرا أحسن من عمرو فديت همرا ﴿ ظَي اِمِينَيه سَقَانَى الْحُمْرِا هاأنا ذا بقده مقدود ف والدمع في خدي له أخدود ماضر من فقد به موجود ﴿ لُو لَمْ يَقْبَعِ فَمَلَهُ الصَّمَدُود أن كان ديني عنده الأسلام \* فقد سعت في نقده الآثام واختلت المعلاة والصيام 4 وجاز في الدين له الحرام ياليتني حكنت له صلبيا \* أحكون منه أبدا قريبا أبصر حسسنا وأشم طبيا الالاواشيا أخشى ولا رقيبا بل ليتني كنت له قربانًا ﴿ أَلْمُ منسه النَّفُر والبَّنَانَا أو حاثليقا كننت أو مطرانًا ﴿ كُمَّا يرى الطاعة لي إيمانًا بل ليتني كنت لسمر و مصحفا 🗱 يقرأ مني كل يوم أحرفا أو قلمًا يَكتب بي ما ألقا ٥ من أدب مستحسن ورصفا بل ليتني كنت لممرو عوذه \* أو حلة يابسها مقذوذة أو بركة باسمه مأخوذه اله أو بيسة في داره منبوذة ال ليتن كنت له زنارا ع يديرني في الخصر كنف دارا حتى أذا الليل طوى الهارا الله صرت له حينتذ إزارا قد والذي يبقيه لي أفناني \* وابتز عقلي والضنا كساني ظي على البماد والتداني \* حل محل الروح من جماني واكبدي من خده المدرج \* واكبدي من تفره المفاجح لاشي مثل الطرف منه الادعج ف أذهب كانسك وللتحرج اليك أشكو ياغزال الابس مع مابي من الوحشة بعد الابس يامن هلالي وجهه وشمسي \* لاتفتل النفس بفير نفس

حد لي كا حدث بحسن الود ﴿ وارغ كَمَا أَرْمَى قَدْبُمُ الْمُهِدُ واصددكمدي عن طويل العد ، فليس وجد بكمثل وجدي ها أنا في بحر الهوى غريق ۵ سكران من حيك لا أفيق عيةرق مامسى حريق ﴿ يرثى لى المدو والصديق فليت شمرى فيك هل رئى لى الله من سلم بى وضى طويل أم هل الى وصلك من سبيل ﴿ لَمَاشَقَ فَي حِسْدَ كَيْلُ في كل عضو منه سقم وألم الله ومقلة أبكي بدمع وبدم شوقا الى بدر وشمس وصنم ، منه اليه المشتكي إذا ظلم آفول اذ قام بقلي وقمد 🗱 ياعمرو ياعاس فلي بالكمد أقسم بالله عمين المجتهد به أن اصءا أسمدنه لقد سمد يا عمرو ناشدتك بالمسيح به إلا استممت القول من فصيح يخبر عن قلي له جريح ، باح بما ياقي من التسبيع ياعمرو بالحق من االاهوت ۽ والروح روحالقدس والناسوت ذاك الذي في مهدء المنحوت \* عوض بالنطق من السكوت بحق ناسوت ببطن صريم 🖛 حمل حل الريق منها في الفم ثم استعال في قنوم الاقدم ﴿ فَكُمْ النَّاسُ ولما يقطم بحق من اعد المات قصما مه ثوبا على مقداره ماقصصا وكان لله نقيا مخلصا ﴿ يشفى ويبري أكرا وأبرصا بحق صحبي صورة الطيور « وباعث الموتى من القبور ومن اليه مرجع الامور ﴿ يَمْ مَا فِي الْـبِرُ وَالْبِحُورُ بحق ما في شامخ الصوامع ﴿ مَنْ سَاحِدٌ لَرَبُّهُ وَرَاكُمُ يبكي اذا مانام كل هاجع \* خوفا الى الله بدمع هامع بحق قوم حلقو الرؤوسا \* وعالحوا طول الحياة بوسا وقرعوا في البيمة الناقوسا \* مشمعلين يعبدون عيمي بحق مارت مربم وبولس م بحق شمعون الصفا وبطرس بحق دانيل بحق بواس \* بحق حزقيل وبيت المقدس ونينوي اذ قام يدعو ربه م مطهر من كل سوء قابه ومستقيلا فأقال ذميه الله ونال من أبيه ما أحبه

بحق ما في قلة الميرون ع من نافع الأدواء للمجنون بحق ما يؤثر عن شممون ﴿ من بركات الحوص والزينون بحق أعيماه الصليب الزهم ته وعيد شممون وعيد الفطر وبالشمانيين المنظم القمدر \* وعيد صمارى رفيع الذكر وعيد أشميا وبالهياكل ﴿ والدخن اللاتي بكف الحامل يشفي بها من خبل كل خابل ﴿ ومن دخبل السقم في المفاصل ه بحق سبمين من العباد ٥ قاموا بدين الله في البـــــلاد وأرشدوا الناس الى الرشاد ﴿ حَيَّ اهْنَدَي مَنْ لَمْ يَكُنَّ بَهَادًا بحق ثنق عشر من الايم شساروا إلى الاقطار يتلون الحكم حتى إذا صبح الدجي جلى الغللم الله الله وفازوا بالنم بحق مافي محكم الأنجيل \* من محكم التحريم والتحليل « وخسير ذي نبأ جليل « يرويه جيل قد مضى عن جيل بحق مرقس الشفيق الناصيح ﴿ بحق لوقا ذي الفمال الصالح بحق يوحنا الحليم الراجح \* والشهداء بالفلا الصحاصح مجق ممودية الارواح \* والمذبح المشهور في النواحي ومن به من لابس الامساح \* وعابد باك ومن نواح بحق تقريبك في الآحاد \* وشربك القهوة كالفرصاد وطول تبييضك للاكباد \* عا بسينك من السواد \* يحتى ما قدس شميا فيه \* بالحيد لله وبالتسنريه \* يحق اسطور وما يرويه ﴿ عن كُلُّ نَامُوسُ لَهُ فَقِيهِ ﴿ شيخان كانا من شيوخ العلم \* ويعض أركان التقى والحـلم لم ينطقا قط بنسير فهم \* موتهما كان حياة الحمم \* بحرمية الاسقف والمطران العبائليق المسالم الديان والقس والشماس والديراني \* والبطرلة الاكبر والرهبان بحرمة الحبوس في أعلى الحبل ت ومار قولا حين صلى وأبتهل وبالكنيسات القدعات الاول 🛭 وبالسليم المرتضى يما فعمل \* بحرمه الاسفو" نا والبيرم اله وما حوى مفقر رأس مربم بحرمة الصوم الكبير الاول ﴿ وحق كُلُّ بُوكَةً ومحرم ﴿

بحق يوم الذبح ذي الاشراق الله الميد والسارق الله والذهب المده والنهاق والفصح يامهد في الاخدان الاخدان الكل قدداس على قدداس القاس مع الشماس وقد والكاس لكل حاس وقد والكاس لكل حاس الناس الناس الناس الديب الحدموا الكاس لكل حاس الا رغبت في رضا أديب العدم الحب عن الحبيب في المذاب من شوق الى المديب العالم مناه أيسر التقدريب فانظر أميري في صلاح أمري المحتسبا في عظم الاجر في نثر ألفاظ ونظم شدو مكتسبا في جيدل الشكر في نثر ألفاظ ونظم شدو قال ابن السراج ولى من قطعة كا

دمسى بمكتوم غيرامى وشى \* وكان مطويا عليه الحشا \*

\* ينهل دمسى ساجما كلا \* أيصرت ربعا منهم موحشما صاد فؤادي في الهوى شادن \* سقاه مين ربقتة فانتشي \* أبصرته يوم شعانينه \* يجهذبه الردف اذا مامشى \* أشد شئ في الهوى أنه \* قضاته لا يقبلون الرشا \*

أخبرنا أبو على الجازرى حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا المظفر بن يحيى بن أحمد الشعرابي حدثنا أبو العباس المرثدي حدثنا طلحة بن عبد الله الطلحي أنشد نى يعقوب بن عباد الزبيري لا برهيم بن المهدي وقد أخدمته بعض العباسيات في حال استخفائه عندها جارية وقلت لها أنت له فان مد يده اليك فلا تمتنى ولم تعدلم جهبها له وكانت مليحة فجشمها يوما بأن قبل يدها وقال

ياغزالا لى اليه ه شافع من مقلته والذي أجلات خديه ه فقبلت يديه باي وجهك ما أكثر حسادي عليه أنا ضيف وجزاء الضيف احسان اليه

قال المعافى وعما يضارع بعض ما تضمتنه هذه الابيات من جهة ما أنشــدناه ابراهيم ابن عرفة لنفسه

يادائم الهجر والصدود \* مافوق بلاوي من مزيد أصبحت عبداولست ترعي \* وصية الله فى العبيد أخبرنا محمد بن الحازري حيد شا المعافي بن زكريا حدثنا محمد بن القاسم

الأنباري حدثني أبي حدثنا عامر بن عمران أبو عكرمة الفني عن سليمان بن أبي شيخ قال بينا عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام يطوف بالبيت اذرأي المرأة تطوف وتنشد

لا يقبل الله من معشوقة عملا له بوما وعاشقها غفنبان مهجور قال القاض وفي غير هذه الرواية يليه بيت آخر وهو

وكيف يأجرها في قتل عاشقها ﴿ لَكُنْ عَاشَقُهَا فَي ذَاكُ مَأْجُورُ

فقال عبد الله لامرأة يا أمة الله مثل هذا الكلام في مثل هــذا الموقف فقالت يافق ألست ظريفا فقال بلي قالت ألست رواية للشمر قال بلي قالت أفلم تسمم الشاعم يقول

بيض غرارما هممين بوبية ٥ كظباء مكة صيدهن حرام محسبن من ابن الحديث زوانيا \* ويصدهن عن الحنا الاسلام

﴿ وَلِي أَبِياتَ مَفَرَدَةً ثَمَا لَظَامَتُهُ بِيَفْسَدَادُ ﴾

وحق تبسم يوم التلاق \* لتشتيت شمل ليالي الفراق ووصل حبال الهوى بيننا \* على الفة حسنت واتفاق وحرمة موقفنا أنجتل \* بدورا منزهة عن محلق ونسحب من صوننا والعفاف أردية بين تلك الحداق لقدضة تذرعا بلوم العذول \* فياليتهم نفسوا من خناق أحن لنجد مني انجدوا \* على ان دارى قصور المراق فن مخبر عني الظاعنون بالامس اني على المهد باق فن مخبر عني الطاعنون بالامس اني على المهد باق واني اذا استبق العاشقون \* الى غاية فزت يوم السباق واني اذا استبق العاشقون \* الى غاية فزت يوم السباق واني اذا استبق العاشقون \* الى غاية فزت يوم السباق

وقائلة وقد انظرت ندوبا شحبتها من لواحظها سهام وانفاسا مصدهدة وجننا شيفيض كأن فائضه غمام أراك شربت كاس الحبصرفا شفقد رويت بها منك العظام أفاق العاشقون بكل أرض شونام الساهرون وما تنام وصحمن الهوى مرضاه جما ها فالك ليس يبرحك السقام فقلت لها ودمع الهين هام شاهمن فوق خدي السجام أقل اللوم عن ظمآن صاد شيحوم وقد أضر به الاوام أصمعن العواذل ليس يجدي شعليه في الهوى قط الملام

أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن الحسن بن دريد أخبرنا الرياش عن محمد بن سلام عن أبيه حمدانى شيخ من بنى ضبة قال رأيت اعمرابيا كبير السين كثير المزاح بيده محجن وهو يجر رجليه حتى وقن على مسمر بن كدام وهو يصل فاطال الصلاة والاعرابي واقف فلما أعيا قعد حتى اذا فرغ مسمر من صلائه سلم الاعرابي عليه وقال له خذ من الصلاة كفيلا فتبسم مسمر وقال عليك بما يجدي عليك نفههاشيخ كم تمد فقال مائة و بضم عشرة سنة قال في بمضهاما كنى واعظا فاعمل لنفسك فتمال

أحب اللواتى هن من ورق الصبي الله ومن هن عن أزواجهن طماح مسرات بغض مظهرات عداوة الله تراهن كالمرضي وهن صحاح فقال مسمَر أف لك فقال والله ماباخيك حركة منذ أربعين سنة ولكنه بحر يجبش ويرمى زبده فضحك مدهر وقال إن الشمر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح والد وحدثنا المعافى حدثنا بزيد بن الحسن البزاز حدثني خالد الكاتب قال دخلت على أبي عباد أبي الرغل ابن أبي عباد وعنده أحمد بن يحيى وابن الاعرابي فرفع مجلس فقال له ابن الاعرابي من هذا الفق الذي أراك ترفع من قدره فقال أو ما تعرفه قال اللهم لا قال هذا خالد الكاتب الذي يقول الشعر قال فالشدني من قولك شيئاً فالشده

لوكان من بشر لم يفتن البشرا ﴿ ولم بفق في الضياء الشمس والقمرا نور تجسم منحل ومنعقد ﴿ لُو أُدركَتْهُ عَيُونَ النّاسُ لا نكدرا فصاح ابن الاعرابي وقال كفرت ياخالد هذه صفة الحالق ليست صفة المخلوق فالشدني ماقلت غير هذا فانشدنه

أراك لما لحبجت في غضبك ﴿ تَرَكَ رَدِ السَّلَامِ فِي كُنْبِكُ (حتى أُنْبِتَ عَلَى قُولَى ﴾

أقول السقم عد الى بدنى الله حبأ التي يكون من سببك

فصاح ابن الاعرابي وقال انك لفطن وفوق ماوصفت به قال وحدثنا المعافي حدثنا أحمد بن جعفر بن موسي البرمكي قال قال خالد الدكائب وقف على رجل بعد العشاء متلفع برداء عدني أسود ومعه غلام معه صرة فقال لى أنت خالد قلت نع قال أنت الذي تقول قد بكي العاذل لى من رحمي \* فبكائي ابكاء العاذل \* قد بكي العاذل لى من رحمي \* فبكائي ابكاء العاذل \* قلت نع قال ياغلام ادفع اليه الذي معك فقلت وما هذا قال الانحائة دينارقلت والله لاأقبلها أو أعرفك قال أنا ابراهيم بن المهدي • قال وحدثنا المعافي بن زكريا حدثنا محمد أن القاسم الانباري حدثني محمد بن المرزبان حدثنا زكريا بن موسي بن شعيب بن السكن

عن يونس النحوي قال لما اختلط عقل قيس المجنون وامتنع من العامام والشراب مضت أمه الى ليلى فقالت لها ياهذه قد لحق ابني بسببك ماقد عامت فلو صرت مهي اليه رجوت أن يثوب اليه و برجع عقله اذا عاينك فقالت أما نهاراً فلا أقدر على ذلك لانى لا آمن الحي على نفسي ولكن أمضى ممك ليلا فلما كان الليل صارت اليه فقالت له ياقيس ان أمك تزعم أن عقلك ذهب بسببي وان الذي لحقك أنا أصله ففتح عينيه فنظر البها وأنشأ يقول

قالت جنت على رأسي فقلت لها ﴿ الحب أعظه عما بالمجانين الحب ليس يفيق الدهن ساحبه ﴿ وانما يصرع المجنون في الحين ﴿ ولى ابتداء قصيدة مدحت بها عين الدولة ابن أبي عقيل بالشام أولها ﴾

عرج بنا عن الحمى يمينا \* فقد تولى الحيرة الفادونا للمأنس يومذي الاراك قولها \* والبين عن قوس النوى يرمينا تزود الوداع واعلم أننا \* كما أشهى البين مفارقونا وألمستنى والرقيب غافل \* كفا تبكاد أن تذوب لينا أجللت فاها اللهم الا أننى \* قبلت منها النحر والجبينا تمنعنا العنه قل رية \* ومقلب قد حن بها جنونا تمنعنا العنه خل رية \* ومقلب قد حن بها جنونا

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحسن الحلال حدثنا محمد بن أحمد بن الصلت حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم حدثني أبي أنشدني أبو عكرمة الضي

فلو أن ما بى بالحصا قلق الحصا ﴿ وبالربح لم يسمع لهن هبوب ولو أنني أستنفر الله كلا ﴿ ذكرتك لم تكتب على ذنوب ولو أن أنفاسي أصابت بحرها ﴿ خديداً اذا ظل الحديد بذوب

وباسناده أخبرنا عمد بن القاسم الانبارى قال أنشدني محمد بن المرزبان لابن أبي عمارالمكي

من لقلب مجول بين التراقي الله مستهام يتوق كل متاق الحدر التين دار سليمي الها و يصيح الصدي لها بفراق أم سلام ما ذكرتك الا الله شرقت بالدموع مني الماق كيف ينسى الحدب ذكر حبيب الطبيم ظاهر الاشواق وحديث يشفي السقيم من السسقم دواء السليم كالدرباق حبدا أنت من جليس الينا الهام لو يدوم النلاق الحجب أخبرنا أبو على محمد بن الحدين الجازري حدثنا المعافي بن زكريا حدثني محمد بن

القاسم أنشدني أبي لبعض الاعراب

ألا يا حمام الشعب شعب مؤاس ﴿ سَمَّيْتُ الْمُوادِي مَنْ حَمَّامُ وَمِنْ شَعْبُ سَمَّيْتُ الْمُوادِي مَنْ عَالَمُ أُو نَصِبُ سَمِّيْتُ الْمُوادِي رَبِ خُود خُريدة ﴿ أَصَاحَتَ لَمُفْضَ مِنْ عَالَمُ أُو نَصِبُ فَانَ يَرْعَلُ صَبْحِي بَحِيمُانَ أَعْظَمَى ﴿ يَقْمُ قَانِي الْمُحْرُونَ فِي مَنْزُلُ الرَّبُ فَانْ يَرْعَلُ صَبْحِي بَحِيمُ الْعُولِي حَدَّمْنَا عَلَى بَنْ يَحِيى وَأَخْبُرُنَا أَبُو عَلَى الْجُازِرِي حَدَّمْنَا الْمَافِي حَدَّمْنَا عَلَى بَنْ يَحِي الْصُولِي حَدَّمْنَا عَلَى بَنْ يَحِيى وَأَخْبُرُنَا أَبُو عَلَى الْجُازِرِي حَدَّمْنَا الْمَافِي حَدَّمْنَا عَلَى بَنْ يَحِيى الصَولِي حَدَّمْنَا عَلَى بَنْ يَحِيى وَأَلْسُدُ وَهُو مَقَطْبُ فَأَقْبِلُ بِدَرَ فَلَمَا رَآهُ مِنْ بَعِيدُ تَبْسِمُ وأَلْشَدُ وَهُو مَقَطْبُ فَأَقْبِلُ بِدَرَ فَلَمَا رَآهُ مِنْ بِعِيدُ تَبْسِمُ وأَلْشَدُ وَهُو مَقَطْبُ فَأَقْبِلُ بِدَرِ فَلْمَا رَآهُ مِنْ بِعِيدُ تَبْسِمُ وأَلْشَدُ وَهُو مَقَطْبُ فَأَقْبِلُ بِدَرِ فَلْمَا رَآهُ مِنْ بَعِيدُ نَا أَنْ فَا فِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِيلُ لَا أَنْ إِلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُولِي عَدْنَا عَلَى بَنْ يَحِي الْمُؤْلِقِ وَلَمْ اللّهُ فَيْ إِلَاكُ فَا وَقَفَا دِينَ بِدِي الْمُؤْلِقِ وَقَوْلُ فَيْ أَنْ اللّهِ عَلَى الْمُؤْلِقِ فَلْ كُنْتُ وَاقْفًا دِينَ بِدِي الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَلَا لَهُ فَالْلُولِ اللْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالُولُولِ وَلَالْمُؤْلِقِ فَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالِولِي الْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَمْ لَاللّهُ فَلَالُولُ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَمْ لَالْمُؤْلِقِ فَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلِهُ وَلِمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِي مِنْ اللْمِلْفِي وَلِي مِنْ مِنْ مِلْكُلِلْمُ وَلَمْ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلِي مُنْ مِنْ اللْمُولِقُولُ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلِي فَلْمُلْمُ وَلَالِمُ وَلِي مِنْ مُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَمْ لِلْمُؤْلِقُ فَلَالِقُ وَلَالِهُ وَلِلْمُ وَلِي فَلَالْمُؤْلِقُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ فَالْمُؤْلِقُ وَلِلْمُولِقُ فَلْمُ لِلْمُ وَلِيْلِقُولُ فَلَالِكُولِ فَلْمُولِلِ فَلْمُ

في وجهه شافع تمحو إساءته ۴ من القلوب وجيه حيث ماشفها شم قال لي لمن هـــذا فقلت يقوله الحــكم بن كثير المازني البصرى قال أنشدنى باقى الشعر فقلت

طنى على من أطار النوم فامتنها ﴿ حسنا أو البدر من أزراره طلما كأنما الشمس من أعطافه لممت ﴿ حسنا أو البدر من أزراره طلما مستقبل بالذي يهوى وان عظمت ﴿ منه الاسامة ممذور بما صنما في وجهه شافع بمحو اسانة ﴿ من القلوب وجبه حيث ماشفها

قال الصولى فأخذ هذا الممنى أحمد بن يحيى بن العراق الكوفي فقال بدا وكأنما قمر وأنشد البيتين م أخبرنا على بن أبي على المعدل حدثني أبي قال روي أبو روق الهراني عن الرياشي أن بعض أهل البصرة اشترى صدية فأحسن تأديبها وتعليمها وأحبها كل الحية وأنفق عليها حتى أملق ومسه الضر الشديد فقالت الجاربة إني لاأرثي لك يامو لاي مما أرى بك من سوء الحال فلو بعتني واتسمت بثمني فلعل الله أن يصنع لك وأقع أنا بحيث بحسن حالى فيكون ذلك أصلح لكل واحد منا قال شمايها الى السوق فعرضت على عمر بن ابن عبيد الله بن معمر التميمي وهو أمير البصرة يومئذ فاهجبته فاشتراها بمائه ألف درهم فلما قبض الموت النمن وأراد الالصراف استمبر كل واحد منهما لصاحبه باكيا وألشأت الحاربة تةول

هنيثا لك المال الذي قد حويته \* ولم يبق فى كفى غير التذكر أنول لنفسي وهى فى عيس كربة \* أقلى فقد بان الحبيب أواكثري اذا لم يكن للامر عندك حيلة \* ولم مجدي شيئاسوى الصبر فاصبرى ( واشتد بكاء المولى ثم أنشأ يقول )

فلولا قمود الدهر في عنك لم يكن ﴿ يَفْرَقْنَا شَيَّ سُوى المُوتَ فَاصْبَرَى ﴾ أُرُوحَ بَهِمَّ فِي الفَوَّادِ مَبَرَّح ﴾ أُناجي به قلبا طويل التفكر ﴿ عَلَيْكُ سَلَمُ لَا زَيَارَةَ بَيْنَسَا ﴾ ولا وصل الآأن يشاء ابن محمر

فقال له ابن مهمر قد شئت خذها ولك المال فانصرفا راشدين فوالله لا كنت سببا لفرقة عجبين ه وأخبرنا محد حدثنا المعافي حدثنا محمد بن أحمد الحكيمي حدثنا أبو ابراهيم الزهري حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي حدثني ممن بن عيسى قال دخل ابن سرحون السلمي على مالك بن ألس وأنا عنده فقال له يا أبا عبد الله اني قد قلت أبياتا وذكرتك فها قال جعاني في حلى قال أحب أن تسمعها قال لا حاجة لي بذلك قال بلي قال هات فالشد

سلوا مالك المفي عن اللهووالفي ه وحب الحسان المعجبات الفوارك ه و مياب ما الله عني بذلك في نبشكم أنى معيب وانما \* أسلى هموم النفس عني بذلك فهل في حب يكتم الحب والهوي \* أنام وهل في حدة الممالك

فضحك مالك وسرى عنه وقال لا إن شاء الله وكان ظن أنه هجاه • أخبرنا محمد بن و كريا حدثنا جهفر بن محمد بن الهير الحواص حدثنا أبو المباس بن مسروق حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا محد بن عبد الصمد البكرى حدثنا بن عينة قال قال سعيد بن عقبة الهمذاني لاصابي عن أنت قال من قوم اذا عشقوا ماتوا قال عذرى ورب الكمبة قال قات ومم ذاك قال في نساءنا صباحة وفي فتياننا علمة • أخبرنا أبو عمد بن الحسين اجازة ان لم يكن سماعا حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا أبراهيم بن عبد الله الازدى ومحمد ابن القاسم الانباري قالا حدثنا أحمد بن يحيى عن أبي زيد حدثنا استحاق بن ابراهيم حدثني أبو صالح الفزاري قال ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الاعراب فقال عصمة بن مالك شيخ منهم قد أني له مائة سنة فقال كان من أظرف الناس قال كان أدما خةيف العارضين حسن المنظر حلو المنطق وكان اذا أنشد بربر وحبس صدوته واذا واجهك لمنسأم حديثه وكلامه وكان له أخوة يقولون الشمر منهم مسعودوهام وخرواش فكانوا يقولون القصيدة فنزيد فها الابيات فيفلب علما فتذهب له فأني يوما فقال لي ياعصمة إن ميسة منقرية وبنو منفر أخبث وأبصره بأثر وأعلمه بطريق فهل عنسدك واعلمه بطريق فهل عندك من ناقة زدار عليها مية فقلت نم عندي الجؤذر قال على" بها فركبناها جميما حق أشرفنا على بيوت الحي فاذا هم خلوف واذا بيت مية خال فملنا اليه فتقوض النساء نحونا ونحو بيت مية فطلمت علينا فاذا هي جارية أملود واردة الشعر واذا عليها سب أصفر وقميص أخضر فقلن ألشدنا بإذا الرمة فقال ألشدهن يا عصمة فنظرت البهن وألشدتهن

> وقفت على رسم لمية ناقق \* فما زلتاً بكى عنده وأخاطبه وأسقيه حق كاد مما أبثه \* تكلمني أحجاره وملاعبه

﴿ حق بلفت الى قوله ﴾

هوى آلف جادالفراق ولم نجل ﴿ جوائله أسراره ومعاتبه فقالت ظريفة ممن حضر فليجل الآن فنظرت اليها حق أتيت على القصيدة الى قوله افا سرحت من حب مئ سوارح ﴿ على القلب آبته جميعاً عواز به فقالت الظريفة منهن قتلته قتلت فقالت مي ما أصحه و هنيئاً له فتنفس ذوالرمة نفساً كاد من حره يطير شمر و جهه ومضيت في الشمر حتى أنيت على قوله

وقد حلفت بالله مية ما الذي الله أدول لها إلا الذي أنا كاذبه إذاً فرماني الله من حيث لاأرى الله ولا زال في داري عدو أحاربه فقالت الفريفة قتله قتلك الله فقالت مي خف عواقب الله ياغي لان ثم أتيت على الشعر حتى انهيت إلى قولى

إذا راجعتك القول مية أو بدا الله الوجه مها أو نضا الدرع سالبه فيالك من خد أسيل ومنطق الله رخم ومن خلق تعلل جاذبه فقالت تلك الفاريفة ها هذه وهذا القول قد راجعتك وقد واجهتها فمن لك أن ينضو الدرع سالبه فالتفتت البها ميسة فقالت قاتلك الله ما أعظم ما تحييين به فتعدد منا ساعة ثم قالت الظريفة إن هذين شأنا فقمن بنا فقمن وقت معهن فيلست بحيث أراها فجعلت تقول له كذبت فلبث طويلا ثم أناني ومعه قارورة فيها دهن فقال هذا دهن طيب أتحفتنا به مية وهذه قلادة للحؤذر والله لا أخرجها من يدى أبداً فكان بختلف البها حتى اذا انقضى الربيع ودعا الناس الصيف أناني فقال يا عصمة قد رحلت مي فلم يبق إلا الآثار فاذهب بنا ننظر إلى آنارهم فخرجنا حتى انهينا فوقف وقال

ألا يا اسلمي يادار مي على البلي ﴿ وَلا زَالَ مَهْلا بَجُرِعا لَكَ الْفَطْرِ فَانَ لَمْ تَـكُونِي غَــير شَامَ بَقَفْرة ﴿ تَجُر بَهَا الْأَذْيَالَ صَــيفَيَة كَدْرِ فقلت له مابالك فقلت له يا عصمة إنى لجلد وإن كان مني ما ترى وكان آخر العهد به ﴿

فقلت له مابالك فقلت له يا عصمه إلى لجلد وإن كان مني ما برى وكان احر العهد به والحبر على لفظ أبى عبد الله قال وحدثت عن ابن أبي عدى قال سمعت ذا الرمة يقول بلغت نصف همر الهرم أربعين سنة وقال ذو الرمه

على حين واهقت الثلاثين وارعوت الله لداتي وكان الحلم بالجهل يرجح إذا خطرت من ذكر مية خطرة الله على القلب كادت في فؤادك يجرح تصرف أهواء القلوب ولا أرى الله لصيبك من قلبي المسيرك يمنح فيمض الهوى بالهجر يمجي فينمجي الله وحبك عندي يستجد وبرم

ولما شكوت الحب كيا تثنين ﴿ بوجدي قالت إنما أنت تمن بماداً وإدلالا على وقد رأت ﴿ ضمير الهوى قد كاد بالجميم يبرح لئن كانت الدنيا على كما أرى ﴿ تباريح من ذكراك فالموت أروح قال القاضى المعافى وهذه من قصائد ذي الرمة العلواله المشهورة المستحسنة وأولها أمنزلق مي سلام عليكما ﴿ على النأى والنائي يودوينهم

﴿ ومنها ﴾

فكرتك إن مرت بنا أم شادن فه أمام المطالبا تشرئب وتسنح من المؤلفات الرمل ادماء حرة فله شعاع الضحى في متها بتوضح رأتنا كأنا طامدون لصيدها فه ضحى فهي ننبو نارة وتزحزت عي الشبه اعطافاً وجيداً ومقلة فه ومة أبهى بعد منها وأملح فهذه من أحسن الحائيات على هذا الروى ونظيرها كلة ابن مقبل التي أولها هل القاب من دهاء سال فسمح فه وزاجرة عنها الخيال المسبح هو وزاجرة عنها الخيال المسبح

محا القلب عن سلمي وقد برحت به الله وما كان ياقي من تماضر أبرح ( ومثله )

لقد كان لى في ضرتين عدمتنى ﴿ وماكنت ألتى من رزينة أبرح وذ كر فى خبر ذي الرمة بهذا الاسناد إخوة ذي الرمة فقيل منهم مسعود وهام وخرفاش فأما مسعود فمن مشهوري إخوته وإياء عنى ذو الرمة بقوله

أقول لمسمود بجرعاء مالك ﴿ وقد هم دمي أن يسيح أوائله ومنهم هشمام وهو الذي استشهد سيبوبه في الاضهار في ليس بقوله فقال قال هشام بن عقبه أخو ذي الرمه

هي الشفاء لدائى لو ظفرت بها \*\* وليس منها شفاء الداء مبذول ومنهم أوفى وهو الذى عناه بعض الخوته في شعر رثي فيه ذا الرمة أخاها تعزيت عن أوفى بغيلان بعده \* عزاء وجفن المين ملآن مترع ولم ينسني أوفي المصائب بعده \* ولكن لك القرح بالقرح أوجع ( وذكره فقال )

أقول لاوفي حين أبصر باللوى الله صحيفة وجهي قد تغير حالها أخبرنى أبو الحسين أحمد بن عمر ان عمران

المرزباني ألشدنا ابراهم بن محد بن عرفة النحوي لجربر بن الخطفي

سمعت الحمام الورق فى رواق الضحي ف على الابك فى ماضى المواضين به تف أتزعم أن البين لا يشعف الفق ف بلى مثل وجدى يوم لبنان يشعف فطال حذاري غربة البين والنوي ف وأحسدونة من كاشم يتقوف قال أبو عبيد الله قوله يشعف بقال شعفه أي باغ منه رأس قلبه وشعاف كل شي أعلاه وأما قوله عز وجل فقد شغفها حبا فان الشفاف دم القلب أي باغ الحب الى ذلك المكان قال النابعة الذيبائى

وقد حال هم دون ذلك داخل ه مكان الشفاف تبتفيه الاما بع وقوله يتوقف أى يتتبع وهو القائف ومنه قوله إنا لفوق الآنار

﴿ تُمُ الْجُزِّءُ التَّاسِمُ عَشْرُ وَيَلْمِهُ الْجُزِّءُ الْمُشْرُونَ ﴾

( وكان على وجه الجزء وهو داخل في السماع أيضاً )

حدثنا أحمد بن على بن ثابت من لفظه بدّمشق أخبر في أحمد بن أبي جعفر القطيمي حدثني السحق بن ابراهيم بن أحمد الطبرى حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محسد حدثنا أبو فالب بن بنت معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن ليث عن غالب بن بنت معاوية بن عمر عدثنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قال قال رسول الله سألت الله عز وجل أن لا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه

( وكان على ظهر الجزء وهو في السماع أيضاً )

أخبرنا التنوخي أخبرني أبو الفرج المروف بالاصفهاني أخسرني الحبرمى ابن أبي الملاء حدثنا الزبير بن بكار حدثني خاف بن وضاح أن عبد الاعلى بن عبد الله بن صفوان الجمعي قال حمات دينا بمسكر المهدى فركب المهدي بوما بين أبي عبيد الله وعمر بن يزيع وأنا وراء في موكب على برذون قطوف فقال ما أنسب بيت قالته المرب قال أبو عبيد الله قول امرئ القيس

فقال ما هذا بشيء وما له يربد أن بنسي ذكرها حتى تمثل له فقلت عندي حاجتك يا أمير

المؤمنين قال الحق في قلت لالحاق لى ايس ذلك في دابق قال احملوه على دابة قلت هذا أول الفتح فحملت على دابة فلمحقته فقال ما عندك قات قول الاحوص اذا قلت انى مشتف بلقائها الله في بيننا زادني سقما فقال أحدنت حاجتك قلت على دين فقال اقضوا دينه فقضي ديني

## - من الله الرحن الرحم الله من

أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الجازري بقراءتي عليه حدثنا المعافي بن زكريا حدثني أب حدثنا أبو أحمد الحتلى حدثنا أبو حفص يعني النسائي حدثنا محمد بن حيان بن صدقة عن محمد بن أبي السرى عن هشام بن عمد بن السائب قال كانت عند بزيد بن عبد الملك بن ص وان أم البنين بنت فلان وكان لها من قلبه موضع فقدم عليه من ناحية مصر بجوم له قدر وقيمة فدعا خصيا له فقال اذهب بهذا الى أم البنين وقل لهاآتيت به الساعة فبعثت به اليك فأناها الحادم فوجد عندها وضاح اليمن وكان من أجمل المرب واحسنه وجها فمشقته أم البنين فادخلته علما فكان يكون عندها فاذا أحست بدخول يزيد بن عبسد الملك علمها أدخلته في سسندوق من صناديتها فلما رأت الفلام قد أقبل أدخلته الصندوق فرآه الفلام ورأي الصندوق الذي دخل فيه فوضع الجوهم بين يديها وأبلغها رسالة يزيد ثم قال ياسيدني هي لي منه اؤلؤة قالت لاولا كرامة فغضب وجاء الي مولاه فقال ياأمير المؤمنين انى دخلت عليها وعنسدها رجل فلما رأتني أدخلته صندوقا وهو في الصندوق الذي من صفته كذا وكذا وهو النالثأو الرابع فقال له يزيد كذبت ياعدو الله جؤا عنقه فوحى في عنقه ونحوه عنه قال فامهل قليلا ثم قام فلبس امله ودخل على أم البنين وهي تمتشط في خزانتها فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصف له الخادم فقال ياأم البنين ماأحب اليك هذا البيت قالت يا أمير المؤمنين ادخله لحاجتي وفيه خزانتي فما أردت من شي أخذته من قريب قال فما في هـنه الصناديق التي أراها قالت حاي وآناني قال فهي لي منه صندوقا قالتكلها باأمير المؤمنين لك قال لا أريد الا واحداً ولك على أن أعطيك زنته وزنة مافيه ذهبا قالت فخذ ماشئت قال هذا الذي تحق قالت ياأمير المؤمنين عد عن هذا وخذ غيره فان لى فيه شيئًا يقع بمحبق قال ما أريد غيره قالت هو لك قال فأخذه ودعا الفراشين فحملوا الصندوق فمضى به الى مجلسه فجلس ولم يفتحه ولم ينظر ما فيه فلما جنه الليل دعا غلاما له أعجميا فقال له استأجر أجراه غرباء ايسوا من أهل المصر قال فجاء بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة في بحلسه حتى بلفوا الماء شمقال قدموا لمي الصندوق قالتي في الحفيرة ثم وضع فمه على شفيره فقال ياهذا قد بلفنا عنك خبر فان يك حقا فقد قطمنا أثره وان يك باطلا فأنما دفنا حنشبا ثم أهالوا عليه النزاب حتى استوى قال فلم بر وضاح العين حتى الساعة قال فلا والله دابان لها في وجهه ولا في خلائه شي حتى فرق الموت بينهما حسم أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن بن اساعيل بمصر قراءة عليه حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبو حدثنا أبو القاسم في القطان حدثنا أبي حدثنا أبو حدثنا أبو الفسيل المقيل المعتبل فلما وسيناها بالحدق القت البرقع عن وجهها فنظرت فاذا جارية كان وجهها سيف صفيل فلما وسيناها بالحدق القت البرقع عن وجهها وتسمت فوائلة مارأيت أحسن مها ثم أنشأت تفول

وكنت مق أرسات طرفك رائدا ﴿ لقلبُكَ يوما أَتَمِبَتُكَ المُناظِرِ رأيت الذي لا كله أنت قادر ﴿ عليه ولا عن بعضه أنت صابر أخبرنا انقاضي أبو القاسم التنوخي قرأت على أبي عمر بن حيوية أاشد دنا أبو عبد الله ابراهم بن محمد بن عرفة لنفسه

تواصلت على الايام باقى شه ولكن هجرنا مطر الربيع يروعك صوبه لكن تراه شه على علاته دانى النزوع كذا العشاق هجرهم دلال شه ويرجع وصلهم حسن الرجوع معاذ الله أن نلقى غضابا شه سوي دل المطاع على المطيع وأخبرنا بن حيوية أنبأنا أبو بكر محمد بن القاسم الانبارى أنشدنا ابراهم بن عبدالله الوراق لحمد بن أبي أمية

مل الوصال فماد بالهجر ﴿ وتكامِت عيناه بالفدر وظلات محزونا أفكر في ﴿ إعراضه عنى وفى صبرى ما نلت منه في مودنه ﴿ يوما أسر به مع الدهر في كل موضع لذة حزن ﴿ يمتاله مِن حيث لا أدري

وأخبرنا التنوخي أخبرنا ابن حبوية أنبأنا عبيد الله بنأحد بن أبي طاهراً نشدنا البحتري كان رقيبا منك يرعي خواطرى ﴿ وآخر يرعى ناظرى ولسانى فا أبصرت عبناي بعدك منظرا ﴿ يسوءك الا قلت قد رمقاني ولا بدرت من في بعدك مزحة ﴿ له يرك الا قلت قد سعاني

اذا مات للى العاذرون عن الحموى ﴿ بشرب مدام أو سماع قيان وجدت الذي يسل سواي يشوقنى ﴿ الَّي قربكم حتى أمل مكالى وفتيان صدق قد سُمْمَت لقاءهم ﴿ وعففت طرف عنهم ولسانى وما الدهر أسلى عنهم غسير أننى ﴿ أواك على كل الجهات ترانى

### مير باب معارع فساق المشاق كا

أخبرنا عبد المنزيز بن الحسن بن الماعيل الضراب بمصر حدثنا أبي رحمه الله حدثنا أحمد ابن مروان حدثناعبد الله بن مسلم بن قتيبة قال قرأت في سيرالهجم أن أردشير لما استوثق له أمره وأفرله بالطاعة ملوك الطوائف حاصر ملك السربانية وكان متحصنا في مدينة يقال لها الحضر بازاءمسكن من برية الثركار وهي برية سنجار والمرب تسمى ذلك الملك الشاطرون فحاصره فنم يقدر على فتيحها حق رقت بنت الملك على الحسن يوما فرأت أردشير فهوبته فنزلت وأخذت نشابة وكتبت علمها إن أنت ضمنت لي أن تنزوجني دللتك على موضع تفتح به المدينة بأيسر الحيلة وأخف المؤونة ثم رمت النشابة نحو أردشير فقرأها وأخذ نشأبة فكتب الها لك الوفاء بما سألتني ثم ألقاها اليها فدلته على الموضع فارسل اليها فافتتحها فدخل وأهل ألمدينة عارون لايشمرون فقتل الملك وأكثر القتل قيها وتزوجها فيينما هو ذات ليلة على فراشه أنكرت مكانها حتى سهرت أكثر ليلها فقال لها مالك قالت أنكرت فراشى فنظروا نحت الفراش فاذا تحت المجلس طاقة آس قد أثرت فى جلدها فتعجب من رقة بشرتها فقال لها ما كان أبوك يغذوك قالت كان أكثر غذائي عنده الشهد والمنح والزبد فقالها ما أحدبالغ بك في الحبا، والكراءة مبلغ أبيك واذا كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقه اسائنك اليه فما أنا بآمن مثل ذلك بها منك ثم أم بأن المقد قرونها بذنب فرس شديد الحبري جموح ثم تحري ففمسل ذلك حق اساقطت عضوآ عضوآ وهو الذى يقول فيه أبو داود الايادي

وأرى الموت قد تدلى من الحسن التوخي حدثنا أبى حدثنا أبو بكر محمد بن بكر البسطامى أخبرنا أبو القاسم على بن المحسن التنوخي حدثنا أبى حدثنا أبو بكر محمد بن بكر البسطامى حدثنا ابن دريد حدثنا أحمد بن عيسى المكلى عن ابن أبي خالد عن الهيم بن عدي قال كان لهمر و بن دويرة السحمي أخ قد كاف بابة عم له كافا شديداً وكان أبوها يكره ذلك ويأباه فشكا الى خالد بن عبد الله القسري وهو أمير المراق أنه يسي حواره فيسه

فسئل خالد في أمر الفق فاطلقه فلبت الفق مدة كافا عن ابنة عمه ثم زادما في قلبه وغلب عليه الحب فحمل نفسه على أن تسور الجدار اليها وحصيل منها الفي فاحس به أبوها فقبض عليه وأني به خلد بن عبد الله القسرى وادعي عليه السرق وأناه بجماعة يشهدون أنهم وجدوه في منزله ليلا وقد دخل دخول السراق فسأل خالد الفي فاعترف بأنه دخل البسرق فسأل خالد الفي فاعترف بأنه مدخل فرفع عمرو أخوه الى خالد رقعة فها فرفع عمرو أخوه الى خالد رقعة فها

أخالد قد والله أوطئت عشوة ﴿ وما العاشق المظلوم فينا بسارق أقر بما لم يأنه المره أنه ﴿ رأي القطع خيرا من فضيعة عائق ولو لا الذي قد خفت من قطع كفه ﴾ لا لفيت في أس لهم غير ناطق إذا مدت الفايات في السبق للملي ﴿ فانت بن عبد الله أول سابق

وأرسل خالد مولى له يسأل عن الحبر ويجسس عن جلية الاص فاناه بتصحيح ماقال عمر و فى شده و فاحضر الحارية وأخذ بتزويجها من الفق فامتنع أبوها وقال ليس هو بكفؤ لها قال بلى والله أنه لكفؤ لها اذ بذل يدة عنها وائن لم تزوجها لأزوجنه إياها وأنت كاره فزوجه وساق خالد المهر عنه من ماله فكان يسمى الماشق الى ان مات و أخبرنا القاضي أبو القاسم على بن الحدن التنوخي حدثنا أبو سعيد الحسن بن جمفر بن الوضاح السمسار حدثنا أبو بكر بن يحيى المروزي حدثنا عاصم حدثنا المسمودي عن الحسن بن سعد عن أبيه قال كان تحت الحسن بن على عابهما السلام اصرأ تان تميمة وجمفية الحسن بن سعد عن أبيه قال كان تحت الحسن بن على عابهما السلام اصرأ تان تميمة وجمفية فطاقهما حجيعاً فيعشى اليما وقال أخبرها فلتعتدا وأخبرنى بما تقولان ومقع كل واحدة بعشرة آلاف وكذا وكذا من العسل والسمن فاتيت الجمفية فقلت اعتدى فتنفست الصعداء شم قالت متاع قليل من حبيب مفرق وأما التميمية فلم تدر مامهني اعتدى حتى قالت الها النساء وأخبرة بقول الجمفية فنكت في الارض ثم قال لو كنت مراجعاً امرأة لراجمهاه أخبرنا على بن الحسن أنشدنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الاخباري ألشدنا بن دريد أخبرنا على بن الحسن أنشدنا أبو الحسين عمه لامرأة بدوية

فلوأن ما ألق وما في من الهوى \* باوعر ركناه صدفا وحديد تفطر من وجد وذاب حديده \* وأمسى تراه الهين وهو عميد الاثون يوما كل يوم وليله \* أموت وأحيى ان ذا لشديد مسافة أرض الشام ويحك قربي \* الى بن جواب وذاك يزيد فليت ابن جواب من الناس حظنا \* وكان لنا في النار بعد خلود

أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الجازري بقراءتى عليه حدثنا أبو الفرج الممافى بن زكريا الحبريري حدثني عمد بن داود بن سليان النيسابورى حدثني على بن الصباح حدثني أبو المنذر حدثني شيخ من أهل وادي القرى قال لما استمدى آل بثينة مروان بن الحكم على جميل وطلب وبعن بن دجاجة المبدي صاحب نياء هرب الى أقاص بلادهم فائي رجلا من بني عذرة شريفاً وله بنات سبع كانهن البدور جمالا وقال بابنائي تحلين بجيد حليكن والبسن جيد شابكن ثم تسرض جميل فائي أنفس على مثل هذا من قومي وكان حبيل اذا رآهن أعرض بوجهه فلا ينظر البين ففعلن ذلك مراراً فلما علم ما أريدبهن أشأ يقول

حلفت لكى تعلم أبي صادق ﴿ وللصدق خبر في الأمور وأنجح لتكليم يوم من بثنية واحده ﴿ ورؤيتها عندى ألَّه وأصلح من الدمر لو أخلو بكن وأنما ﷺ أعالج قلباً طامحاً حين يطمع

قال نقال لهن أبوهن ارجمن فوائلة لايفلح هذا أبداً و أخبرنا عبدالواحدين الحسين المقري ان ثم يكن سماعا فاجازة حدثنا اسماعيل بن سميد بن إسويد حدثنا عمد بن زيد المتبي أخبرني حدى الحسن بن زيد قال ولينا وال بديار مصر فوجد على بعض عماله غبسه وقيده فاشرفت عليه ابنة الوالى فهوبته فكتبت اليه

أيها الزاني بعينيه وبالطرف الحتوف انتردوصلافقدأمكنكالظيمالالوف

( فأجابها الفقي )

ان توبق زاني المينين فالفرج عفيف ليس الاالنظار الفاتروالشمر الظريف

( فلكتبت اليه )

قد أردناك بان تمشق انسانا ألوفا فتأبيت فلا زلت لقيديك حليف

ما أبيت لاني \* كنت الغلى عيوفا

غيرأني خفت ربا \* كان في برألطيفا

فذاع الشمر وبلغ الحبر الوالي فدعا به فزوجه اياها ودفعها اليه · أخبرنا أبو الفنائم عمد بن على بن على بن الدجاجي اجازة حدثنا اسماعيل بن سويد حدثنا الحسين بن القاسم

الكوكي حدثنا أحمد بن زهير أخبرنا محمد بن سلام قال قات لصديق في ان كنت محسن الماد الغزل فالشدني أبياتاً تشوى القلب رقة أكتب بها الى رجل مستهتر مجارية له فانشأ يقول

وقائلة ودمم المين مجري \* على الحدين كالماء السكوب فيصل والدموع مجول فيه \* وقلبك ليس بالقلب الكثيب المكتيب العليم قيص بوسف حين جاءوا \* على لباته بدم كذوب دموع العاشقين اذا توالت \* بظهر الغيب ألسنة القلوب

فخشیت أن أكتب بها الى صدیق فتو افق منه بمض ما أَعرف فیموت عشقا قلبه ﴿ وَلَى مِن أَنناه قطمة ﴾

ما بال طيفك زار محتشها ه لو لم يزر ما حكان متهما وافي وقد نام السمير وما ه شعر الرقيب به ولا علمها والليل قد مهدت ستائره ه والصبح لم ينشر له علمها فوددت أن الليل طالوأن ه الصبح لم يفتر مبتسها ياطيف علوة قد وصلت على ه رغم الوشاة من الهوى رحما مازلت أخضع يوم فرقته ه والبين قده رج الدموع دما حق رئي لى بهه قسوته ه وأباحني شه وصكان حما فلشمت منه على تمنه ه من لائميه مبسما شها والظرت في من آة واعظة الا ه يام شيئاً عمم اللمها فرجمت أسبع عذر عاذلق ه في الصالحات مقدما خذما فرجمت أسبع عذر عاذلق ه في الصالحات مقدما خذما

أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد الحلال رحمه الله أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الانبارى أنشدنى أبى ليزيد بن الطثرية والطثر عند المرب الحصب وكثرة اللبن

ماوجد علوى الهوي حن واجتوى \* بوادي الشرأ والفور ماء ومراما تشوق لما عضه القيد واجتوي \* مرائعه من بين قف وأجرعا ورام بعينيه حبالا منيفة \* ومالا برى فيه أخو القيد مطمعا اذا رام مها مطاءاً رد شأوه \* أمين الفوي عض اليدين فأوجها بأحكير من وجد بريا وجدته \* غسداة دعا داعى الفراق فأسمعا خليلي قف لابد من رجع لظرة \* مصعدة شتى بها القوم أو معا

لفتصب قد عن الشوق أص ه يسر حياء عبرة أن تطاعاً تهديج له الاحزان والذكر كليا ه ترنم أو أوفي من الارض ميفياً تلفت الاصفياء حق وجيدتني ه وجمت من الاصفاء لينا وأخدها قفيا ودعا نجداً ومن حل بالحمي ه وقل لنجيد عندنا أن يودها حندت الى ريا ونفسك باعيدت ه وزارك من ريا وشميا كا مميا فا حسن أن تأتي الأس طائماً ه وتجرع إن داعي الصبابة أسميا وليس عشيات الحمي برواجع ه عليك ولكن خل عينك تدميا وأذكر أيام الحمي ثم النفي ه عني كبدى من خشية أن تصدط وباسناده حدثنا أبو بكر بن الانباري حدثني أبي ألشدنا أبو على بن الهني وباسناده حدثنا أبو بكر بن الانباري حدثني أبي ألشدنا أبو على بن الهني فا قا أن ما في بالحسا على والرم لم يوحيد في هو سند في الحمياً المنادة عدياً المنادة هو الرم لم يوحيد في هو سند هو المنادة عن الحمياً المنادة على بن الهني

فاو أن ما في بالحسا فاق الحصا علا وبالرمح لم بو جدد لهن هدوب ولو أنني أسدة فقر الله كلما ه فكرنك لم تكتب على ذنوب ولو أن أفاسي أصابت مجرها ها حديداً اذا ظل الحديد يذوب وباسناده أخبرنا ابن الانباري أنشدنا عبد الله بن لقيط

ظهر الهوى من وكنت أسره ﴿ والحبّ يَكَدّه الحِب فيظهر زعمت دموعي أنها لا تنقضى ﴿ حق نبوح بمـا أسر وأضمر أخبرنا أبر عمد الحسن بن محمد الحلال فيمن أذن لنا في روايته أخبرنا أحمد بن محمد ابن الصات حدثنا محمد بن القاسم ألشدني محمد بن المرزبان لابن الإعرابي المكي

من لقلب بين التراقى \* مستهام يتوق كل متاق حذراًأن تسبن دار سليمى \* أو يصيح الصدا ابها نفراقى أم سسلام ما ذكرتك الا \* شرقت بالدموع من المآقى كيف يذي المحسد ذكر حبيب \* طيب الحيم طاهر الاخلاق حسن الصوت بالفناء على المزهر يسلى الغريب ذا الاشواق وحديث يشفى السقيم من السقم دواء السليم كالدرياق حبذا أنت من جليس الينا \* أم سلام لو يدوم التلاق حبذا أنت من جليس الينا \* أم سلام لو يدوم التلاق

أخبرنا أبو الحسين على بن عبد الوهاب السكرى قراءة عليه رحمه الله حدثنا أبوعمر محمد ابن العباس الحزاز حدثنا أبو طالب أحمد بن الحسين بن على حدثنى أحمد بن أصرم المزني من ولد عبد الله بن منفل حدثنى محمد بن عبد الله الفارسي قال قال الشافعي كانت

لى امرأة وكنت أحبها فكنت اذا دخلت عليها ألشأت أقول أو ليس برحا أن تحب ولا يحبك من تحبه في قال فتردهي على في في الله في في الله في اله في الله في الله

حدثها الحطيب أخبرنا الرزاز أخبرنا أبو الفرج الاصبهائي حدثنى عمى حدثني أحمد بن المرزبان قال كان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قدد هوي جارية نصرانية و آها في دير مار حرجس في بعض أعياد النصاري فكان لا يفارق البيع شففاً بها فخرج في عيد مار حرجس الى بيعة تمرف بدير مار حرجس فو جدها في بستان الى جانب بيعة وقد كان قبل ذلك براسلها و يعلمها محبته لها فلا تقدر على مواصلته ولا لقائه الاعلى ظهر الطريق قلما ظفر بها التوت عايه وأبت بعض الاباء ثم ظهرت له و جلست معه مع نسوة كانت تأنس بهن فأكلوا و شربوا وأقام معها أسبوعا ثم انصر ف في يوم خيس وقال في ذلك

رب صهباء من شراب المجوس \* قهوة بابليسة خددويس قدد تجليتها بنأي وعود \* قبل ضرب الشهاس بالناقوس وغزال مكحل ذى دلال \* ساحر الطرفساسي عروس قدد خلونا بطيبه نجتنيه \* يوم سبت الى صباح الخيس بين ورد وبين آس جني \* وسط بستان دير مار حرحيس بين في حسن حيد غزال \* في صليب مفضض آبنوس تتنفي في حسن حيد غزال \* في صليب مفضض آبنوس

كم لئمت الصليب في الجيد منها ﴿ كَلُولُ مَكُالُ بَشَمُوسُ أَنْبِأَنَا القَاضِي الشَرِيفُ أَبُو الحَسِينَ بن المهتدي رحمه الله حدثنا طالب بن عنمان الازدي حدثنا أبو بكر بن الانبارى قال الحجون موضع بمكة ألشدنى أبي فيه

هيجتني الى الحجون شيجون \* ليته قد بدا لعيني الحجون حل في الله المكين حل في المكين حل في المكين حكل في المكين حكل داء دفين حكل داء دفين الحب ياصاحبي داء دفين ليتشمري عمن أحباً يمسى \* عند ذكرى كما أكون يكون

أخبرنا أبو محمد الحدن بن على الجوهري حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبى محمد القرشي قال كان بمض الغارفاء يتعشق حارية لبعض المفنيات فدعاها يوما فأقاءت عنده وأتي الليل فشغل ببعض أموره فصعدت الجارية فنامت فوق سطح له في القمر فلما فرغ من أمره صعد فرآها نائمة

فاستحسن وجهها فجمل مرة ينظر الها ومرة ينظر الى القمر وأنشأ يقول قمر نام في قر \* من اماس ومن سكر ليس بدري محبه ته وهو ذو فطنة خبر

أبهذا أنجل الدحي \* أم بذا اشرق القمر

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الحبوم، يحدثها أبو عمر بن حيويه أنبأنا الصولي أنشدنا أبن الممتز لنفسه

> يا زائري في معصفر بدم الله جاهرت في قالك الحبينا لا تلبس صبغة تدل على عه قتلك عشاقك المساكنا

أُخبرنا أبو بكر أحمد بن على رحمه الله حدثنا أبو منصور على بن محمد الباخرزي الفقيه

بنسابور ليمضهم

لا تجرد على سيفاً من الهجر ﴿ كَفْتَنِي السَّبُوفُ مِنْ الطَّرْبِكُمَّا سقم جسمي أشهد من سقم عينيك وقلبي أرق من وجنتيكا بابديماً تكامل الحسن فيه ع صمل محباً يفار منك عليكا

ذكر أبو منصور بائي بن جعفر بن بائى الحبلي قاضي ربع الوراقين ببغــداد ولم أسمعه منه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمران الجندي حمدتنا جمفر الخالدي حسدتنا ابن مسروق حدتنا عمر بن شـبه حدثنا سـلم بن عمرو قال اعترض ابن أبي داود جاربة فأعجبته فقال

> ما ذا تقولين في من شفه سقم ﴿ من طول حبات حتى صار حيرانا ﴿ فَاحَاتِهُ ﴾

اذا رأينًا محياً قد أضر به 🛪 حبهد الصبابة أوليناء احسانًا أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحازري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا أحمد بن على المروزي الجوهري أملاء من حفظه أخبرني أبو العباس أحمد النيسابوري أن هارون الرشيد كتب هذه الابيات الى جارية له كان يحمها وكانت تبغضه

أن التي عذبت نفس بما قدرت الله كل المذاب أما أبقت ولا تركت مازختها فبكت واستمبرت حزعا \* عنى فلما رأتني باكيا بكيت فمدت أضحك مسرورابضحكمها \* حتى اذا مارأتني ضاحكا فيكت تبغى خلافي كا خبت براكها \* يوما قلوص فلما حبَّها بركت ووحدت له هذه القطعة بيتا أولا وبيتا أخراً فاما الاول فهو

# أُليس من عجب بل زادنی عجبا ﴿ مُلُوكَةُ مَلَـكَتَ مِن بِمِدَ مَامِلَـكَتَ الْمُدِيرِ فَهُو ﴾ ( وأما البيت الاخير فهو )

كأنها درة قدكنت أدخرها فه ليوم عسرفلما رمنها هاكمت

وأخبرنا محمد بن الحسين حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا همد مخلد بن حفص العطار حدثنا البراهيم بن راشد بن سلمان الادمي حدثنا عبد الله بن عنمان الثقنى حدثنا المفضل بن فضالة مولى عمر بن الحطاب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قالكان في الجاهلية أخوان من حي يدعون بني كنه أحدها متزوج والآخر عزب فقضى أن المتزوج خرج في بعض ما يخرج الناس فيه وبتي الآخر مع المرأة أخيه فيخرجت فات يوم حاسرة فرآها قلل القاضى المعصم موضع السوار فزاده ذلك فتنة فحمل الشوق على بدنه لم ببق الارأسه وعيناه تدوران فيه وقدم الاخ فقال يا أخي ما الذي أري بك فاعتل عليه وقال الشوسة والشوصة تسميها المرب الموى وذات الحب فقال له ابن عمر لاتكذبه ابعث الى الحارث والشوصة أبن كارة فأنه من أطيب المرب فجئ به فلمس عروقه فاذاسا كنها ساكن وضاربها عن مارب فجئ به فلمس عروقه فاذاسا كنها ساكن وضاربها عليه قال هو حارب فقال ما اخيك الا العشق فقال سبحان الله تقول هـذا الرجل ميت قال هو صرة من صرره فذر فيه ثم سقاه الثانية ثم الثالثة فانتشى يغنى

يهييج مايهيج وبذكر أيها القلب الحزبنه ألما بي على الابيات من خيف أزرهنه غزالا ما رأيت اليوم في دور بني كنه غزال أحور العين وفي منطقه غنه

قال القاضي البيت الاول من هذه الابيات مضطرب وأرى بعض من روامكسره وأخل وعظمه لانه لم يكن له علم بوزن الشعر وترتيبه فقال الرجل هذه دور قومنا فليتشعرى من فقال الحارث ليس فيه مستمتع غير هذا اليوم ولكن أغدوا عليكم من الغد ففعل به كفعله بالامس فانتشى يغنى سكراً واسم إمراً أحبه ريا فقال

أيها الحي فاسلموا الله كي تحيوا وتكرموا خرجت مزنة من البحر ويا تحديم \* لم نكن كنتي وتزعم أي لها حو

فقال الرجل لمن حضره أشهدكم أنها طالق ثلاثًا ليرجع الى أخي فؤاده فأن المرأة توجد

والاخ لا يوجد فجاء الناس يقولون له هنيئاً لك أبا فلان فان فلانا قد نزل لك عن فلانة فقال لمن حضر أشهدكم أنها على مثل أمى ان تزوجها قال عبد الله بن عمان قال المفضل قال بن سيرين قال عبيدة السلمائي ما ادرى أى الرجلين أكرم الاول أم الآخر وأنبأنا أبو الهنائم محمد بن على بن على الدجاجي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن سعيد بن سويد أسخس بنا أبو الهنائم عمد بن زهير بن حرب أسخس الزبير بن أبي المقاسم بن سعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب حدثنا الزبير بن أبي عبيدة بن محمد ابن عماد بن ياسم البريطامي أنشدني عبد الله المؤملي عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد ابن عماد بن ياسم البريطامي أنشدني عبد الله المديني أبياتاً في الفزل وكان مشفوفا مجارية

اذا تذكرت أياما لنا سلفت \* 6د التذكر بدنين من الاجل فان منيت بما قد فات مرجمه \* حال النباعد بين القلب والامل صت له دمة في المين جارية \* وجسمه أبداً وقف على الملل

وباسناده حدثنا الحسين بن القاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى حدثنا خالى ابراهيم بن محمد السهمي قال كان عبد الرحمن بن خارجة اذا ودع البيت ركب راحلته ورفع عقيرته وألشأ يقول

فلما قضينا من من كل حاجة ﴿ ومسح بالاركان من هو ماسح وشهدت على حدب المهارى وحالنا ﴿ ولا ينظر الغادي الاركان هورائح أخذنا باطراف الاحاديث بيتنا ﴿ وسالت باعناق المطي الاباطح ( ولى من أثناء قصيدة )

ومسترف كالماء وقة حبسمه في والقلب منه قساوة كالجلمد حكمته في حبه بتفردي حكمته في حبه بتفردي في حبه بنفردي في أو شاة اليه أفي زاهد في فيه وغرهم كبير تجسلدى فيجلت أقسم بالنسي وآله في والمستجد الاقصى ورب المستجد انى على ماسنه شرع الهوى في الهاشقين وسل دموعي تشهد فابي قبول مماذري أفديه من في صرف الحوادث فهواكر ممن فدي فابي قبول مماذري أفديه من في صرف الحوادث فهواكر ممن فدي ( ولي أيضاً من أثناه قصيدة )

كم غادة غارلتها ومفارق « سودوما خط المشيب ذؤابق حوراء من وحش الصراذغريرة « تصبى الحليم دعوتها فاجابت بتناجيماً في ملآءة عفية » ورقيبنيا ناء وأزر صيانة نشكو هوانا والتصون حاجز « ما بيننيا المثو له بالطاعة

حتى اذا أبدى الصباح حبينه ﴿ وَتَكَلَّمَتُ وَوَقَاءُ فُوقَ أَرَاكُمْ مُنْ اللَّهِ مِرْةُ لِذَاعِـةً مُنْ عَلَيْ اللَّهِ لِمُ اللَّهِ لَوْ طَالَتُ لِيالًا لَيْلَةً لَوْ طَالَتُ لِيالًا لَيْلَةً لَوْ طَالَتُ

أغيرنا الفاضي أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزى قرآءة عليمه في سعنة ست والاثين وأربع مائة أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني حدثنا محمد بن بحي الصولى حدثنا الحمين بن بحي الكاتب أخبرني عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال حاف الرشيد لا يدخل الى جارية له أياما وكان لها مكان من قلبه فمضت الايام ولم تسترضه فاحضر جعفر بن بحي وهم فه الحبر وألشده شعراً عمله وقال أجزه لى والشعر

صد عني أذ رآني مفتئن ﴿ وأطال الصد لما أن فعلن كان مملوكي فأضحي مالكي ۞ إن هذا منأعاجيب الزمن

فقال له جمفر بن يحيى إن أبا المتاهية محبوس بلا جرم وهو أقدر الناس على أن يأتي يشي مليح قال وحه البيتين اليه وقال له أجزها عا يشابههما فلما قرأها أبو الصاهية كتب تحتما

> ضعف المسكين عن ثلاث الحين ﴿ بهلاك الروح منه وآلبدن ولقد كانف شيئا هجبدا ﴿ زاد فِي النَّكِبَةِ وَاسْتُوفِي الْحُن ولقد كانف شيئا هجبدا ﴿ زاد فِي النَّكِبَةِ وَاسْتُوفِي الْحُن قيل فرحنما ويأتِي فرح ﴿ أَنْ يُؤَالِينِي مِن بيت الحزن

فلما قرأ الأبيات استحسنها الرشديد وأص باطلاق وصلته وقال صدق والله أحضروه فحضر فقال أحز بيتي فقال الآن طاب القول وأطاع الفكر وأسد

> عن ق الحب أرته ذلق ﴿ فِي هُو اوُولَهُ وَجِهُ حَسَنَ فَلَهُذَا صَرَتَ مُلُوكًا لَهُ ﴿ وَلَمْذَا شَاعٍ أَمَنَ يُوعِلَنَ

فقال الرشيد حبّت والله بما في نفسي وأطلقه وزاد في صلته • حدثنا أحمد بن على الحافظ بدمشق من لفظه حدثنا أبو العديم الحافظ باصفهان حدثنا سلمان بن أحمد الطبراني أخبرني بعض أحمدابنا قال كتب بعض أهمل الادب الى أني بكر بن داود الاصهاني الفقيه

يا ابن داود يافقيه المراق به افتنا فى قواتل الاحداق هل علينا القصاص في القتل يوما مه أم حرام لهما دم المشماق ( فاجابه ابن داود )

عنسد جواب مسائل العشاق الله أسمعه من قلق الحشا مشاق

لما سألت عن الحوي أهل الهوى ها أجريت دمماً لم يكن بالراقى أخطأت في نفي الهوي شفقاً من الاشفاق لو أن مستوقا بمنب ماشقاً ت حكان المعنب أنم العشاق

أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمند المروروذي حدثنا أبي حدثنا الحدين بن أحمد بن صدقة حدثنا أحمد بن أبي خيثمة حمدتنا أبو معمر قال أبلي علينا سفيان بن عينة عن بحبي بن بحبي الفساني قال سممت عروة بحمدت أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في نفر من قريش الى الشام بمتارون فروا بامراً في يقال لها ليلي فراعه جمالها وقد وقع منها في نفسه شي فرجم وهو يشبب ويقول

تذكرت ليلي والسهاوة بيننا فه وما لابنة الحبودي لبلي وما ليا لا زاده مصحب بيتين ليس من حديث ابن عيينة ﴾ وأتي تماطي ذكره حارثية فه تقيم ببصري أوتحل الجوابيا وأتي تلاقيها بلي ولملها فه انالناس حجواقابلاان توافيا

ثم رحم الى حديث سفيان قال قاماكان زمن عمر بن الخطاب افتتح خالد بن الوليسد الشام فصارت اليه م أسأنا القساضي أبو القاسم على بن المحسن التنوخي حدثنا أبو بكر محد بن عبد الرحم المازني حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا الكديمي أبو العباس حدثنا السلمي عن محمد بن نافع مولاهم عن أبي ريحانة أحسد حجاب عبد الملك بن مروان قال كان عبد الملك بجاس في كل أسبوع بومين جلوسا عاما فبينا هو جالس في مستشرف له وقد أدخلت عليه القصص اذ وقمت في يده قصة غير مترجمة فيها ان رأي أمير المؤمنين أن يأصر جاربته فلانة تغنيني ثلاثة أصوات ثم ينفسذ في ما شاء من حكمه فعل فاستشاط من ذلك غضيا وقال يا رباح على بصاحب هدده القصة فخرج الناس جميعا وأحسنهم فقال له عبد الملك يا غلام هذه قصتك وأدخل اليه غلام كا عذر كا هيأ الفتيان وأحسنهم فقال له عبد الملك يا غلام هذه قصتك من أهل الحسارة على بالحارية في مجاربة كأنها فلقة قمر وبيدها عود فعارج لها كرسي من أهل الحسارة على بالحارية في مجاربة كأنها فلقة قمر وبيدها عود فعارج لها كرسي من أهل الحسارة على بالحارية في عام فقال غنيني يا جارية بشعر قيس بن ذوج

فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخزيقاً ثم قال له عبد الملك مرها تغذك

الصوت الثاني فقال غنيني بشمر جميل

ألا ايت شمرى هل أبيتن ليلة \* بوادي القري اني اذا السعيد اذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب قالت ثابت ويزيد وانقلت ردى بمض عقلى أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد فلا أنا مردود بما حبت طالباً \* ولا حبها فيما يبيد يبيد يموت الهوي منى اذا ما لفيتها \* ويحى اذا فارقها فيمود

فغنته الجارية فسقط مفشياً عليه ساعة ثم أفاق فقال له عبد الملك مرها فلتفنك الصوت الثالث فقال يا جارية غنيني بشمر قيس بن الملوّ للجنون

و في الحيرة الفادين من بطن وجرة ﴿ فَرَالَ غَضَيْضَ الْمُقْلَتِينَ رَبِيبٍ فَلَا تُحْسِقٍ أَنَ الْغُرِيبِ الذِّي نأى ﴿ وَلَكُنَ مِنْ تَنَابُنَ عَنْهُ غُرِيبٍ

فهنته فطرح الفلام نفسه من المستشرف فلم يصل الى الارض حتى تقطع فقال عبد الملك ويحه لقد عجل على نفسه ولقد كان تقديري فيه غير الذى فعمل وأمم فأخرجت الجارية عن قصره ثم سأل عن الفلام فقالوا غريب لا يعرف الا انه منذ ثلاث ينادى في الاسواق ويده على أم رأسه

غدا يكثر الباكون منا ومنكم ﴿ وتزداد داري من دياركم بعدا أخبرنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن ابراهيم الحنائي بدمشق جداننا عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن واشد حددنا وزيره ابن محمد حددنا عمر بن شبة حدثنا عمر بن شبة حدثنا عمري بن بزيد قال بينا أطوف بالبيت افالهارت الى جارية حسناه تطوف بالبيت وهي تقول

لن يقبل الله من معشوقة عملا لله يوما وعاشقها حيران مهجور ليست عأجورة في قتل عاشقها لله لكن عاشقها في ذاك مأجور

قال قلت يا هذه تنشدين هذا حول بيت الله الحرام فقالت اليك عني يا شيخ لابرهقك الحب فائه يكمن في القلب ككمون النار في حجرها أن قدحته أورى وان كتمته توارى ثم ولت نحو زوزم وهي تقول

أنس غرائر ماهمن بربية ﴿ كَفَابًا مَكُمْ صيدهن حرام بحسبن من لين الحديث دوانيا ﴿ ويصدهن عن الحنا الاسلام

أنبأنا الرئيس أبو على بن وشاح الكاتب أخبرنا القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا حدثنا على بن سايان الاخفش حدثنا عد بن مريد قال حدثت عن بمض أمحاب ابن عباس

فقال اني وابن عباس بفناء الكعبة وهوفى جماعة فاذا بفتيان يحملون بينهم فتى حتى وشموه بين يدى ابن عباس فقالوا استشف له فكشفوا عنه فاذا وجه حلو وعود صليب وحسم ناحل فقال له مايؤلمك فقال

بناه ن جوى الاحزان والحبلوعة هم تمكاد لها نفس الشفيق تذوب
ولكنها أبق حشاشة ماترى ه على ماتري عود هناك صايب
فقال بن عباس أرأيتم وجها أعنق أو عوداً أصلب أو منطقا أفصح من هذا قتيل الحب
لاعقل ولا قود فما سمعنا ابن عباس دعا بشي المي أن أمسى الا بالمافية مما أصاب الفق وأنبأنا بن وشاح أخبرنا القاضي المه في بن زكريا حدثنا عمر يعني ابن شبة حدثني أبو

ولما رأيت البين منها فجاءة ﴿ وأهون للمكروم أن يتوقعها ولم يبق الا أن يودع ظاعن ﴿ مقيما وتذرى عبرة أو تودعا نظرت البها نظرة فرأيتها ﴿ وقدأ برزت من جانب السجف أصبعا

قال أبو يحيى فقلت لها رحبل من بني قشير فقال أحسن والله فقلت أنا قلمها في طربق اليك قال قد هرفت والله فيها العدمف حين أنشدتني قال أبو الفرج البيغاء وقد كان القاض أبو القاسم التنوخي أنشدنا جميع شعره أو أكثره ولا أعلم هده القطمة فيا أنشدنا أهي له أم لا وهي

ياسادقي هذه روحي تودعكم اذكان لا الصبر يسلمهاولا الجزع قد كنّ أطمع في روح الحياة لها \* فالآن مذ غبتم لم يبق لى طمع لاعذب الله روحي بالحياة فما \* أظنها بعدم بالعيش تنتفع

أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ حدثنا أبي حدثنا عمر بن الحسن حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا على بن الجمد سمعت أبا بكر بن عياش يقول كنت في زمن الشباب اذا أصابتني مصيبة تجلدت ودفعت البكي بالصبر وكان ذلك يؤذيني ويؤلمني حتى رأيت اعرابيا بالكناسة واقفا على نجيب وهو ينشد

خليلي عوجا من صدور الرواحل به بجمهور حزوى وابكيا في المنازل لمل انحدار الدمع يعقب راحة به من الوجد أو يشنى نحى البلابل فاصابتني بعد ذلك مصائب فكنت أبكي فأجد لذلك راحة فقلت قاتل الله الاعرابي ماكان أبصره • أنبأنا أبو القاسم على بن المحسن التنوخي أخبرني أبي حدثني أبو الطيب محدد بن أحمد بن عبد المؤمن أحد الصوفية من أهل سر من رأى قال رأيت

ببغداد صوفياً أعور يم ف بأبي الفتح في مجلس أبي عبد الله بن البهلول فقراً بألحان قراءة حنة وسي يقرأ أر لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فزعق الصوفى بلي بلى دفعات وأغمى عليه طول المجلس وتقرق الناس عن الموضع وكان الاجتماع في صحن دار كند أنزلها فلم يكن الصوفي أفاق فتركته سكانه فما أفاق الى أن قرب المصر ثم قام فلما كان من بعد أيام سألت عنه فمرفت أمه حضر عند جارية في الكرخ تقول الابيات التي فهما

وجهك المأمول حجتنا هه يوم يأتى الناس بالحجج

فتواجد وصاح ودق صدره الى أن أغمى عليه فسقط فلما انقضى المجلس حركوه فوجدوه ميتاً ففسلوه ودفنوه واستفاض الحبر بهذا وشاع وأخبرني به فئام من النساس والابيات لعبد الصمد بن المعذل

> يابديم الدل والفنج \* لك سلطان على الموج إن بينا أنت ساكنه \* غير محتاج الى السرج وجهك الممشوق حجتنا \* يوم يأتي الناس بالحجيج

والصوفية اذا فالوا وجهك المأمول نقلوه الى مالهم في ذلك من المهافي وكانت قصة هذا الرجل وموته فى سنة خسين والانمالة وأصره من مفردات الأخبار أخبرنا الخطيب أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي بنيسابور حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أحمد الصفار الاصهافي حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد النيسابوري ببفداد حدثنا محمد بن حبيب سممت على بن عنام يقول سمعت الاصمى يقول مروت بالبادية على رأس ببر واذا على رأسه جوار واذا واحدة فيهن كأنها البدر فوقع على الرعدة وقلت لها

يا أحسن الناس الساناً وأملحهم ﴿ هِلَ بِاشْتَكَانِي البِكَ البِهِ مِن بِاسْ فَيْنِي لَى بَقُولُ غَيْرُ ذَي خَلْفُ ﴾ أبا الصريحة بمضى عنك أم ياس

قال فرفهت رأسها وقالت لى إخساً فرقع في قلمي . ثــ ل جمر الفضا فالصرفت عنها وأما حزين قال نم رجمت الى رأس البئر واذا هي هناك فقالت

هـلم عَمِج الذي آذاك أُرله ﴿ وَمُحدَثُ الآنَ اقبالاً مِنَ الرَاسِ حَقَى يَكُونَ نُبِيرًا فِي مُودَنِّمًا ﴿ مِثْلُ الذِي يَجْنَذِي نَعْلاً بِمُقِياسٍ

طانطلقت معها الى أبها فتزوجتها فابني على مهسا • أخبرنا الخطيب أنبأنا أحمد بن الحسين الواعظ حمد بن عبد العزيز الصوفي أخبرني محمد بن عبد العزيز الصوفي قال أحمد بن الحسين وقد وأيته رلم أسمع منه أنشدني أبو على الروذباري

أنزه في روض المحاسن مقلق « وأمنع نفسي أن ننسال المحرما وأحمل من عمل الهوي ما لوانه « على الحامد الصلب الاصم نهدما ويظهر سري عن مترجم خاطري « فلولا اختلاس الطرف عنه تكلما رأيت الهوي دعوي من الناس كامم « فما أن أري حباً صحيحاً مسلما

أخبرني الخطيب أسأتي أبو طالب بحيي بن على بن الطيب الدسكري بحلوان لاروذباري

ولو مضى الكل من لم يكن هجبا ﴿ وَأَمَا عَجِي لِلْبَمْضَ صَحَيْفِ ابْقِ أُدُولُهُ بَقَيْةً رُوحٍ فَيْكُ قَدْ تَلَفْتُ ﴿ قَبْلُ النَّرَاقِ فَهِذَا آخَرُ الرَّمْقِ

أنبأنا أبو الفنائم محمد بن على بن على حدثنا اسماعيل بن سويد حدثنا الحسين بن القاسم الكوكي حدثنا أحسد بن زهير حدثنا أحسد بن اسماعيل بن حذافة أخبرنا الاصمي حدثني الحسن الوصيف حاحب المهدي قال كنا بزيالة واذا اعرابي يقول يا أمير المؤمنين جعلني الله فداءك افي عاشق قال وكان يحب ذكر العشاق والعشق فدعا بالاعرابي فلما دخل عليه قال سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته ثم قمد فقال له ما اسمك فقال أبو مياس فقال يا أبا مياس من عشيقتك قال ابنة عمي وقد أبي أبوها أن يزوجنها قال لعلمه أكثر منك مالا قال لا قال فما القصة قال ادن من وأسك قال فيمل المهدى يضحك وأصفي اليه وأسسه فقال إنى هجمين قال ليس يضرك ذلك اخوة أمير المؤمنين وولده أكثرهم هجن فالد بابي مياس كأنهما باقلاة فلقت فقال المهدي مالك لا تزوج أبا مياس وله هذا اللمان والادب وقرابته منك ورحيا منه فقد أصدقتها عنه عشرة آلاف درهم قال قد فعلت فاص له بعشرين الف درهم غال قد فعلت فاص له بعشرين الف درهم غرج أبو مياس وهو يقول

أبتمت خوداً بالفلاء وأنميا م يعلي الفيلا. بمثلها أمثيالي وتركت أسواق القباح لاهلها ه ان القباح وان رخصن غوالي

حدثنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ من لفظه بالشام أنبانا أبو سمد المالبني حدثنا الحسن ابن ابراهيم الليني حدثني الحسين بن القاسم قال كان محمد بن داود يميل الى محمد بن جامع الصيدلاني وبسبه عمل كتاب الزهرة وقال في أوله وما تذكر من تغير الرمان وأنت أحمد مغيريه ومن جفاء الاخوان وأنت المقدم فيه ومن نجيب ماياتي به الزمان ظالم يتظلم وغابن يتندم و ومطاع يستظهر و وغالب يستنصر و قال الحسين وبلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلح من وجهه وأخذ المرآة فنظر الى محمد بن داود فلما وآه

معطى الوجه خاف أن يكون قد طقته آفة فقال ما الخبر فقال رأيت وجهى الساعة في المرآة فغطيته وأحببت أن لا يراه أحد قبلك ففشى على محمد بن داود قال الليق وحدثني عمد بن ابراهيم بن سكرة القاضى قال كان محمد بن جامع ينفق على محمد بن داود وما أعرف فيا مضى من الزمان معشوقا ينفق على عائق الاهو محدثنا أحمد بن على الوراق بالشام أخبرنى أبو القاسم الازهرى حدثني أبو المباس محمد بن جعفر بن عبد المعزب نا المهري أبو القاسم الازهري حدثني أبو المهاس محمد بن جعفر بن عبد المعزب نا المهري أبدر بن المتوكل الهاشمي أنشدني الصولى

أيها المستحل ظامى وهجرى علا لك طول البقاء قد مات صبرى قال لا أقل مسن صدير بوم ه بالقليل القليـــل ينفد عمري

قال الحطيب قال لى الازهري وأيت هذا الشيخ في دكان أبي سميد الوراق وألشدنى من حفظه أبيانا علقها عنه وذكر لى أنه رواها عنه عن السولى وغره و أخبرنا أبو على عهد بن الحسين الحازري حدثنا المعافى بن زكريا الحبربري قال استشرف بعض المترفين الى طريقية الصوفية والاختلاط بهم وملابستهم فشاور في هذا بعض مشيختهم فرده عما تشوف اليه من هذا وحذره التعرض له فابت نفسه الا ماجذبته الدعاوى اليه وعطفته الحواطر عليه فمال الى فريق من هدده الطائفة فعلق بهم واتصل بجملتهم ثم عن حصب جماعة منهم متوجهة الى الحج فمجز فى بعض العاريق عن مسايرتهم وتعسر عن اللحاق بهم فمضوا وتخلف عنهم واستند الى بعض الاميال ارادة الاستراحية من الاعياء والكلال فر به الشيخ الذي كله في ما حصل فيه قبل أن يتسنمه فنهاه عنه وحذره منه والكلال فر به الشيخ مخاطباً له

ان الذين بخير كنت "نذكرهم \* قفنوا عليك وعنهم كنت أنهاكا فقال له الفتى ما أصنع الآن فقال له

لا تطابن حياة عند غيرهم فه فليس بحيبك الامن توفاكا أخبرنا الحازري حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا الحسين بن القاسم الكوكي حدثنا العباس ابن الفضل الربعي حدثنا استحاق بن ابراهم الموصلي قال كان بالبصرة لرجسل من آل سايمان بن على جارية وكانت حسناء بارعة الفارف والجمال وكان بشار بن برد صديقا لمولاها ومداحا له فحضر مجلسه والجارية تفنيهم فشرب مولاها وسكر ونام ونهض للانصراف من كان بالحضرة فقالت الجارية لبشار أحب أن تذكر مجلسنا هذا في قصيدة وترسلها الى على أن لاتذكر فها اسمى ولا اسم سيدى فقال بشار وبعث بها مع وسوله اليها

وذات دل كان الشمس صورتها ﴿ باتت تغنى عميد القلب سكرانا

ان العيون التي في طرفها مرض \* قتلنا ثم لا يحيين قتلانا فقلت أحسنت ياسؤلي ويا أملي \* فأسمعيني جزاك الله احسانا ياحب ذا حبل الريان من كانا قالت فهلا فدتك النفس أحسن من \* هذا لمن كان صب القلب حبرانا ياقوم أذي لدض الحي عاشقه \* والاذن تعشق قبل العين أحيانا فقلت أحسند أمن الشمس طالعة \* أضرمت في القلب والاحشاء نبرانا فأسمعينا غنائا مطربا هزجا \* يزيد صبا محبا فيك أشسجانا ياليتني كنت تفاحا تعضم من قصب الريحان ريحانا ياليتني كنت تفاحا تعضم وأعجبا \* وكنت من قصب الريحان ريحانا عركت عودها ثم الثنت طربا \* تبدي الترنم لاتخفيه كتمانا عميانا فقلت أطربت بالذي خلق الله عصيانا فقلت أطربتا يازين مجلسنا \* فغننا أنت بالاحسان أولانا \* ففنت الشرب صوتا مونقا رصفا \* يذكى السرور ويبكي المين أحيانا ففنت الشرب صوتا مونقا رصفا \* يذكى السرور ويبكي المين أحيانا لايفتل الله من دامت مودته \* والله يقتل أهل الغدر من كانا

أخبرنا عجد بن الحين الحازري حدثنا المافي بن زكريا حدثنا محمد بن يحيي العمولى حدثنا عون بن محمد حدثني ادريس بن بدر أخو الحبهم بن بدر قال كان أبي منقطعا الى الفضل بن يحيي فكان ممه يوما في موكبه فقال أبي فرأيت من الفضل حيرة وجولة ففعلن انى قد استبنت ما كان منه فقال حمرفني يابدر كيف قال المجنون وداع دما فالشدنه

وداع دعا اذنحن بالخيف من من ﴿ فهرج أحزان الفؤاد وما يدرى دعا باسم ليلي غيرها فكانما ﴿ أطار بليلي طائراً كان في صدري

قال هدناه والله قصق كانت أهوى جارية اسمها خشف ثم ماكمتها فقر بت من قلمي فسممت الساعة صائحا يصبح باخشف فكان مني مارأيت و نالني مثل ماقال المجنون وأخبرنا أبو على محمد بن الحسين حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا محمد بن الحسن بن دريد حدثنا أبو حائم عن العنبي عن أبيه قل أبتني معاوية بالا بطح مجلسا فجلس عليه و معه ابنة قرظة فاذا هو مجماعة على رحال لهم واذا بشاب منهم قد رفع عقيرته تنفني

من يساجلن يساجل ماجدا ه أخضر الحلمة في بيت المرب قال من هـذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له العاريق فليذهب ثم اذا هو بجماعة فهم غلام يغني بينا يذكرنني أبصرنني « عندقيل الميل يسمي بي الاغر قيل تمرفن الفقي قلن الم « قد عرفناه وهل يخفي القمر

قال من هدذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم اذا بجماعة واذا برجل منهم بسأل ويقول رميت قبل أن أحاق وحاقت قبل أن أرمي لا شيء أشكلت من هسائل الحج فقال من هدذا قالوا عبد الله بن عمر فالنفت الى بنت قرظة فقال هذا وأبيك الشرف لا ما نحن فيه • حدثنا أحمد بن على الوراق بدمشق من لفظه أخبرنا أبو عبد الرحن اسماعيل بن أحمد الحيرى بنيسابور حدثنا أبو نصر بن أبي عبد الله الشيرازى حدثن أبو الحسين محمد بن الحسين الطاهري البصرى من حفظه قال عبد الله السيرازى حدثن أبو الحسين بن الصباح الداودي البفدادي الكاتب بالرملة حدثنا القاضي أبو عمر عمد بن الحسين بن الصباح الداودي البفدادي الكاتب بالرملة حدثنا القاضي أبو عمر عمد بن يوسف بن يعقوب الازدي جفداد قال كذنت أساير محمد بن على بغداد فاذا كرم بشئ من شعره وهو

أَشَكُو غَايِلَ فَوَادَأَنَتَ مَتَلَفَه ﴿ شَكُوى عَلَيْلُ الْى أَلْفَ يَعَلَّمُهُ سَقِمَى يَزِيدُ مَعَ الآيَامِ كَثَرْتُه ﴿ وَأَنْتَ فِي عَظْمِ مَا أَلَقِي تَقَلَّلُهُ الله حرم قَتَلَى فِي الْهُوي سَنَها ﴿ وَأَنْتَ يَا قَاتَلَى ظَلْمَا يَحَلَّلُهُ

فقال محمد بن داود كيف السبيل الى استرجاع هذا فقال القاضي أبو عمر همات سارت به الركبان و أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحبازري حدثنا القاضي المعافي بن زكر ياحدثنا أحد بن جمفر البريكي جعظة حدد أنى خالد الكاتب قال قال في على بن الحجم هب الى بيتك وهو

ليت ما أصبح من ي رنة خديك بقلبك

قال فقات له أوأيت أحدا يهب ولده • أخبرنا القاضى على بن الحيسن حدثنى أبي حدثنا عبيد الله بن محمد الهروي حدثنى أبي حدثني صديق لى ثقة انه كان ببغسداد رجل من أولاد النم ورث مالا جليلا وكان يعشق قينة فأنفق عليها مالا كثيرا ثم اشتراها وكانت محبه كما يحبها فلم يزل ينفق ما له عليها الى أن أفلس فقالت له الحارية يا هذا قد بقينا كما ترى فلو طلبت معاشا قال وكان الفتي لشدة حبه الحارية وإحضاره الاستاذات ليزيدوها في صنعتها قد تعلم الضرب والفناء فحرج صالح "ضرب والحذق فيهما فشاور بعض معارفه فقل ما أعرف لك معاشا أصلح من أن تغني للناس وتحمل جاريتك اليهم فتأخذ على هذا الكثير ويطيب عيشك فانف من ذلك وعاد اليها فاخبرها بما أشير به عليه وأعلمها أن الموتأسهل عنده من هذا فصبرت معه على الشدة مدة شمقالت له قدراً يتلك رأياً قال قولى

قالت تمبيعني فانه مجمدل لك من غني ما ان أردت أن تنجر به أو تنفقه في ضميعة عشت عيشاً صالحاً وتخلصت من هذه الشدة وأحصل أنا في لممة فان مثلي لايشتريها الاذو نممة فان رأيت هذا فافعل فحمارا الى الدوق فكان أول من اعترضها فق هاشمي من أهل البصرة ظريف قدورد بفداد للعب والتمتع فاستلمها فاشتراها بالف وخسمانة هينار عينا قال الرجل فين لفظت بالبيم وأعطيت المال ندمت واندفمت في بكاء عظم وحصلت الحارية في أفيح من صورتي وحهدت في الأقالة فلم يكن الى ذلك سبيل فاخذت الدنانير في الكيس لاادري أين أذه ـ لان يبتي موحش منها ووقع على من اللعلم والبكاء ماهوسني فدخلت مسجداً وجملت أبكي وأفكر في ما أعمل فغلبتني عيني فتركذالكيس تحت رأسي فانتهت فزعا فاذا شاب قد أخذ الكيس وهو يعدو فقمت لاعدو وراءه فاذا رجملي مشدودة بخيط قنب في ولد مضروب في أرض المسجد فما تخلصت من ذلك حق غاب الرحل عن عنى فبكيت ولطمت ونالني أمر أشد من الامر الاول وقلت فارقت من أحب لاستغني بمنه عن الصدقة فقد صرت الآن فقيراً ومفارقا فجئت الى دجلة فلنفت وجهى بازار كان على رأسي ولم أكن أحسس أسبح فرميت نفسي في الماء لاغرق فظن الحاضرون أن ذلك لفلط وقع على" فطرح قوم نفوسهم خلفي فاخرجوني فسألوني عن أمري فاخبرتهم فمن بين راحم ومستجهل الي أن خلابي شيخ منهم فاخذ يمظنى وبقول ماهذا ذهب مالك فكان ماذاحق تتلف نفسك أو ماعامت أن فاعلى هذا في نار حبهتم ولست أول من افتقر بمد غني فلا تفعل وثق بالله تعالى أين منزلك قم معي اليه فما فارقني حق حماني الى منزلي وأدخلق اليه وما زال يؤنسني و يعظني الى أن رأي مني السكون فشكرته والصرف فكدت أفتل نفسي لشدة وحشتي للجاربة وأظلم منزلى فى وجهي وذكرت النار والآخرة فخرجت من بيتي هاربا الى بهض أعددقائي القدماء فاخبرته خبري فبكيرقة لى وأعطاني خسين درها وقال اقبل رأبي أخرج الساعة من بغداد واجمل هذه نفقة الى حيث تحجد قلبك مساعدك على قصده وأنت من أولادالكتاب وخطك جيد وأدبك صالح قاقصد بمض الممال واطرح نفسك عليه فاقل مافى الاس أن يصرفك فى شغل أو يجملك محرراً بين يديه وتميش أنت ممه ولمل الله أن يصنع لك فمملت على هذا وحبئت الى اللتبيين وقد قوى في نفسي أن أقصد واسطاً وكان لى بهاأقاربفاجملهم ذريمة الى التصرف مع عاملها فحين جئت الى اللتبيين اذا بزلال مقدم واذا خزانة كبيرة وقماش فاخر كثير ينقل الى الخزانة والزلال فسألت عن ملاح يحملني الى واسط فقال لى أحد ملاحي الزلال نحن نحملك في هذا الى واسط بدرهمين ولكن هــذا الزلال

الرجل هاشمي من أهل البصرة ولا يمكننا حملك معه على هـذه الصورة ولكن تلبس من ثياب اللاحمين وتجلس ممنا كالك واحد منا غين رأيت الزلال وسمعت أنه لرجل هاشمي من أهل البصرة طمعت أن يكون مشتري جاويق فأنفرج بماعهما الى واسط فد فت الدرهمين الى الملاح وعدت فاشتريت حبة من حباب الملاحين وبعت تلك النياب الق على" وأضفت ثمها الى مامعي من النفقة واشـــتريت خبراً وأدماً وحاست في الزلال فماكان الاساعة حتى رأيت جاريق بمينها وممها جاربتان يخدمانها فسهل على ماكان بي وما أنا فيه وقات أراها وأسمع غناها من هاهنا الى البصرة واعتقدت أن أجمل قصدى البصرة وطمعت في أن أداخل مولاها وأصير أحد ندمانه وقلت لأنخلين هي من المواد فانى واثق بها فلم يكن باسرع من أن جاء الفتي الذي اشتراها راكباً ومعه عدمة ركبان فنزاوا في الزلال وانحدرنا غلما صرنا بكلواذي أخرج العامام فاكل هو وصمدت فمعاست معه فدبرت أمره وضبطت دخله وخرجه وكان غلمانه يسرقونه فاديت اليه الامانة فلماكان بمد شهر رأي الرجل دخله زائداً وخرجه ناقصاً فحمدني وكنت ممه الى أن حال الحول وقد بان له الصلاح في أمره فدعاني الى أن أنزوج بابنته وبشاركني في الدكان فنملت ودخلت بزوجق وازمت الدكان والحال تفوي الا أنى في خلال ذلك مشكسر النفس ميت النشاط ظاهم الحزن وكان البقال ربماشرب فيجذبني الى مساعدته فأستنع وأظهر أن ذلك حزن على موتى لى واستمرت في الحال على هذا سنين كثيرة فلما كان ذات يوم وأيت قوماً يجتازون بجون ونبيذ اجتيازاً متصلا فسألت عن ذلك فقيمل في اليوم يوم الشمانين ويخرج أهل الغارف واللمب بالنبيذ والقيان الى الابلة فيرونالنصارى ويشربون ويتقرجون قدعتني نفسي الى التفرج وقلت الملي أن أقف لاصحابي على خبر فانهذا من مظانهم فقلت لحمى أريد أن ألظر هذا المنظر فقال شألك وأسلح لى طعاماً وشرابا وسلم لي غلاما وسفينة فخرجت وأكلت في السيفينة وبدأت أشرب حق وصلت الى الابلة وأبصرت الناس وابتدؤا ينصرفون والصرفت فاذا أنا بالزلال بعينه في أوساط الناس سائرًا في نهر الابلة فتأملته فاذا باصحابي على سطحه ومههم عدة مفنيات فحين رأيتهم لم أنمالك فرحاً فصرت الهم فحبن رأوني عرفوني وكبروا وأخذوني الهم فقالوا ويحك أنت حي وعالموني وفرحوا بي وسألوني عن قصق فاخبرتهم مها على أم شرح فقالوا الا لما فقد ناك وقع لما أنك حكرت ووقات في الماء فغرقت ولم نشك في هذا فعفرقت الجارية ثيابها وكسرت عودها وجزت شهرها وبكت وأطلبت فما منعناها من شيء من هذا ووردنا البصرة فقلنا لها ماتحيين أن نعمل لك فقد كنا وعدنا مولاك بوعمد تمنين المروءة من

استخدامك ممه في حال فقده أو سماع غنائك فقالت تمكنوفي من القوت اليسير ولبس الثياب السود وأن أعمل قبراً في بيت من الدار وأجلس عنده وأنوب من المناء فمكناها من ذلك فين جالسة عنده الى الآن وأخذوني معهم فمين دخلت الدار ورأيتها بتلك الصورة شهةت شهقة عظيمة ماشككت في تلفها واعتنقنا فما افترقنا ساعة طويلة ثم قال لي مولاها قد وهبتها لك نقلت بل تمتقها وتزوحني منهاكا وعدتني ففعل ذلك ودنع الينا شيابا كثيرة وفرشاً وقماشاً وحمل المن خمائة دينار وقال هذا مقدار ما أردت أن أحبريه عليك في كل دير مند أول يوم دخولي البعرة وقد اجتمع هدذا لهذه المدة فحذه والجائزة لك مستأنفة في كل شهر وشي آخر المعكسوتك وكدوة الجارية والشرط في المنادمة وسماع الجارية من وراء ستارة باق عليك وقد وهبت لك الدار الفسلانية قال فجئت الها فاذا بذلك الفرش والقماش الذى أعطاليه فها والحارية فجئت الىالبقال فحدثته حديثي وطلقت ابنته ووفيتها صداقها وأهَّت على تلك ألحال مع الهاشمي سنتين فصلحت حالي وصرت رب ضيمة و نعمه وعادت حالي وعدت الى قريب مماكنت عليه فأنا أعيش كذلك الى الآن مع جاريتي ٥ أخبرنا أبو على محمد بن الحسين ان لم يكن سماعا فاجازة حدثنا المماقى بن و كريا أبو النصر المقالي حدثنا يمقوب بن نصم الكاتب حدثني عمد بن ضو التيمي سممت اسماعيل بن جامع السهمي يقول ضمني الدهر ضما شديداً بمكة فالنتقلت منها بميالى الى المدينة فأصبحت يوما ولا أملك الاثلاثة دراهم فخرجت وهى فی کمی فاذا بجاریة حمیراء علی وقبتها جر ترید الرکی وتمتنی بین بدي وتترنم بصوت شيجي تقول فيه

شكونا الى أحبابها طول ليلنا \* فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا وذاك لان النوم بغشى عيونهم \* سراعا ولا يغشى لنا النوم أعينا اذا مادنا الليل المضربذي الهوى \* جزعنا وهم يستبشرون اذا دنا. فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما \* نلاقى لكانوا في المضاجع مثلنا

فوالله مادار لي منه حرف واحد فقلت لها ياجارية ما أدرى أوجهك أحسن أم صونك أم جرمك فلو شئت أعدتيه على فقالت حباً وكرامة ثم أسندت ظهرها الى جدار كان بالقرب منها ورفعت اخدى رجلها فوضعها على ركبها وحطت الجبر على ساقها واندفعت أنهى بأحسن صوت فوالله ما دار لى منه حرف واحد فقلت لقد أحسنت وتفضلت فلو شئت أعدتيه مرة أخرى فقطبت وكاحت وقالت ما أعجب هذا أحدكم بجي الى الجارية ضربة فيقول لها أعيدى مرة به مد أخرى فضربت يدى الى المراثة دراهم ودفعتها

اليها وقات له أقيمى بهسذا وجهك اليوم الى أن نلقى فاخذتها كالمشكرهة وقالت الآن تربد أن تأخذ عنى صونا أحسبك تأخذ عليه الف دينار والف دينار والف دينار أم اندفمت تغني وأعملت فكري في غنائها فدار في الصوت وفهمته والصرفت به مسروراً وذكر باقى الخبر بقامه في أثناء كتابي هذافلذلك ما استوعيته ها هنا

## ﴿ تُم الْجَزَّءُ الْمُشْرِينَ وَيَلِيهِ الْجَزَّءُ الْحَادِي وَالْمُشْرُونَ ﴾

Branch Company Company

# - هي الله الرحن الرحم كا

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قراءة عليه حد شنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن زريق في شهر ربيع الاول من سنة تسم وثلاثين والاغانة حد ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافي قراءة عليه يوم الحيس لانني عشرة من ربيع الآخر سنة الاث و خسين والانمائة حد ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق حد ثنا عمر بن عبد الحكم و جهفر بن عبد الله الوراق والقاسم بن الحسن عن أبي سمد عن أبيه قال ذكر أنه كان في بدء الاسلام و بمضهم بزيد على حديث بعض رجل شاب وكان يقال له بشر وكان مجانف الى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من بني أسيد بن عبد الدري وكان طريقه اذا غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأخذ على جهينة واذا فناة من حهينة فنظرت اليه فمشقته وكان لها من الحسن والجمال حظ عظيم وكان لها زوج من حبهينة فنظرت اليه فمشقته وكان لها من الحسن والجمال حظ عظيم وكان لها فلما أخذها يقال له سعد بن سعيد فيكانت تقمد كل غداة لبشر حتى يجتاز بها لينظر اليها فلما أخذها حمه كنت اليه هذه الابيات

تمر برابي ليس تعسلم ما الذي ﴿ أَعَالِجُ مِنْ شُوقَ الْيَكُومِنَ جِهِدَ تمر رخي البال من لوعة الهوي ﴿ وأَنت خلى الزرع بمابدا عندي فديتك فالنظر نحو بابي مرة ﴿ فانك أهوى الناس كلهم عندى فوالله لو قصرت عنا فلم تكن ﴿ تمر بنا أصبحت لاشك في لحد ﴿ فاجابها الفتي يقول ﴾

وصبراً لاس الله لا تقربي الذي شنه نهي الله عنده والنبي محمد فوالله لا آزر حليلة دسلم شه الى أن أدلى في القبور وأفقد أحاذو أن أصلى جسماوان أرى شه صريعاً لندار حرها يتوقد فلا تطعمي في أن أزورلا طئماً فه وأنت لغيري بالحساء معود فلا تطعمي في أن أزورلا طئماً فه وأنت لغيري بالحساء معود

أص تبتقوي الله والصبر والتق الله فكرف و الى من سبيل الى الصبر وهل تستطيع الصبر حرى حزينة الله مصدنة بالحب موقرة الظهر ووالله ما أدعوك يا حب للذي الله تظن ولكن للمحددين والشمر وكى نتداوى ما تراصيحد داؤه اله من الشوق والحب الذي لك في صدري ولست فد تك النفس أبنيك محرما الله وماذك امن شأني ولا ذاك من أمرى وما حاجق الا الحديث ومجلس الله يستمسل على النحر وما حاجق الا الحديث ومجلس الله يسكن دمما يستمسل على النحر

منع الزيارة أن أزورك طائماً ﴿ أَخْشَى الفساد اذْ فَعَلَتْ فَنْمَدِي الْحَشَي دُنُوا مِنْكُ غَيْرِ مُحَاسِلُ ﴿ فَأَكُونَ قِدْ خَالْفَتْ دَيْنَ مُحَدِدُ فَأَخَافُ أَنْ يَهُواكُ قَالِي شَارِفًا ﴿ فَيْكُونَ حَتَى بِالذِي كَدِبْتِ بِدَى فَأَخَافُ أَنْ يَهُواكُ قَالِي شَارِفًا ﴿ فَيْكُونَ حَتَى بِالذِي كَدِبْتِ بِدَى فَأَخَافُ أَنْ يَهُواكُ فَا لَمُ اللَّهِ وَالْمَى اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَى اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلُوسُ وَتَفْكُرُ ﴿ وَلَذَكُمْ يَا فَلَكُ فَاطُرْدِي وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي تَقُولُ ﴾

لدمرك ما ياسين آننى من الهوى ﴿ وقربك من ياسين أشهي الى قلبى فدع ذكر ياسين فليس بنافهي ﴿ فانى فى غدر الحياة وفى كرب تحرجت عن الياشا وحديثنا ﴿ فتلى إن فكرت منى أكبرالذنب واليائنا أدنى الى الله زلفة ﴿ وأحسن من قتل المحب بلا عتب

قال فلما قرأ بشير هذه الابيات غضب غضباً شديداً وحلف لا يمر بباب هند ولا يقرأ لها كتابا فلما المتنع كتبت اليه تقول

سألت ربي فقد أصبحت لى شجناً \* أن تبتلى بهوي من لا يباليكا حق تذرق الذي قد ذقت من نصب \* و تطلب الوصل ممن لا يؤاليكا رماك ربي بحمداة مقاقلة \* وبامتناع طبيب لا يداويكا

وأن تظل بصحراة على عطش ﴿ وتطلب الماء ممن ليس يسقيكا فلما لج بشهر وترك الممر ببابها أرسلت اليه بوصيفة لها فأنشدته هذه الابيات فقال للوصيفة لامر مالا أمر فلما جاءت الوصيفة أخبرتها بتول بشر فكتبت وهي تقول

كفر يمينك أن الذنب مففور \* واعلم بانك ان كفرت مأجور لا تطردن رسولى وارسين له الله ان الرسول قليل الذنب مأمور وإعلم بانى أبيت الليل سماهم، الله ودمع عينى على خدى محدور أدعوه باسمافى كرب وفي تعب \* وأنت لاه قرير المين مسرور

فلمالج بشر وترك الممر بباتها ائتد عليها ذلك ومرضت مرضاً شديداً فبعث زوجها الى الاطباء فقالت لا تبعث الى طبيباً فاني عرفت دائي قهرنى جني في مفتسلي فقال لى تحولي عن هــــذء الدار فليس لك في جوارنا خير فقال لها زوجها فما أهون هذا فقالت اني رأيت في منامي أن أحكن بطحاء تراب قال أسكني بنا حيث شئت فاتخـــذت داراً على طريق بشر فجملت تنظر اليه كل غداة اذا غدا الى رسول الله صلى الله عليــه وسلم حتى برأت من مرضهما وعادت الى حسهما فقال لهما زوجها إني لارجو أن يكون لك عنه د الله خيراً لما رأيت في منامك أن أسكني بطحاء تراب فاكثري من الدعاء وكانت مع هند في الدار مجوز فانشت البها أصها وشكت ما ابتليت به وأخبرتهما آنها خائفة ان علم بشر بمكانها يترك الممر في طريقه ويأخذ طريقاً آخر فقالت لها العجوز لا تخدافي فاني أعملم لك أس الفتي كله وان شئت أفعدتك معه ولا يشعر بمكانك قالت ليت ذاك قد كان فقم دت المجوز على باب الدار فلما أقبل بشر قالت له العجوز يافق هل لك أن تكتب لى كتابا الى ابن لى بالمراق قال بشر نع فقد يكتب والمجوز تملي عليه وهند تسمع كالامهما فلما فرغ بشر قالت العجوز لبشر يافق اني لاظاك مستحوراً قال بشر وما أعلمك بذلك قالت له ما قلت لك حتى علمت فما الذي تترم قال لهـــا انى كنت أمر على جهينة وان قوما منهم كانو برسلون الى ويدعونني الى أنفسهم ولست آمنهم أن يكونو قد اضروا لي شرا قالت له المجوز انصرف عني اليوم حتى أنظر في أمرك فلما الصرف دخلت الى هند فقالت هل سمعت ما قال قالت ابه قالت ابشر فاني أراء فق حدثا لا عهد له بالنساء ومق ما أتى زبنتك هنيئة وطيتك وأدخلتك عليه غلبت شهوته وهواه دينه فانظري أى يوم بخرج زوجك الى القرية فاخبريني فسألت هند زوجها فاخبرهاأنه خارج يوم كذا وكذا وأخبرت هند المجوز وواعدت بشرا ميمادا لتنظر له في مجمه فلما كان في ذلك الوقت جاء بشر الى المجوز فقالت اني شاكية لست أقدر أجمل النشرة

ولكن بيق أستر عليك فدخل معها البيت وجاءت هند خلفها فدخات البيت على بشر فلما دخلت خرجت المنجوز فنالقت الباب عليهما وقدم زوج مند من الحروج في ذلك اليوم الى الضيمة فجاء حتى دخل داره فوجد مع امرأته رجلا فى البيت فعللقها ولبب دخل داری و عامم زوجتی فبکی بشر وقال والله یارسول الله ما گذبتك منذ صدقتك وما كفرت بالله منذ آمنت بك ولا زنيت منه شهدت أن لا انه الا الله فقص على الني صلى الله عليه وآله قصته فيمث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى السجوز وهند فاحضرهما فاقرأ بين يديه فقال الحمد لله الذي جمل من أمق نظير يوسف الصديق ثم قال لهند استففرى لذنبك وأدب المعجوز وقال لها أنت رأس الخطائة فرجع بشر الى منزله وهند الى منزلها فهاج بشرا حب هند فسكت حتى أذا قضت عدنها بعث اليها يخطها فقالت لا والله لا يتزوجني وهو قد فضعتني عند رسول الله علي الله عليه وآله وسلم ثم مرض من حيها وعاد أليها الرسول فقال أنه صريض وانك ان لم تفعيلي ليموتن فقالت أماته الله فطال ما أمرضني قال ومرض بشر فاشتد مرضه وبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقبلوا اليه يمودونه فقال بمضهم أنا أرجوا أن يمذب الله هنداً وأنشأ يقول الهي اني قدد بايت من الهدوي ع وأصبحت ياذا المرش فيأشغل الشغل آ كابد نفسما قد تولى بها الهموي \* وقد مل اخوانى وقمد ملني أهلى وقــد أيقنت نفـــى بانى هــالك \* بهنــد واني قــد وهبت لهــا قتلي واني وان كانت الى مسيئة ﴿ يشـق على أن تعــذب من أجــلى

> هند وأخنه تقول وابشراه من لوعة الهوا قدتولي \* وأبشراء ذو الحاجات لاتقضى وا بشراه شمبابه ما "عملي \* وابشراه صحيحها قد تولي وابشراه لكتمابه ما أقرا \* وابشراه بين أصحابه لابرى

قال فشهق شهقة فمات رحمـه الله وأقامت عليه أختــه مأنما فقامت تندبه فعجاءت

وابشراه للضيف ما أقسري الله وابشراه معجلا الى الفريا

قال فلما سمعت هند صرخت صرخة ووقعت ميتة رحمهما الله وذهب بها فسدفنت مع بشر فلما مضت أيام جاءت العجوز الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول الله أنا رأس الحطئة كما قلت أنا الذي كنت سبب الامر وقسد خشيت أن لاتكون لى توبة فقال النبي صلى الله عليه استغفري لذنبك وتوبي فان الله تعالى يقبل التوبة النصوح

آخر حديثهما رحهما الله ه أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى حدثنا عمد ابن الماس بن حيوية حدثنا محمد بن خلف قال أنشدني أبو بكر الماس أنشدني غيث الباهلي أنشدتني قريبة أم المهلول ليوس بن مكنف بن أعيا بن ظريف

ألم تر فلمياء الشباك تبدلت الله بديلا وحات عبلها من حباليا أرى الالف يسلو للتنافي وللفني الله ولليأس الا انني لست ساليا بنفسي ومالى قاسيا لو وجدته الله على النحر فاستسقيته ماسقانيا ومن لوراى الاعداه بنتخلونني الهم غرضاً يرمونني لرمانيا ومن لو أراه عانيا لكفيته الله ومن لوراني عانياما كفانيا ومن قدعصبت الناس فيه جماعة الله وصرمت خلايا له وجفانيا وباسناده أخبرنا الهمد بن خلف قال أنشدت للحكم بن قنبر وقائلة صل غيرها قد تبدلت الله فان ظراف الفانيات كثير فقلت الها قالي يقول وهل لها الله وان صرمتني في الطلابي لوصلها الله وان صرمتني في الطلابي لوصلها الله وان صرمتني في الطلابي لوصلها الله وان مرمتني في الطلابي لوصلها الله وان مرمتني في الطلابي لوصلها الله وان عربه عايات الوصال نصير

وباسناده أخبرنا محمد بن خلف حدثنى أبو المباس محمد بن بعقوب حدثنى أبو عبد الله الرحمن الغلابي قال قال اسحاق جاء رجل من التجار بقينة يمرضها على الرشيد وأص باد خالها مقصورة لتهيأ فيها فدخل الفضل بن الربيع ليعترضها وبخبر أمير المؤمنين فاخذت العود وأصلحته وجعلت تنظر الى وجه مولاها وعيناها تذرفان وغنت

قد حان منك فلا ﴿ تُبَهَدُ بِكُ الدَّارِ بِينِ وفِي البِينِ للمشغوفِ أضرار

فاحْبر الفضل بن الربيع الرشيد الخبر فاص بردها على مولاها وأص له بمشرة آلاف درهم م أخبرنا أحمد بن على السواق حدثنا عهد بن أحمد بن فارس حدثنا عبد الله ابن ابراهيم حدثنا محمد بن خلف قال أنشدت جميل بن عبد الله بن معمر

أقول ولما تحز بالود طائلا ﴿ جزا الله خيراً ما أعف وأمجدا فقالت بغيرى كنت تهتف دائباً ﴿ وكنت صبورا للفواني مصيدا فقلت فمن ذا يتم القلب غيركم ﴿ وعوده غير الذي كان عودا فقالت التربيها لتصديق قولها ﴿ هلما اسمعا منه المقالة واشهدا فقالت وهل في ذاك بأس وانما ﴿ أربد لكما تسمداني وتحمدا

( وباسناده قال أنشدت لاعرابي )

لقد وهبتني للمنايا غررة اله قريب له عهد بالصبي والمماتم أأجملها كالرنم حاش لحسنها اله وللرخص من أطرافها والمعاصم بلى إن طرف الرئم بشبه طرفها الله ومنها استعار الحيد ظبي المسرائم خلوت بها ليلا وثائنا التقي اله ولست على ذاك المفاف بنادم

فكر أبوالقاسم منصور بن جمفر العبير في في كتابه كتاب المجالسات حدثني أحمد بن عمر القاضي حدثنا محمد بن موسى عن الزبير حدثني غير واحد منهم عبسد النزبز بن عمر القيسم عن مغني بن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عامر من حشم قدم مكة تاجرا ومعه بنت يقال لها المتول فسلقها نبيه بن بن الحبجاج بن عامر من حديثة غم يبرح حتى نقاما اليسه وغلب أياها عليه فقبل لابيها عليك بمحاف الفيدول فاناهم فندكا ذلك اليهم فأتوا نبيه ابن الحبجاج فقالو له أخرج ابنة هذا الرجل وهو يومئذ متبد بناحية مكة وهي معه فقال أو مهم منعوني منها الليلة قالوا لا والله ولا ساعة فاحرجها فأعطوها أياها وركب معهم الخدمي فلذلك يقول نده بن الحبياج

راح محمي ولم أحي الفتولا الله أو دعهم و داعا جيان اذا جد الفعدول أن يمنعوها الله قد أر اني ولا أ عاف الفعدولا

أخبرنا أحمد بن على السواق حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا عبد الله بن ابراهيم البصرى حدثنا محمد بن خلف أنشدت لبعض الاعراب

ه يا خليلي هجراكي تروحا \* هجما للسقام قلباً قربحا \* ان تر بحاكي تعلما سر سعدي \* تجداني بسر سعدي شعيعا \* كلتني وذك ماالت منها \* ان سعدي توى الوصال قبيعا ان سعدي لمنية المتدني \* جعت عفة ووجها صبيعا وبالاسناد قال أنشدت لقيس بن الملوح

فاذا عسى الواشون أن يحدثوا ﴿ سوى أن يقولوا إنني لك عاشق لم صدق الواشون أنت كريمة ﴿ على وأهري منك حسن الحلائق كذا ذكر والصواب

لم صدق الواشون أنت حيية ﴿ اللَّ وان لم تصف منك الحلائق في المجالسات حدث أبو القاسم منصور بن جعفر السير في حدثني أحمد بن عبد الله الحرو أخبرني بعض أسحابنا أخبرني صديق لى من أهل المدينة قال كان لنا عبد أسود يستقى المساء فهوي حارية لبعض المدنيسين سوداء وكان يواصلها سرا منا فلم يزالا كذلك حتى المساء فهوي حارية لبعض المدنيسين سوداء وكان يواصلها سرا منا فلم يزالا كذلك حتى

كَلَّانَا سُوا ۚ فِي الْمُوى غير أنها ﴿ تَجِـلِدُ أَحْيَانًا وَمَا فِي تَجِلُدُ تَخَافُ وَعَيْدُ الْكَاشِحِينَ وَأَنَّا ﴿ جَنُونِي عَايِهَا حَيْنَ أَنْهِي وَأُوعِد

قال فخبرت بذلك أبي غلف أنه لا بديت أو يجمع بينهما فأشتراها له أبي بانني عشر ديناراً وزوجها منه م أنبأنا القاضي أبو العليب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد بن متويه البليخي حدثنا أحمد بن اسماعيل الكرابيسي حدثنا معبد بن فرقد الباخي حدثنا سلمان بن أبي عبد الرحمن عن مجالد بن عبد الرحمن الاندلسي عن عطاء أن عكرمة قال كنا عند ابن عباس في آخر أيام المشر في المسجد الحرام اف أقبل فتيان يجملون فتي حتى وضعوه بين يدى ابن عباس فقالوا استشف الله له تؤجر فقال لهم مابه فأنشأ الفتي يقول

وبى من جوي الاسقام والحباوعة ﴿ تَكَادُ لَهَا نَفْسُ الشَّفِيقُ تَذُوبُ وَلَكُمُ اللَّهِ عَلَى مَا يَهُ عُودُ هِنَاكُ صَلَّيْبُ

قال ابن عباس والله مارأيت وجها أعتق ولا لسانا أذلق ولا عودا أصلب من هذا هذا والله قتيل الحب والهوي لاقود له ولا دية م وأنبأنا القاضي أبو الطيب سمعت أبا حمفر الموسائى العلوي يقول حدثني محمد بن أحمد بن الرسافى قال قال لى عبد الملك بن محمد قال انى خرجت من البصرة أريد الحج فاذا أنا بفق اضو قد أضعفه السقام يقف على محمل وهودج هودج ويطلع فيه فتعجبت منه ومن فعله فقال

أحجاج بيت الله في أى هو دج له وفي أي خدر من خدوركم قلبي أابتى أسمير الحب في دار غمر به ه وحاديكم مجدو بقلبي في الركب

فلم أزل أقف عليه حق حباء الى المنزل فاستند الى حدار ثم قال

قال ثم تنفس الصمداء وشهق شهقة فحركته فاذا هو ميت • أنبأنا القاضى أبو الطيب سمعت أبا القاسم نن متويه يقول وشق الجمانى العلوى غلاما له وكان بحبه فقتله وقال فيه

فان يك قد قنلت بسهم رام م وكانت قوسمه سببا لحنفك

فكم يوم دمت القتل فيه فه بقوسي حاجبيك وسهم طرفك

أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب بالشاام أنبأنا أبو الفرج التميمي أنشدنا أبو الحسن السلامي لنفسه

ظمي اذا لاح في عشيرته ﴿ يَعْلَمُ قَالِهُمْ قَالِهُ مِنْ طُرِقَهُ اللهُمْ قَالِهُ مِنْ طُرِقَهُ اللهُمُ أَلِحُافِلُمُ لَهُ مَفُوفَةً ﴿ فَنَكُلُ مِنْ وَامْ وَصَلَّهُ رَدْمَهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ وَالْفُسُ المَا اللهُ اللهُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَا عَلَمُ عَم

أسأنا أبو القاسم عبسد المزيز بن على الازجي حدثنا أبو احمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم حدثنا أبو بكر الصولى قال كنا يوما عند تغلب فاقبل محمد بن داود الاصفهائي فسلم عليه أبو العباس ثم قال له أهاهنا شي من صيودك فانشده

سق الله أياما لنا ولياليا ه لهن باكناف الشباب ملاعب اذالميش غضى والزمان مطا ه وعوشاهد آفات المحيين غائب (قال وأنشدني أبو بكر الصولي )

أحببت من أجله من كان يشبهه ه وكل شي من المسقوق معشوق حتى حكيت بجسمى ما بمقاتيه ه كان سقمى من جفنيه مسروق أخبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق حدثنا عمد بن أحمد بن غارس حدثنا عبد الله بن ابراهم الزيبي حدثنا محمد بن خلف حدثني أحمد بن طيفور حدثنا عبد الله بن أحمد أخبرني أبو أحمد الفساني عن أعرابي من عذرة يكني أبو المعرج قال نزل أعرابي من بني أسد باعرابية من طي في يوم صائف فالته بقري حاضر وماء بارد فنظر اليا فقتلته بنظرها من وراء البرقم فراودها على نفسها فقالت يا هذا اما يقد على الاسلام والكرم كل وقل وان أردت غير ذلك فارتحل فانشأ الاسدي يقول

تقول لى عمرة قول المبتمل \* للضيف حقيافق فكل وقل فمندناماشئت من برد وظــل \* أما الذي تطلبــه فلا يحل عنم منــه الدين والمرق الاصــل

قال وعلقها فقال فزوجيني نفسك فقالت شأنك وأوليائي فاناهم فخاف ان لايزوجوه المحداوة التي بينهم فانتسب عذريا فزوجوه فاقام معها زمانا ثم علم به أهلهافقالوا ياهذاوالله الله لكفؤ كريم ولكنا نكره أن تنكح منا وأنت حربنا فيخل عن صاحبتنا وقد كان تزايد وجده بها لما رأى من موافقتها وحسنها وكانت تهالكه عند الجماع فطلقهاوقال أحبك باعمر حب المسر مج لطول الحياة وأمن الغير

ويسجبني منك عند الجماع حياة الكلام وموت النظر وهجرك يرمين بالمنكرات الفائل أغاليط ذو السكر المبتهر وذو أشر بارد طعممه الله ورابي المجمة سيخن الفعر

### مر باب من مصارع المشاق كاب

أخبرنا أبو الفتائم محمد بن على بن على في ما أجاز لنا حدثنا الساعيل بن سحيد بن سويد حدثنا الحسين بن القاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الزبير بن بكار حدثنى عم في قال ذكر لى رجل من أهل المدينة ان رجلا خرج حاجا فيينا هو قسد نول تحت سرحة في بهض الطريق ببين مكة والمدينة اذا هو بكتاب معلق في السرحة مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحم أبها الحاج القاصد بيت الله ان ثلاث أخوات فتيات خلون يوما فيحن بهواهن وذكرن أشجانهن فقالت الكبرى منهن

عجبت له ان زار في النوم مضيحة ي ﴿ وَلُو زَارُنِي مُسَدِّيَةُ عَالَ أَعِجْبًا ﴾ ( وقالت الوسطى )

وما زارني في النوم الاخياله ﴿ فقلت أهلا وسملا ومرحياً ( وقالت الصفري )

بنفسى وأهلى ان أرى كل ليلة ﴿ ضجيمي ورباء من المسك أطيبا وفى أسفل الكتاب رحم الله من نظر في كتابنا هذا وقضي بيننا بالحق ولم يجر في القضية قال فاخذ الكتاب فتى وكتب في أسفله

أحدث عن حور تحدث من المحدث امرى ساس الأمور وحربا الاث كبكرات الهجان عطابل العنواعم يقتلن اللئم اللئم المسبسا خلون وقد فابت عبون كثيرة الله من اللائي قد بهوين أن يتغيبا فبحن بما يخفين من لاعبج الهوى الهوالا مما والخدذن الشعر ملهي وملعسا عجبت له أن زار في النوم مضجي الورزي مستيقظا كان أعجبا اذا أخبرت ما أخبرت وتضاحكت التفست الاخرى وقالت تطربا وما زارني في النوم الاخياله الافتلات العربا ومرحبا وسوقت الاخرى وقالت مجيبة الهان بقول كان أشهي وأعذبا وشوقت الاخرى وقالت محبية المن بقول كان أشهي وأعذبا بنفسي وأهل أن أري كل ليلة الله ضجيمي ورياه من المسك أطهبا

فلمسا تبينت الذي قلن وانبري ه لى الحكم لم أترك لدي القول مهتبا قضيت لصفراهن بالغلرف انني ه رأيت الذى قالت الى القلب أطربا أخبرنا أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين بن شيطا وأبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزى قال حدثنا أبو القاسم بن سويد العدل حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا محرز بن على الكاتب أخبرنى بعض أصحابنا من الكتاب قال دخلت البصرة أنا وصديق لى فرأيت جارية قد خرجت من بعض الدور كانها فلقة قمر فقلت لصاحبي لو ملت بنا الهافاستسقيناها ماء ففعل فقلنا لها جملنا الله فدادك اسقينا ماء فقالت نع وكرامة فدخلت وأخرجت كوز ماء وهي تقول

ألا حى شيخصى قاصدين أراها ه أقاما في أن يمرفا مبتفهما

فقلت لها جملن الله فداءك فهل لك في الحلوة فولت وهى تقول شده أجمل أنا فيركني النان و أخبرنا أبو عمد الحدن بن على حدثنا ابراهيم بن محمد الطائني حدثنى صقر ابن محمد مولى قريش حدثنا الاصمى قال سمعت رجلا من بني تميم يقول أضللت ابلا لى نفرجت في طلبهن فررت بجارية أغشى نورها بصري فوقفت بها فقالت ما حاجتك قلت ابل لى أضلابها فهل عندك شئ من علمها قالت أفلا أدلك على من عنده علمهن قلت بلى قالت الذي أعطاكهن هو الذي أخدنهن فاطلبهن من طريق التبقن لا من طريق التبقن لا من طريق التبقن لا من طريق الاختبار ثم تبسعت وتنفست الصدداء ثم بكت وأطالت البكاء وأنشدت تقول

إنى وان عرضت أشياء تضحكني \* لموجع القلب مطوى على الحزن اذا دجالى الليل أحيالى تذكره \* والصبح ببهت أشجانا على شجن وكيف ترقد عبن صدار مؤلسها \* بين التراب وبين القبر والكفن أبلى الثرى وتراب الأرض جدته \* كان صورته الحسمناء لم تكن أبكى عليمه حنيناً حين أذكره \* حنين والهمة حنت الى وطنى أبكى عليمه حنيناً حين أذكره \* وطمير النوم عن عبنى وارقني أبكى على من حنت ظهري مصيبته \* وطمير النوم عن عبنى وارقني والله لا ألمى حي الدهرماسجمت \* حامة أو بكى طير على فننى

فقلت عند ما رأيت من جمالها وحسن وجهها وقُصَاحَها وشدة جزعها هل لك من بعل لا تذم خلائقه وتؤمن بواقعه فاطرقت ملياً ثم أَلشات تقول

كنا كفصنين في أصل غذاؤهما ﴿ مَاءَ الْجِدَاوِلِ فِي رَوْضَاتَ جِنَاتُ ۚ فِي رَوْضَاتَ جِنَاتُ ۗ فِي حَالِثُ وَرَحَاتُ وَرَحَاتُ وَرَحَاتُ وَرَحَاتُ

وكان عاهدني ان خانى زمن « أن لا يضاجع أني بعد مثواني وكنت عاهدته أيضاً فماجله » ريب المنون قربياً مذ سنيات فاصرف عنانك عمن ليس بردعه « عن الوفاء خلاب في التحيات

#### مع اب مواعظ المشاق

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن على السواق بقراءتي عليه حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن فارس حدثنا عبــد الله بن ابراهيم بن بيان الزبيبي حدثنا بن خلف المحولى حدثنا عبد الله بن محد حدثنا محد بن الحسين حدثنا محد بن سلام الجمحي قال سمعت خارجة بن زياد وهو من بني سمليم يذكر قال هويت امرأة من الحي فكنت أتبهها اذا خرجت من المسجد فمرفت مني ذلك فقالت لي ذات ليلة ألك حاجة قلت ليم قالت وما هي قلت مودنك قالت وعذلك ليوم التفاين قال فأبكتني والله فما عدت اليها بعد ذلك • أخبرنا أحمد حدثنا محمد حدثنا عبدالله حدثنا محمد بن خلف حدثنا أحمد بن حرب حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا مرحوم بن عبد العزيز حدثنا أبو عمران الحوفي قال كان لحام بني اسرائيل لايتورع من شي فجهد أهل بيت بني اسرائيل فارسلوا اليه جارية منهم تسأله فمضت اليه وقالت يالحام بني اسرائيل اعطنــا لحمًّا فقال لا أو تمكنيني من نفسك فرجمت فجهدوا جهداً جهيداً شديداً فرحمت اليه فقالت يالحام بني اسرائيل أعطنا فقال لا أو تمكنيني من نفسك فرجعت فجهدوا جهداً شديداً فارسلوها اليه فقالت بالحام بني اسرائيل اعطنا فقال لا أو تمكنيني من نفسك قالت دونك فاما خلا بها جملت تنفض كا تنتفض السمفة أذا خرجت من الماء فقال لها مالك قالت أخاف الله هـــذا شي لم أصنعه قط قال فانت تخافين الله ولم تصنعيه وأفعله أنا أعاهد الله أني لا أرجع الى شيء مما كنت فيه قال فاوحي الله عز وجل الى نبي بني اسرائيل أن كتاب لحام بني اسرائيل أصبح في كتاب أهل الجنة فالماه الذي عليه السلام فقال يالحام أماعلمت بأن كتابك أصبح في كتاب أهل الجنة • أخبرنا أحمد بن على حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا عبد الله بن ابراهم الزبيعي حدثنا محمد بن خلف القاضي حدثنا أبو بكر القرشي حدثنا أحمد بن العباس النمري حدثني أبو عنمان التيمي قال ص رجل براهبة من أجل النساء فافتتن بها فتلطف في الصمود اليها فراودها على نفسها فابت عليه وقالت لاتفستر بما ترى فليس وراءه شئ فابي حتى غليها على نفسها وكان الى جانها مجمرة لبان فوضمت يدها فيها حتى احمة قت

فقال لها بعد ان قضي حاجته منها ما دعاك الى ما صنعت قالت الله لما قهر تني على نفسي خفت أن أشركك في اللغة فاشاركك في المعصدية ففعلت ذلك لذلك فقال الرجل والله لا أعصي الله أبداً وناب بماكان عليه و وباسناده حدثنا عمد بن خلف حدثنا أبو بكر القرشي حدثني محمد بن الحدين حدثني الصلت بن حكيم حدثني موسي بن صالح أبو هارون قال نظر رجل من عباد بني اسرائيل الى امرأة جميلة نظرة شهوة فعمد الى عينه فقلمها و أخبرنا أحمد بن على حدثنا محمد بن على حدثنا عبد الله بن ابراهيم حدثنا محمد بن خلف قال وأنشدني عبد الله بن شهيب لبعض المدنيين

وبالمرصة البيضاء ان زرت أهلها ﴿ مها مهملات ما عليهن سائس خرجن لحب اللهو منهن آيس خرجن لحب اللهو منهن آيس ( ولى من اثناء قصيدة )

وشادن من بني الرهبان تاركني \* حبي وقدشارع ببين الناس واشهرا وقال لو كنت صبا لا فتديت بمن \* تهواه فى لبسه الزنار والشعرا فقلت لست بذنبي طالب بدلا \* ولو أذاب غرامى أعظمي وبرا وكان ذلك منه أصل سلوته \* والهزم فى الامر بما يعقب الظفرا

وهي طويلة • أسأنا أبو بكر أحمد بن على بن أبت ان لم يكن حدث احدثنا القاضى أبو القاسم هية الله بن الحسين الرحبي حدثنا على بن أحمد المهلبي أخبرنا أبو المباس بن عطاء قال كان مجضر حلقي شاب حسن الوجه بخبأ يده قال فوقع لى أن الرجل قد قطلت يده حال من الاحوال قال فجاء في يوم جمة وقد حاءت السماء بالبركات ولم بجئني في ذلك اليوم أحمد فطالبة في تفسى بمخاطبته فدفعها مراراً كثيرة الى أن غلب على كلامه فكلمته فقلت له يافقي ما بالله يدك قال حديق طويل فقلت بها فاخرجها فان كان بهاعلة دعوت الله تعالي لك بالعافية فا سبها فاخرجها فرأيت فيها شبها بالشلل فقلت يافتي ما أصاب يدك قال حديق طويل قلت ماسألتك الا وأحب أن أسمعه ققال لى الفلام أنا فلان بن فلان خلف لى أبي ثلاثين ألف دينار فعلقت نفسي بجارية من القيان فانفقت عليها جملة ثم أشاروا على بشرائها أنفض الى منا بنا واني لاري نظري اليك عقوبة فاسترد مالك فلا متمة لك بي مع بغضي فاشتريتها بستة آلاف دينار فلما حصلت عندي وملكتها قالت لم اشتريتني ومافي الارض فلك قال فبذل طاكل ما يبذله الناس فها ازدادت الا عتواً فهممت بردها فقالت لى داية لك قال فبذل طاكل ما يبذله الناس فها ازدادت الا عتواً فهممت بردها فقالت لى داية وشفرع حتى ضعف الصوت وأحسسنا منها بالموت ومامضي يوم الا وأنا أسيء اليهاوأ بدل لله عتواً منا كل ولم تشرب وانما كانت شبكي وتتضرع حتى ضعف الصوت وأحسسنا منها بالموت ومامضي يوم الا وأنا أسيء اليهاوأ بذل

لها الرغائب وما ينفع ذلك ولا تزداد الا بفضا لي فلما كان اليوم الرابع أقبلت عليها وسألها عما تشهبه فاشهت حريرة فحلفت لا يعملها أحد سواي وأوقدت النار و اصبت القدر وبقيت أمرس ما جمل فيها والنار تعمل وقد أقبلت على تشكو ماص بها من الآلام في هذه الايام فاقبلت دايتي فقالت يا سيدي شل يدك قد ذهبت فرفه بها وقد السمعلت على ماتراها قال أبو العباس فعسمة ت صمقة وقلت يابلي هذا في طلب المعشوق اقبل عليك فنالك هذا كله م أخبرنا أحد بن على التوزي حدثنا اسماعيل بن سويد حدثنا أبو على الكوكي أخبرني بن الاصقع قال قال لى بعضهم رأيت ببغداد في وقت الحج في ومعه تفاح مغلف فانهي فأقبل برمين بذاك التفاح فقلن له ألم تكن معتزما على الحج فقال

ولمسا رأيت الحج قد آن وقته الله وأبصرت تلك الميس بالركب تعسف وحلت مع العشاق في طلب الهوى اله وعرفت من حيث الحبين عرفوا وقد زعموا أن الجماد فريضة الله وتارك مفروض الجماد يعنف عمدت لتفاح الاث وأربع الله فاق لى بعض والعض يؤلف وقت حيسال القصر ثم رميته اله فظلت لها أبدى المدلاح تلقف وأنى لارجو أن تقبيل حجق اله وما ضي للحج سمى وموقف

أخبرنا القاضى أبو عبد الله القضاعي أجازة أخسرنا أبو يعقوب بوسف بن يسقوب بن خرزاد النحيرمي بقراء تى عليه أخبرنا جعفر بن شاذان القمى أبو القاسم قال كان عمرو ابن يوحنا النصراني يسكن فى دار الروم ببغداد فى الجانب الشرق وكان من أعسل الناس صورة وأجملهم خلفاً وكان مدرك بن على الشيباني يهواه وكان من أفاضل أهسل الادب وكان له مجلس يجتمع اليه الاحداث لا غير فان حضره شيخ أو كهل قال له أنه ليقبع بمثلك أن يجتلط بالاحداث والصبيان فقم فى حفظ الله وكان عمرو بن يوحنا ممن يحضر مجلسه فعشقه مدرك وهام به فجاء عمرو يوما الى المجلس فكتب مدرك وهمة وطرحها فى حديره فقرأها فاذا فها

بمجمالس العملم الق \* بك تم جمع جموعها الا رثبت لمقلة \* غرقت بماء دموعها بيني وبينك حرمة \* لله في تضييمهما

فقرأ الابيات ووقف عليها من كان في المجلس وقرأها واستحيا عمرو من ذلك فانقطع عن الحضور وغلب الامر على مدرك فترك مجلسه ولزم دار الروم وجمل يتبع عمر حيث سلك وقال فيه هسده قصيدة مزدوجة عجبية وله أيعناً في عمرو أشعار كشرة ثم اعتري مدركا الوسواس وسسل جسمه وذهب عقله وانقطع عن أخوانه ولزم الفراش عفضره جماعة فقال لهم الست صديقكم القديم المشرة لكم فما فيكم أحد يسمدنى بالنظر الى وجه عمرو فمضوا باجمهم اليه وقالواله ان كان قتل هذا الذي دينا فان أحياء لمروءة قال وما فعل قالوا قد صار الى حال مانحسبك تلحقه فابس شابه ونهض معهم فلما دخلوا عليه سلم عليه عمرو وأخذ بيده رقال كيف تجدل ياسيدى فنظر اليه واغمى عليه ساعة ثم افاق وفتح عينيه وهو يقول

أنا في عافية الا من الشوق اليكا أيهدا المائد ما بي ﴿ منك لا بخنى عليكا لائمد حبما وعدقابها رهينا في بديكا كيف لا يهلك مرشوق بسومي مقتليكا

ثم شهق شهقة فارق الدنيا بها حتى دفتوه • ولى من أثناء قصيدة كتبت بها الى بسض أهل العلم

وذي شجن مشلي شكوت صبابتي اليه و دمهي ما يفستر قطره فقال ولم يملك سوابق عبرة الم تترجم عما قد تضمن صدره كلانا أسسير في الهوي منهدد الله بفتل فما ينفك ما عاش اسره لقد ضاق ذرعي بالنوى وأملني الها لعيب غراب البين لاشيد وكره واقلقني حادي الركائب بالضحي الله وسائقها المالما تنابع زجره وتقوين خيم الحي والبين ضاحك الها لفرقتنا حتى بدا منه الفره وفي الحيرة الغادين احوى عذاره الها يقوم به الماشق العسب عذرة وفي الحيرة الغادين احوى عذاره الله وفيت له من بعد مابان غدره غدائره الى شاهدات بانه الله وفيت له من بعد مابان غدره غدائره الهاش العدم مابان غدره

أخبرنا أحمد بن على الوراق بدمشق حدثنا الحسين بن محمد أخو الحلال حدثنا ابراهم ابن عبد الله بن الحسين بن شعبة حدثنا ابن عبد الله بن الحسين بن شعبة حدثنا احمد بن جعفر الهاشمي حدثنا محمد بن عبد الله السكاتب قال كنت يوما عند محمد بن عبد المبرد فأتشد

حسمي ملى غير أن الروح عندكم \* فالجسم في غربة والروح في وطن فليمحب الناس مني أن لى بدنا \* لا روح فيه ولا روح بلا بدن نم قال ماأظن الشعراء قالت أحسن من هذا قلت ولا قول الآخر قال هية قلت الذي يقول

فارقتكم وحييت بمسكم \* ما هكذا كان الذي يجب فالآن التي الناس معتذراً \* من أن أعيش وأنم غيب ( قال ولا هذا قلت ولا خالد السكات )

روحان لى روح تضمنها الله بلد واخري حازها بلد وأظن غائبتي كشاهدتي الله بكانها تجد الذي أجد

قال ولا هـــذا قلت أنت اذا هويت الشي ملت اليه ولم تمدل الى غيره قال لا ولـكنه الحق فاتيت تملياً فاخبر قال تملب الاأندية

یاحیائی من اذا ما ۴ قال بعد الفریق ان حییت لو صدقت الهوی حییباً علی الصحة لما نأی لکنت موت

قال فرجمت الى المبرد فقال استغفر الله الاهذين البيتين يهني بيني ابراهيم وأخبرنا أحمد بن علي أخبرنا أبو منصور محمد بن عيدي بن عبد الدزيز البزاز بهمذان حدثنا محبوب ابن محمد النرديجي قاضي شروان أنبأنا أبو سميد الحسن ابن ذكريا المسدوى ببفداد أنشدنى ابراهيم الحربي

أنكرت ذلى فاي شي \* أحسن من ذلة الحب اليس شوق وفيض دمي \* وضعف جسمي شهود حي

قال ابراهيم هؤلاء ثهود ثقات ، أخبرنا أبو محمد الحسن بنعلى الجوهري حدثنا محمد ابن خلف أخبرني أبو بكر حدثنا الزبير بن بكار عن مولى لعلى بن أبي طالب عليه السلام قال وكان راوية أن فق من قرش من أهل المدينة هوي جارية منهم فاستد وجد كل واحد منهما بصاحبه ثم بافه عنها أنها تبدلت فشكا ذلك الى أخ له فكان يستريح اليه وكانت الحجارية قد خرحت مع صواحب لها تتبدى فقال له صاحبه الرأى أن تلقاها فتملمها ذلك فان كانت قد فعلت كان اعترالك عنها وان كانت لم تفعل لم تعجل عليها بقطيعة قال فحر جنا حق أبينا القصر الذي هي فيه وأرسل اليها اني أريد أن أكلك فارسلت اليه افي لا أقدر نهار ولكن موعدك الليلة من وراء القصر فلقيها لموعدها فشكا اليها وذكر شدة وجده بها وما هو فيه فقالت قد أكثرت على وما أدرى بما أحيبك الا

أن مثلي ومثلك ما قال جميل

فا سرت من ميلولا سرت ليلة ﴿ من الدهر الااعتادني منك طائف ولامر يوم مذ ترامت بك النوى ﴿ ولا ليلة الا هوي منك رادف أهم سلوا عنك ثم تردني ﴿ اليك وتثنيني عليك المواطف فلا تحسين النأي أسلى مودتي ﴿ ولا أن عيدى ردهاعنك عاطف وكم من بديل قد وجدنا وطرفة ﴿ فتأبى على النفس تلك العلرائف

ثم افترقا وقد خرج ما كان في قلوبهما فلم يزالا على الوفاء والود حق مانا • أخبرنا القاضي أبو الفاسم على بن المحسن النوخي أخـبرنا أبو عمر بن حيوبه أنبأنا أبو بكر ابن الانبارى أنشدنا ابراهيم بن عبد الله الوراق لمحمد بن أمية

شغلتني بها ولم ترع عهدي الله منت وعهدها لايدوم ورأتني أبكي اليها فقالت الله يتباكى كأنه مظلوم علم الله أنني مظلوم الله وحبيبي بما أقول عليم ليس لى في الفؤاد الهموم علم علم الفؤاد الهموم

حدثنا أبوطاهم أحمد بن على السواق أنبأنا محمد بن أحمد بن فارس أخبرنا عبد الله ابن ابراهيم الزيبي حدثا محمد بن خلف أنشدت لبمضهم

ما ان دعاني الهوى لفاحشة \* الاعصاء الحياء والكرم فلا الي محرم مددت يدى \* ولا سمت في لرببة قدم

أخبرنا أبو محمد الحسن بن على المقنوي حدثنا أبو عمر عمد بن العباس بن حيويه حدثنا محمد بن خلف حدثنا محمد بن العباس المكتب حدثني عبسد الرحمن ابن أخي الاصموي عن عمه قال رأيت اعرابية ذات جال قائق بمني وهي نتصدق فقلت لها ياأمة الله تتصدقين ولك هذا الجمال فقالت قدر الله فما أصنع قلت فمن أين معاشكم قالت هذه الحاج نتقمهم و ففسل ثيابهم قلت فادا ذهب الحاج فمن أين فنظرت الى وقالت لى ياصات الحبين لو كنا انما نعبش من حيث تعلم لما عشنا فوقوت بقلي فقلت لها هدل لك زوج الحبين لو كنا انما نعبش من حيث تعلم لما عشنا فوقوت بقاي فقلت لها هدل لك زوج يعملت ان روجها توفي وآلت أن لا تنزوج إحده قالت هركها ه أخبرنا الحسن بن على حدثنا محمد ابن العباس أخبرنا محمد بن خاف أنشدني رجل من قريش لبعضهم

والله لاختت من هويت ولا \* تسكن عنه صبابق أبدا لاخير في مفرم أخى كلف \* ينقض عهدا له اذا عهدا

حتى يرى صاحبا اصاحبه ﴿ فِي قربه أن دنا وأن بمدا وباسناده حدثنا محمد بن خلف حدثني قاسم بن الحسن أخبرني الممري أخبرني الهوثم ابن

عدي قال كانت أم الضعاك المحاربية شحت رجل من ضبة يقال له زيد وكان لها محبا فسلا عنها و تزوج عايها وكانت على غامة المحبة له فحجت فبينا هي تطوف بالكدبة اذ رأت زيداً

فلم تملك نفسها أن قبضت على ثوبه وقالت أنت هو قال ليم حياك الله فمه فانشأت تقول

أتهجر من نُحب بغير جرم ﴿ أَسَأَتُ اذَا ۚ وَأَنْتَ لَهُ ظُلُومِ تَوُرِقَنَى الهِ، وم وأَنْتَ خَلُو ﴿ لَمُمْرِكُ مَا تَوْرِقُكُ الهِمُومِ

فلا وألله آمن إحد زيد \* خليلا ماتفورت النجوم

( قال محمد بن خلف وأنشدني بمض أهل الأدب لاصرافي )

أحب التي أهوي على غير ربية ﴿ وَاحْفَظُهَا فِي مَا أَسَرُ وَمَا أَبَدَى وَلَا نَافَضَ يُومَا لَهَا مُوثَقَ الْمَهِدُ

واست بنمس سرها وحديثها \* ولو أنها حوراً من جنة الخلد

﴿ قَالَ وَأَلْشَدَتُ أَيْضًا لَهُمِرِهِ ﴾

لاخير في من هواه ممذوق \* ليس له في هواه تصديق هواى ماعشت واحد أبدا \* لانني عاشق ومعشوق وكل من كان صادقاً بدا \* قامت له في فؤاده سوق

(آخر)

زعم الرسول بانني راودته \* كذب الرسول.ومنزل الفرقان ما كنت أجمع خلتين خيانة الله لكم وبيع كرامة بهوان أجمع خلتين خيانه الله وياس كالله ويتال الله وقال عباس كالله الله وقال عباس كالله الله وقال عباس كالله وقال كاله وقال كالله وقال كالله وقال كالله وقال كالله وقال كاله

ان جهد البلاء حبك انسانا هواه بآخر مشفول ما علمنا الاالجميل وما يشبهكم ياظلوم الأالجميل ما عهدناماتكر هون ولكن ساء ظن المحب في ما يقول

أخبرنا أحمد بن على السواق حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا عبد الله بن ابراهيم البصري حدثنا محمد بن خلف أنشدت لابى عبد الرحمن العلوى ان أكن عاشقا فاني عفيف اللفظ والفرج عن ركوب الحرام

ما حماني الاسلام حب ذوات الاعين النجل والوجوه الوسام

وأخبرنا أحد بن علي حدثنا محد حدثنا عبد الله حدثنا محد بن خلف حدثناعيد

الله بن عبيد أخبرني محمد بن عبد الله حدثني أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله حدثني محمد بن سميد القرشي أخبرنا محمد بن جهم بن عبان بن أبي جهمة وكان جهمة على ساقة غنائم خيبر يوم افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبي عن جدي قال بينا عمر ابن الخطاب يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة اذ سمع امرأة وهي تهتف من خدرها وتقول

هل من سبيل الى خمر فاشربها ها أم هل سبيل الى لصر بن حجاج الى فتى ماجد الاعراق مقتبل ها سهل الحيا كريم غير ملحاج قال فقال عمر وحمة الله عليه ألا أري مدي في العمر وجلا تهتف به المواتق في خدورهن على بنصر بن حجاج فاتى به فاذا هو أحسن الناس وجها وشعرا فقال على بالحجام فحجز شعره فخرجت له وجنتان كانهما شقتا قمر فقال اعتم فاعتم فافتن الناس فقال عمر والله لا تساكنني ببلد أنا فيه فال ولم ذاك ياأمير المؤمنيين قال هو ما قلت لك فسبره الى البصرة وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ماسم أن يبدر اليها عمر بشي فدست اليه أبياتا تقول فيها قال الذي تمن ساه منها عمر ماسم أن يبدر اليها عمر بشي فدست اليه أبياتا تقول فيها قال الم الذي تمن ساه منها عمر ماسم النا فيها الناء المناه منها عمر المناه المناه من المناه ال

قل الامام الذي تخشى بوادره \* مالى ولا عند أو نصر بن حجاج انى عنيت أبا حفص بغيرها \* شرب الحليب وطرف غيره ساجي ان الهوي ذمة التقوى فقيده \* حتى أقر بالجيام وأشراج لا تجميل الظن حقا أو تبينه \* ان السبيل سبيل الخاتف الراجي

قال فبعث اليها همر قد بلغني عنك خبر وانى لم أخرجه من أجلك ولكن بالهنى انه يدخل على النساء ولست آمنهن قال وبكى عمر وقال الحمد لله الذى قيد الهوى حق أقر لجام وأسراج ثم ان عمر كتب الى عاءله بالبصرة كتبافحكث الرسول عنده أياما ثم نادى مناديه ألا أن بريد المسلمين يريد أن بخرج فمن كانت له حاجة فليكتب فكتب نصر بن حجاج كتابا ودسه في الكتب و نصه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين سلام عليك أما بعد فلممري يا أمير الموئمنين لئن سيرتني أو حرمتني وما نلت مني عليك محرام وكتب بهذه الابيات

أان غنت الدلفاء بوما بمنية \* وبعض أماني النساء غرام ظننت بى الظن الذي ليس بعد \* وبقاء فمالى فى الندى كلام وبمنعني مما تظن تكرمي \* وآباء صدق سالفون كرام وبمنعها مما تظن صلاتها \* وحال لها في قومها وصيام فهذان حالا ما فهل أنت راجي \* فقد حب مني كاهل وسنام فقال غمر لما قرأ الكتاب أما ولى سلطان فلا فما رجع الى المدينة الا بعد وفاه عمر وله خبر طويل ليس هذا موضعه ويقال ان هذه المتدنية أم الحجاج و وباسسناده حدثنا محمد بن خلف أخبرني بعض أهل الادب عن عمان بن عمر حدثنى عبد الله ابن صالح حدثنى بلال بن مرة قال بلغنى ان اعرابيا خلا بجارية من قومه فراودها على نفسها فقالت ويحك والله ان كان ما مدعوني اليه حلالا لقد كان قبيحها قال وكيف ذك وقالت الشاهه الله قال فلم إماودها على من نسيب قصيدة من أولها

ياليلة لا أزال أذ كرها \* مالسيت ليلة واشكرهما \* وفت سليمي فهاعو عدها ﴿ أَذَ طَرَقَتَ وَالظَّلَامُ يَضَّمُوهَا وغاب عنها رقينا فصيفت \* وكان يخشى منه تكدرها بتنا ضحيمين في ملاحف يط \* و بها الهوي تارة وينشرها \* أنهل من ريقها على ظمأ \* صوباء فوها الشهى ممصرها نقلي على شرب ريقها قبل \* لشفل نار الهوي وتسمرها ه ان مل لفظ مكرو فمني ه نفسي في لفظة تــــــــــــررها جارية ذات منظر حسن \* أحسن تصويرها مصورها كالغصن قدا والبذران سفرت \* شبهها في الظباء أحورهما فن كثيب وأراه مئزرها 🛪 وبدر تم غطاه معجرها 🛎 طيبة الاصل لست ألسها \* مخافة أن يفار ممشرها \* وخافت الصبيح أن ينم على ٥ مكانها ضوءه فيشهرها ١ « فودعتني عجلي وأدمه ا « يبالي أردانها تحدرها والصرفت في رداء مكرمة \* وحلق عفـة تجررها \* رداؤها الصوت والمفاف فما فه تكاد عين الأنام تنظرها وهي طويلة اقتصرت على ماذكرته

﴿ تَمُ الْجَزَّءُ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ وَيَلِّيهِ الْجَزِّءُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ ﴾



# - و الله الرحوف الرحيم الله -

# ﴿ باب من أشعار المشاق وخلواتهم ﴾

أخبرنا أبو طاهم أحمد بن على السواق حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا عبد الله ابن ابراهيم حدثنا محمد بن خانف المحولى حدثنا عبد الله بن عمر و وأحمد بن حرب حدثنا بنان هو ابن أبي بكر حدثني محمد بن المؤمل بن طالوت الوادي حدثني أبي عن المضحاك بن عثمان الحزامي قال خرجت في آخر الحج فنزلت بخيمة بالابواء على امرأة فاعجبني مارأيت من حدثها فتمثلت بقول نصيب

بزينب ألم قبل أن برحل الركب ﴿ وقل ان تعلينا فما ملك القلب وقل في مجنوا لك الذنب انما ﴿ عنابك من عالمت فيا له ذنب خليل من كمب ألما هديتما ﴿ بزينب لايفقد كا أبدى كمب وقولا لها مافي البعاد لذي الهوى ﴿ بعاد وما فيه لعمدع النوى شعب في شاء رام الدرم أو قال ظالماً ﴿ لصاحبه ذنب وليس له ذنب

قال فاما سمة في أيمثل بالابيات قالت يافق أتمر في قائل هذا الشهر قات نهو ذال أفتمر في زينب قلت لا قالت أنا والتدريب قلت في المالة قالت أما أن اليوم موعده من عندا مير المؤمنين خرج اليه عام أول ووعد في هذا اليوم ولملك لاتبرح حق تراه قال فمابر حت من مجلسي واذا أنا براكب بزول مع السراب فقالت تري خب ذاك الراكب أني أحسب اياه ثم أقبل الراكب من أحسب اياه ثم أقبل الراكب من وجله عن واحلته فنزل مم أقبل فسلم على وجلس ناحية وسلم علمها وساء لها وساء له فاحفيا ثم سألته أن ينشدها ما أحدث من الشهر بسدها فحمل ينشدها فقلت في نفسي عاشقان أطال التنائي فلا بد لاحدها الى صاحبه حاجة فقه تالي واحاق أشد علمها فقال لي على رسلك أنا ممك عبان التقيا بعد طول تناء فلا بد أن يكون لاحدها الى صاحبه حاجة قلت نم قد كان ذاك فلا ورب هذه البنية الق اليها لعمد ماجلست منها مجلساً قط أقرب من مجلسي الذي قال فلا ورب هذه البنية الق اليها لعمد ماجلست منها مجلساً قط أقرب من مجلسي الذي وأيت ولا كان بيننا مكروه قط و وأخبرنا أحد بن على حدثنا محد بن أحمد بن أحمد بن فارس عيسي بن حدثنا عبد الله بن ابراهيم البصري حدثنا عجد بن خلف حدثنا عمد بن أبراهيم البصري حدثنا عجد بن خلف حدثنا عبد الله بن أبراهيم البصري حدثنا عمد بن خلف حدثنا عبد الله بن أبراهيم البصري حدثنا عمد بن خلف حدثني أبو موسي عيسي بن حدثنا عبد الله بن ابراهيم البصري حدثنا عمد بن خلف حدثني أبو موسي عيسي بن

جمفر الكانب حدثني عمد بن سميد حدثني استحاق بن جمفر الفارس سمعت عمر بن عبد الرحمن بحكي عن بعض العمريين قال بينا أنا يوماً في منزلي الدخل على خادم لى فقال لى رجل بالباب ممه كتاب فقات له ادخله أو خذ كتابه قال فاخذت الكتاب منه فاذا فيه هذه الابيات الم

تجنبك البلا ولقيت خيراً ﴿ وسلمك المليك من الفهوم شكوت بنات أحشائي البكم ﴿ هواى خين الفتني كنوم وحاولن الكتاب البك في ما ﴿ يَخَامِمُ هَا فَدَلَكُ مِن الْهُمُومُ وَهُن يَقَلَن يَا ابن الجودانا ﴿ برمنا من مم اعاة النجوم وعندك في منذت شعاء سقمي ﴿ لاعضاء ضنين من الكلوم

فلما قرأت الابيات قلت عاشق فقلت للمفادم أدخله فخرج اليه الحادم بالخبر فقلت أخطأت هَا الحيلة فارتبت في أمره وجمل الفكر يتردد في قلبي فدعوت جواري كلهم عمن بخرج منن ومن لايخرج فجمعتهن ثم قلت أخبرتني الآن قصة هذا الكتاب قال فجملن بحلفن وقلن ياسيدنا مانعرف لهذا الكيتاب سبباً وانه لباطل ثم قلن من جاء بهذا الكتاب فقلت قد فاتني وما أردت بهذا القول لاني ضننت عليه بمن عرف فمن بهوي منكن منكن أمر هذا الرجل فهي له فلتذهب اليه متى شاءت وتأخذ كتابي اليه قال فكتبت اليه كتاباً أشكره على فعدله وأسأله عن حاله ولما يقصده ووضعت الكتاب في موضع من الدار وقات من صرف شيئًا فليأخذه فمكن الكتاب في موضعه أحد ولا أرى للرجل أنراً فاغتممت غما شديدا شم قات لعله من بعض فتياننا ثم قلت أن هذا الفتي قد أخبر عن نفسه بالورع وقد قنع ممن يحبه بالنظر فدرت عليه فحجبت جوارى من الحروج قال فما كان الا يوم وبمض آخر حتى دخل الخادم ومعه كتاب فقات له ماهذا قال أرسل به اليك فلان وذكر بمض أصدقائي فاخذت الكتاب ففضضته فاذا فيه هذة الاسات ماذا أردت الى روح معلقة \* عند التراقي وحادي الموت بجدوها حنثت حاديها ظلما فيجد بها ه في السير حتى ثولت عن تراقبها حجبت من كان يحيي عند رؤيته ۞ روحي ومن كان يشفيني تلاقمهـــا فالنفس ترتاح نحو الظلم جاهـلة ۞ والقلب مني سليم ما يؤاتيها ۞ والله لو قيل لى تأتي فاحشمة ﴿ وَانْ عَقْبَاكُ دَنْيَانًا وَمَا فَيْهَا لقلت لا والذي أخشى عقوبتــ \* ولا باضـمافها ماكنت آتيهــا لولا الحياء لبحنا بالذي كتمت \* بنت الفؤاد وأبدينا تمنها

قال فاسكت قات لا أدرى ما احتال في امم هذا الرجل وقلت للحادم لا يأتيك أحد بكتاب الا قبضت عليه حتى تدخله الى ولم أعرف له بعد ذلك خبر أقال فبينا أنا أطوف الملكمية اذ أنا بفتى قد أقبل محوي وجعل يطوف المل جنبي ويلاحظنى وقدصار مثل العود قال فاما قضيت طوافي خرجت واتبعنى فقال ياهذا اتعرفى أنت ماأنكرك لسوء قال أنا صاحب السكتابين قال فما كالمكت ان قبلت رأسه وبيين عينيه وقلت بابي أنتوأمى والله لند شفلت على قابي وأطلت غمى لشدة كمانك لامرك فهلك فها سألت وطلبت قال بارك الله لك وأفر عينك أعما أيتك مستحلا من نظر كنت انظره على غير حكم المكتاب الله لك وأفر عينك أعما أيتك مستحلا من نظر كنت انظره على غير حكم المكتاب فالسنة والحوي داع الى كل بلاء واستغفر الله فقلت ياحبيبي أحبأن تصير مهي الى المنزل فالس بك وتجري الجرمة بيني وينك قال ليس ذلك سبيل فاعذر واجب الى ماسألتك فقلت ياحبيبي غفر الله لك ذبيك وقد وحبنها لك ومها مأنة دينار تعيش بها ولك فى كل سينة كذا وكذا قال بارك الله فيها فلولا عهود عاهدت الله بها وأشيا، وكدتها على نفسى فقلت منقطعة قال قلت له فاما اذا ابيت ان تصير الى ما دعونك اليه فاخبرني من هى من عواري حق اكرمها لك مابقيت فقال ماكنت لاسمها لاحد ابداً ثم سلم على ومضى فما رأيته بعد ذلك م و و قال أخبرني محد بن خلف أنشدني على بن صالح المورى حق اكرمها لك مابقيت فقال ماكنت لاسمها لاحد ابداً ثم سلم على ومضى فما رأيته بعد ذلك م و و قال أخبرني محد بن خلف أنشدني على بن صالح المورى

عفيف حليم ناسك ذو مخافة \* اذا مسه شجو من الحب بسرا سايم من الأفات ذو ورع له \* جوارح مانصبوا الى حسن مايرى فقى لم يزل بخفى الذى في ضميره \* ويكتم مافي القلب منه عن انوري أخبرنا ابو محمد الحسن بن على الجوهري حدثنا أبو عمر ابن حيوية حدثنا محمد بن خلف

ا ماد في رجل من قريش لبعضهم اً اشدني رجل من قريش لبعضهم

والله لاخنت من هو بت ولا شه تسكن عنه صبابتي أبدا لاخبر في مفرما خي كاف شه ينقض عندا له اذا عهدا حق برى حافظا لصاحبه شه في قربه ان دنا وان بعدا

قال وأنشدت لفيره \* لاخير في من هواه ممذوق \* وهى ثلاثة أبيات قد ذكرتها في آخر الجزء الحادي والعشرين وكتبت بعدها هاهنا قال ابن المرزبان وأنشدت للعباس بن الاحنف

وللمباس أيضاً ﴿ زعم الرسول بانني وأودته ﴿ وهما بيتان ذكر في آخر الجزءالحادي والعشرين وبمدهما وله أيضاً ان جهد البلاء وهي الانة إبات هنالك فتركت اعادة هذا كله ﴿ حدث أبو عمر بن حيوبة ونتملته من خطه حدثنا محمد بن خلف حدثنا أبو كي المامري قال قال على بن صالح عن أبن دأب قال كان من حديث جاركر زالربابي و لرباب بنو عبد مناة أن أباء كان رجلا من طابخة يقال له حباب وكان شيجاعا فالكا وأنه قتل و جلا من بنى حباب بن هبل بن كاب بن وبرة فرهنهم بالدية امرأته وابنه حية وهو صفير وخرج حياب في جم الدية فهلك ويقيت أمرأته وأبنه في بدكاب وشب أبنه حية فشب أحسن من فتى في المرب واوضأهم فعلق جارية من جواري الخيوعلة: وفسدت به فساداً شديداً حق حِلس لسوة من كلب ذات ليلة يلمبن ويتذاكرن الشراب ففطن به وسممت بذلك كلب وقد عاق فتاة منهم فطلبته كلب فخرج هاربا فادركه اخوها فرماه حية فقنله والطانق فالمحق يقوم من بلقين إفاستعجار بهم فاجاروه فعاث فى اسائهم وعلقته أمرأة منهم فطلبته بلةين فاعجزهم وهرب حق أتى امه ليلا فقالت ويلك انالقومقا لوك فقال والله ما أجد مذهباً قال وأخفته وذكرت ذلك لظئر لها هو اخو ابن لها ارضمته فقالت ارسليه فارساته المها فاخذته فخيطت عليه عباءة فجملته كهيئة الكرز ثم طرحته يفناء بيتها حتى من بها عدى بن اوس السكلي فقالت ياعدى انى قد أردت ان اظمن واني أريد أن تمجير لي كرزي هذا وما فيه قال قد اجرته وأس به فحمل الي بيته فلما لمظر الى الـكرز إنكره فنتشه فاذا فيه حية فقال لا انعم الله بك عينا ولـكن اجاره وبرز فقالت له امه ويلك مهلا عن اساء الحي فلم يلتفت اليها ورأته ابة عدي فعلقته وعلقها فمكثت بذلك مدة وعدي لايمل فقال

مازلت أطوى الحي اسمع حسهم مازلت أطوى الحي اسمع حسهم مازلت أطوى الحي اسمع حسهم المازلت أطوى الحي المنتج فوضعت كنى عندمة طع خصرها الله فتنفست بهراً ولما تنبيج وتناولت وأسي لتمرف مسه الله بمخضب الاطراف غير مشنج قالت وعيش أبى ونعمة والدي الانبهن الحي ان لم تخرج فالت وعيش أبى ونعمة والدي الانبهن الحي ان لم تخرج فرج خرج خينة اهام افليسمت المنافية المام تحرج الم تحرج

قال فلما بلغ عدى بن أوس الحبر وانشد الشمر اص به فربط ثم اخرج به الى خارج البيوت فقتل

## ﴿ باب من مكاتبات المشاق ﴾

أخبرنا أبوطاهم أحمد بن على السواق حدثنا محمد بن أحمد بن فارس حدثنا أبو الحسين عبد الله بن ابراهيم حدثنا محمد بن خلف حدثنا حسين بن الضحاك اليشكري حدثني محمد بن عبد الله الحراساني حدثني أبراهسيم بن المباس حدثني اسحق بن عبد الله بن شرحبيل حدثني سلم بن عبد الرحمن قال كان عندنا بالمدينة فتي من أهل الادب والدبن وكان له جمال فعاقته أمرأة من أهدل المدينة من قريش فارادت كلامه فاستحيت منه فكتبت اليه

ألا من عذيري من هواى ومن قاي ه فقد برحا بي فاشتكيت الى ربي هومى وأحزانى وطول بليق تلا بمن غاب عن غيفي فطال به نحي فلدبتك لولا خيفة الله في الذى ه تكافيه نفسى لاظهرت ما خي قال فلما أناه الكتاب أظهر تمجباً وكان في غفلة عن ذلك فكتب اليها وصل الى كتابك وفهمت ما سألت فعلى أي وجه يكون وصالنا أوصل فراق أم وصل اتفاق فان كان وصل فراق فلا حاجة لنا فية وان كان وصل اتفاق فذاك الذى نربد قال فارسلت اليه معاذ الله من وصل فرقة بدء والى حسرة وما سألتك الاالحق وانى أعوذ بالله من فعل الحرام قال ففكر في نفسه فقال هذه امرأة لها شرف وقدر ومع هدذا يسار وليس يخطئني ما أحذره من قول الناس قال فارسال اليها ياهذه قد فكرت في هذا الاص وتدبرته فلم أر الذي أخاف من عاقبته نخطئيني واني أكره أن أتعرض القالة الناس وكلاه بهمه وكله المها

دسي الفؤاد عن الطريق الابعسد على ثم أسلكي قصد السبل الافصد ودعي التشاغل بالذي أصبحتم على فيه فاني قدد أخالك ترشدي قال فامسكت عنه فلم تعاوده و أخبرنا أحمد بن على حدثنا محمد بن أحمد ابن فارس حدثنا عبد الله بن ابراهيم حدثنا محمد بن خلف حدثني أبو محمد جهفر ابن الفضل عن محمد بن المعافى عن عبد الواحد بن زياد الافر بقي حدثني أبي فمل سدمت شيخاً من أهل العلم يقول كان عندنا فتي متعبد حدين السيرة فاحبته جارية من قومه وجعلت تكاتم أهل العلم يقول كان عندنا فتي متعبد حدين السيرة فاحبته جارية من قومه وجعلت تكاتم أمرها مخافة العيب فمكثت بذلك حيناً فلما باغ الحب منها أرسات اليه بكتاب وضعنته هذه الاسات

اطهاول كماني الهوي فابادني \* فاصبحت أشكو ما ألاق من الوجد

فاسبة حد أشكو غصة من جوى الهوي فه أقامت فما بهدو الى أحد بهدي فها أنا ذا حرى من الوجيد صية فه كثيرة دمع الدين بجري على خدى قال فاقبلت به امرأة فقال ماهذا قالت كقاب أيدني به اليك انسان قال سميه قالت اذا قرأنه سميت لك صاحبه فرمي به الها وأنكره انكاراً شديداً فقالت له ما بمنعث من قراء قال هذا كتاب قد أنكره قلى فلم تزل به حق قرأه فرفع رأسه الها فقال هسذا قراء قال هذا كتاب قد أنكره قلى فلم تزل به حق قرأه فرفع رأسه الها فقال هسذا الذي كنت أحدر وأخاف ثم دفعه الها فقالت أما له جواب قال بلى قالت وما هو قال تقولين لها أنه يملم السر وأخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسني قالت لا غير قال في هذا كفاية فمضت الها فأخبرتها بما جرى بينهما فكتبت اليه

يافارغ القلب من همي ومن فكري الله ماذا الجنماء فدنك النفس باوطرى ان كنارغ القلب من همي ومن فكري الله عان تحليلنا في محكم السور ان كليانا في محكم السور فلما وصل اليه الكتاب قال ماهذا قالت تقرأء فأبي فلم تزل تلطف به حق فتحه فقرأه شم رمي به اليها فقالت ما له جواب قال بلى قالت ما هو قال قولى لها وهو الذي يتوفاكم باللهار فصارت اليها فاخبرتها بما جري بينهما فكتبت اليها

فرج عن القلب بعض الهم والكرب ﴿ وحدد بوصلك والهجران فاجتلب انا سألناك أمراً ما تربد به ﴿ الا الصلاح وان ناقاك عن قرب فان أجبت الى ما قد سالت فقد أدب فان أجبت الى ما قد سالت فقد أدب وان كرهه ﴿ وأنني راجع عن ذاك من كتب وان كرهه ﴿ وأنني راجع عن ذاك من كتب قال فجاءت بالكتاب اليه فأخذه وقال لها اجلسي ففتحه وقرأه عن آخره وكتب اليها كتاباكان هذا الشهر آخره

انى جملت همومي ثم أنف اري ه في الصدر دي ولم يظهره قرطاسى ولم أسكن شاكياً ما بي الى أحد ف إنى اذاً لقليل العلم بالنساس فاسته على الله مما قلت باليساس الى عن الحب في شفل يؤرقني \* نذكار ظلمة قبر فيه أرماسي ففيه في شفل لا زلت أذكره \* من السؤال ومن تفريق أحلاب وليس ينفعنى فيه سوى عملى \* هو المؤالس لى من بين أناسى فاستكثري من تني الرحن واعتصمى \* ولا تمودي في شغل عن الناس فلما قرأت الكتاب أمسكت وقالت إنه لقبيح بالحرة المسلمة العارفة مواضع الفتنة كثرة التعرض للفتن ولم تعاوده م ذكر أبو عمر بن حيوبه ونقلته من خطه حدثها محسل

ابن خلف بن المرزبان أخبرني أبو بكر العاصري حدثنا دعبل بن على الحزاعي قال كان بالكوفة وتعاظم أصره وأسرها بالكوفة وتعاظم أصره وأسرها في الكوفة وتعاظم أصره وأسرها في الكوفة فيها الشهر وذكر بسض أهل الكوفة أنه مات من حبا وصنهوا له كتابا في ذلك مثل كتاب جميل وبثينة وعفراء وعروة وكثير وعزة فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من الماشميين فيرى أنه مات حبن أخرجت من الكوفة وأنها لما بلغها موته مات أسفاً عليه فمن شهره فها عند فراقها

جيد الرحيل وحثني سحبي ٥ قالوا الرحيال فطيروا لي واشتقت شوقا كاد يقتلني ٥ فالنفس مشرفة على نحب لم يلق يوم البين ذو كاف ٥ يوما كما لاقيت من كربي لاصبر لي عند الفراق على ٥ فقد الحبيب ولوعة الحب

قال وحدثنى حاتم بن محمد أخبرنى عبد الرحمن بن صالح قال قيل للنضر بن زياد المهلبي هل إكان عندكم بالبصرة أحد شهر بالحشق كا شهر من لسمع به من سائر الامصار قال نع كان عندنا فتي من النساك له فضل وعلم وأدب فجهل بذوب وبتغير ويصفر لا يعرف له خبر فعلمانه أهله واخوانه في أصمه وقالوا لو تداويت وشربت إلدواء فان العلاج مبارك وما أنزل الله تعالى دآء الا وله دوآء فلما أكثروا عليه قال

وقال أناس لو تعمالجت بالدوا الله فقلت الذي بخشى على رقيب تمالج أدوآه وللحب لوعمة الله تكاد لهما نفس اللهيب تذوب ولو كان شربي للهلياج نافعاً الله من الحب لم تعكف على كروب بلي في علاج الحب أن ذنوبه الله حسان واحسماني على ذنوب وان رمت صبراً أو تمليت ساعة الله فصبري لمن أعوى على وقيب

قال تم سكت فموتب فلم بحب بشي وكان بهد مابدا هدذا القول منه لا يكلمه أحد من يمرفه في شي من الاشياء الا بكي ولا يستفيق من السكي فلم يزل على ذلك حتى مات كدا قال فانا أدركت بعض من كان ينسب اله من ولده أو ولد ولده ينسبون الى البكاء أخبرنا أحمد بن على السواق حدثنا محمد بن أحمد بن فارس عن عبد الله بن ابراهيم الزيبي حدثنا محمد بن خلف القاضي حدثنا استحاق بن منصور حدثني أبي حدثني أبو المياس التيمي المؤدب حدثني أبو جمفر محمد بن عبد الله بن يزيد حدثتني أمي وكانت من عدرة عن أبيها انها سمعته يحدث اخو انا له قال أحببت جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب عن أبيها انها سمعته يحدث اخو انا له قال أحببت جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب في أبيها أنها في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد في موضع

خال فحادثتها ساعة ثم دعتنى نفسي البها فقلت باهذه قد طال شوقى البك فقالت وأناكذلك فقلت هذا الليل قد ذهب والصبح قد قرب قالت وهكذا تنفي الشهوات وتقطع اللذات قلت ها أو أدنيتنى منك فقالت عبوات هيهات الني أخاف المقوبة من الله تعالى قلت لها فنا لذي دعاك الى الحشور معي في هذا المكان قالت شقوتى و بلائي قلت فمي أراك قالت ما أرانى ألساك وأما الاجتماع معك فما أراه يكون قال ثم تولت من بين بدي فاستحييت عما سمعت منها فرجعت وقد خرج من قامي ما كنت أجد من حبها ثم أنشأت أقول

توقت عذاباً لايطق انتقامه على ولم تأت ما تخشى به أن تمذبا وقالت مقالا كدت من شدة الحياه أهم على وجهي حيا وتعجبا الاأف المحب الذي بورث العمي ها ويورد الرا لا على التوتبا فاقبل عودي فوق بدء مفكراً من وقدز الدعن قلم العمي نتسر با

قال فلم أر اسمأة كانت أصون منها لدنها ولا أعقل ه أخبرنا أحمدين على حدثنا عمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن إبراهيم حدثنا محمد بن خلف أنشدني صالح بن يعقوب المديني وأخبرني ان أباه أخبره بهذا الشعر وذكر أنه أنشده لمرأة من أهل الابلة كانت متقشفة وكان لها خبر مع رجل من النساك من أهل الابلة ولم يحفظ الحبر كله صالح الا أذ أخبرني بهذا الكلام وأنشدني هذا الشهر

بنفسى من يدعوه حي الى التق ته وخوف عذاب الله فى ساعة الحشر ويترك ما يهوى له ويخاف ه ويقنع بالدركار والنظر النزر ولم بزد الدركار الا تهييجا اله لزفرته بين الجوام والصدر لئن قنمت نفس المحب من الهوى على بها جسة الذركار أو دمعة تجري . ولم شهيج للمحمارم أنه مه لذو خيفة لله فى السر والحمر

أنجزون بالود المضاعف مثله ﴿ فَانَ الْكُرِبِمِ مِنْ حَزَى الود بالود الْعَزِونَ الود بالود ( قالت نع واغني أحسن منه نم غنت )

للذي ودنا المودة بالهنمف وفضل البادي به لايجازي لو بدأ مابنا لسكم ملأ الارض وأقطار شامها والحجازا

فاتصل ماينهما بعمر بن عبد الدزيز وهو أمير المدينة فابناعها له وأهداها اليه في مكنت عنده سنة ثم مات فيق مولاها شهراً أو أقل ثم مات كدا عابها فقال أبوالسائب المخزومي حزة سيد الشهداء وهذا سيد العشاق فامضوا حق نحر على قبره سبمين نحرة كاكبرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه حزة سبمين تكبيرة قال وبانع أبا حازم الحبر فقال أمام حجر في الله يبلغ هذا ولى محدث أبو عمر بن حيويه حدثنا أبو بكر بن المرزبان حدثني العباس الهباس بن الفضل الاسدى حدثني همد بن زياد الاعرابي قال خرج حدثني المهباس الهباس بن الفضل الاسدى حدثني همد بن زياد الاعرابي قال خرج الاحوس بن عمد الى دمشق ومعه جارية يقال لها بشرة وكان شديد الاعجاب بها لا يكاد أن يصبر عبها وكانت عي أيضا له من الحية هملي أكثر من ذلك فاستكي الاحوس واشتدت على خده فرفع وأسه الها فقال

ما لجديد الموت بإبشر لذة ته وكل جديد استلد طرائقه فلاضيران الله بإبشر ساقني الله الى بلد جاورت فيه خلائفه فلمستوان عيش تولى مجازع الله ولا أنامما حم الموت خائفه

ثم مات من يومه فجزعت عليه بشرة جزعا شديداً ولم تزل تبكي و تندبه الى أن شهقت شهقة فماتت فدفنت الى جانب قبره و أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن عطية المكي حدثنا أبو الفتح بوسف بن مسرور القواس الزاهد حدثنا الحنبلي أبو بكر حدثني مسبح أبن حاتم العكلى حديني أبن عائشة قال كنا على باب عبد الواحد بن زيادو معنا أبو نواس فحرج الشيخ فقال سلوا يافتيان فسألنا حتى بتى أبو نواس فقال سل يا فتى فقال

ولقد كنا روينا ﴿ عن سميد عن قناده عن سميد بن السيب ﴿ أَن سمد بن عباده قال من مات محبا ﴿ فله أجر الشهاده

 أبنة مهدى بن وبيعسة بن الحزيش فباغ المجنون خبرها وما هى عليه من الجمال والعقل وكان صباً بمحادثة النساء فهمد الى أحسن ثيابه فلبسها وتهيأ باحسن هيئة وركب نانة له . كريمة وأناها فلما جلس اليها وتحدث بين بدبها أعجبته ووقعت بقلبه فظل يومه بحدثهسا وتحدثه حتى أمسي وانصرف الى أهله فبات باطول ليلة حتى اذا أصبح مضى البها فلم يزل عندها حتى أمسى ثم انصرف فبات باطول ليلة من ليلته الاولى وجهدأن يغمض غلم يقدر على ذلك وأنشأ يقول

نهارى نهار الناس حق اذابدى ﴿ لَى اللَّهِلَ هُرْ تَنَى اللَّهُ المَفَاحِعِ أَفْضَى نَهَارِي بَالْحَسَدِيثُ وَبَلْمَى ﴾ ويجمعنى والهم باللَّيسِل جامع وأدام زيارتها و ترك البّها كل يوم فلا يزال عندها نهاره أجمع حق اذا الصرف وانه خرج ذات يوم يربد زيارتها فلما قرب من منزلها لقيته حاربة حاسرة عسراء فتعلير من لقائها فانشأ يقول

وكيف ترجي وصل لبلي وقد جري ﴿ بِجِذِ القوى فِي الناس أعسر حاسر صريع المهما حبذب الزمام اذا انتحي ﴿ لُوصِل امرى لم تقض منه الأواصر

ثم صار اليها في غد فلم بزل عندها فلما رأت ليلى ذلك منه وقع في قلبها مثل الذي وقع لله في قلبه فجاءها يوماً كما يجئ فاقبل بحدثها وجعلت هي المرض عنه بوجهها وتقبل على غيره تريد أن تتحنه و تعلم مالها في قلبه فلما رأى ذلك منها اشتد عليه وجزع حتى عرف ذلك فيه فلما خافت عليه أقبلت عليه كالمشيرة اليه فقالت

كلانا مظهر للناس بفضا له وكل عند صاحبه مكين

فسمرى عنه وعملم مافي قلم اوقالت له أردت أن أمتحنك والذي لك عندى أكثر من الذى لى عندى أكثر من الذى لى عندك وأنا معطية الله عهدا ان أنا جالست بعد يوسى هذا رجلا سواله حتى أذوق الموت الا أن أكره على ذلك قال فالصرف في عشيته وهو أسر الناس عاسم منها فالشأ يقول

أَظْن هواها تاركى بمضلة الله من الارض لامال على ولاأهل ولا أحد أتضي اليه وصيتي الله ولا وارث الا المطاية والرحل من قبلي محاحبا حب الاولى كن قبلها الله وحلت مكانا لم يكن حل من قبلي

وأخبرنا أبو القاسم على بن المحسن التنوخي أيضاً بقراءتي عليه حدثنا أبو عمر محمد ابن المباس بن حيويه حدثنا محدبن خلف قال قال أبو عبد الله محمد بن زياد الاعرابي ان قبس بن الملوح وهو مجنون لما نسب بليلي وشهر بحيما اجتمع البيد، أهلها فمنموه من

محادثتها وزيارتها وتهددوه بالفتل وكان يأتي امرأة من بني هـــلال ناكماً في بني الحريش وكان زوجها قد مات وخاف عليها صبية صـــناراً فكان المجنون اذا أراد زيارة ليلي جاء الى هذه الرأة فاقام عندها و بعث بها الى لبلى فعرفت له خبرها وعرفتها خبره فعلم أهل لبلى بذلك فنهوها أن يدخل قبس الها فعجاء قيس كمادته فاخبرته المرأة الحبر وقالت ياقيس أنا امرأة غربية من القوم وسمى صبية وقد نهوني أن أؤويك وأنا خائفة أن ألق منهم مكروها فاحد أن لانجئ الى هاهنا فانشأ يقول

أجارتنا الماغر ميان هماهنا الله وكل غريب الفسريب لسبب فلاترجريني منك خيف جاهل الدا قال شرا أوأخيف ليب

قال وترك الجلوس الى الهلالية وكان يترقب غفسلات الحي فى الايل فلما كثر ذلك منه خرج أبوليلي ومه نفر من قومه الى مروان بن الحكم فشكوا اليه مانالهم من قيس وما قد شهرهم به وسألوه الكتاب الى عاله عليهم بمنعه من كلام لبلي و بخطبه اليهم فكتب لهم مروان كتابا الى عاله يأسره فيه أن يحضر قيسا ويتقدم اليه في ترك زيارة لبلي فان أصابه أهلها عندهم فقد أهدر دمه فلما ورد الكتاب على عالمه بعث الى قيس وأبيسه وأهل بيته فعجمهم وقرأ علهم كتاب مروان وقال لقيس اتنى الله في نفسك لايذهب دمك هدراً فالصرف قيس وهو يقول

ألا حجبت ليلم وآلى أميرها ﴿ على بمينا جاهدا لا أزورها وأوعدني فيهم رجال أبوهم ﴿ أَبِي وَأَبُوهَا خَشَنْتُ لَى سَدُورِهَا عَلَى غَيْرِ شَيْ غَيْرِ انْيَ أَحِبَا ﴿ وَالْ فَوَادِي عَنْدَ لَلِي أَسِيرِهَا

فلما أيس منها وعلم أن لاسبيل اليها صار شبيها بالنامة العقل وأحب الحلوة وحديث النفس وتزايد الامر به حتى ذهب عقله ولعب بالحصا والتراب ولم يكن يسرف شيئاً الا ذكرها وقول الشهر فيها و بلفها هي ما صار اليه قيس فجزعت أيضاً افراقه وضنيت ضنا شديداً وان أهل ليلي خرجوا حجاجاً وهي معهم حتى اذا كانو بالطواف رآها رجل من شيف وكان غيا كثير المال فاعجب بها على تغيرها وسقيها فسأل عنها فاخر من هي فاني أباها فخطها اليه وأرغبه في المهر فزوجه اياها و بانم الخبر قيسا فالشأ يقول

ألا تلك ليل المامرية أصبحت الا تقطع الامن تقيف وصالها هم حبسوها محبس البدن وابتني الله بها المال أقوام تساحف مالها اذا التفتت والعيس صعر من البرى الله بنخلة خلى عبرة العلين حالها

أخبرنا أبو عمد الحسن بن على الجوهري قراءة عليه حدثنا محمد بن العباس بن حيويه

حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان أخبرني أبو محمد المروزي حدثني الممرى عن لقيط ابن بكير المحاربي قال كان رجل من كلب عاشقاً لا بنة عم له وكانت هي له كذلك وكان الفقي مقلا فخطيها الى عمه فأبي وسأله مالا كثيراً فلما رأت الجارية شدة أبيها على ابن عمها أرسلت اليه ان أخرج فاطلب الرزق ولك على أن أصبر عامين على ان تحلف لي وتوثق لى انك ان أصبت مالا لا تتزوج الا أن يبلفك موتي فحلف له وحلفت له فخرج الفقي فرزقه الله مالا فبلغ الجارية انه قد تزوج فكتبت اليه

ألا ليت شمري هل تغيرت بعدنا ﴿ أَم أَنت على المهد الذي كنت أعهد

عليك بحسن الظن ياهند واعلمي ، بان وصالي ما حيت مجدد

ان الرجال أولوا غــدر وان حلفوا ﴿ وقولهـم غرر والود ممــذوق ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آمنت من غدرنا ما دمت سالمة \* وما أضاء لنا ياحمدة الافق ( فكمتبت اليه )

لو كان غيرك ما صدقته أبداً ﴿ وأنتعندي امرؤ بالصدق ممروف ( فكتب الها )

ان كنت عندك ذا صدق وذا ثقة ه فان قلبي بكم ياحمد مشفوف ( فكتبت اليه )

اقبل الينا وعجل ما استطعت ولا ، تمكت فان أبي قد قارب الاجسلا ( فكتب الها)

اني اليك سريع فاعلميه اذا علا هل الهلال فلا تبغي لي العللا فقد مات أبوها فنزوجها • وأخبرنا الحسن بن على المقنعي حدثنا محمد بن العباس الخزار حدثنا محمد بن خلف الحولى حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد ابن صالح النطاح عن محمد بن أبي رجاء أخبرني رجل من أهدل المكوفة قال تزوج عمران بن حطان امرأة من الحوارج وكانت من أجمل النساء وأحسن عقد لا وكان عمران بن حطان من أسمح الناس وأنبحهم وجها فقالت له يوما اني نظرت في أحرى وأمرك فاذا أنا وأنت في الحنة قال وكيف قالت ائي أعطيت مثلك فصبرت وأعطيت مثلي فشكرت فالصابر والشاكر في الحنة قال فات عنها عمران خطبها سويد بن منجوف فابت أن

تتزوجه وكان في وجهها خال كان عمران يستحسنه ويقبله فشدت عليه فقطمته وقالت والله لاينظر اليه أحد بعد عمران وما تزوجت حق ماتت و ذكر أبو القاسم منصور ابن جعفر الصير في حدثني المظفر بن بحيى حدثنا محمد بن هارون حدثني أفي قال اشتريت زوج بط فقات اعلفوه ثم أخذت بوما الذكر فذبحته فجعلت الانتي تضطرب محت المكبة حق كادت أن تقتل نفسها فقات ارفعوا عنها المكبة فرفعت فجاءت فلم تزل تضعلرب في دماء الذكر حتى ماتت و أنبأنا أبو حنيفة الملحمي و حدثني الخطيب عنه حدثنا المعافى ابن زكريا حدثني الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا عسل بن ذكوان حدثنا ذماد عن ابن زكريا حدثنا والله أبو سلمة الفنوي قات لابي العناهية ما الذي صرفك عن الفزل الى قول الزهد قال اذا والله أخبرك اني قلت

الله بيني وبين مولاتي ه أهدت لى الصد و الملالات منحمها مهجتي و خالصتي ه فكان هجرانها مكافاتي هيمن حبراتي ه أحدوثة في جميع جاراتي

فرأيت في المنام تلك الليلة كان آتيا أنانى فقال ما أصبت أحسد تدخله بينك وبين عتبة محكم لك عايها بالمصية الا الله من وحل فانتبهت مذعوراً وتبت الى الله تعالى من ساعتى من قو الفزل م أنبأنا الننوخي على بن المحسن أخسرنا أبو بكر بن شاذان حدثنى نفطويه حدثنى ادريس قال حضرت بمصر قوما من الصوفية وعندهم غلام أصرد يفنيهم ففاب على رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع فقال ياهذا قل لا إله إلا الله فقال لا إله الا الله فقال الإ الله م أخبرنا أبو على محمد بن الحسين الحازري حدثنا المعافي بن زكريا حدثنا أبو النضر المقيلي حدثنا حماد بن اسحاق عن أبيه استحاق بن ابراهيم الموصلي قال بينا أنا جالس مع الرشيد على المائدة اذ دخسل أبيه الساب اعرابيا عنده نصيحة فأص بالحضاره فلما دخل أمره بالجلوس على المائدة فقمل وكان له فصاحة وصياحة فلما تم الفدا ورفيت المائدة وجيء بالعلست على المائدة فقمل وكان له فصاحة وصياحة فلم حت عليه وقال له يا اعرابي من أين حبئت عارون ذلك من فعله فامر بثياب حسنة فطرحت عليه وقال له يا اعرابي من أين حبئت قال من الكوفة قال أحربي أم مولى قال عربي قال فما الذي قصد بك الينا وما لصيحتك نال من الكوفة قال أحربي أم مولى قال عربي قال فما الذي قصد بك الينا وما لصيحتك نال فاخذ استجاق العهود فهني صوتا يشتهيه الرشيد ويطرب عليه وهو

ليس لى شافع اليك سوي الدمع ينفع

عشت بعدي ومت قبلك هل فيك مطمع قسم الحب خمسة الله صار لى منه أربع فالى الله أشتكي الله كبدا لى القطع

فقال الرشيد كالمازح كيف تري هذا يا اعرابي قال بئس والله ماغنى ففضب من ذلك هارون وسعب عليه قال استحاق وسقط في يدي فقال هارون وبلك يا اعرابي هل يكون شيئ أحسن من هذا قال الع ياأمير المؤمنين قولي حين أقول

لا وحبيات لا أصافح بالدمه مدمعها من بكي شجوه استراح وان كان موجما كبدى في هواك أسقم من أن تقطما لم ندع سورة الهوي الله للها في مطمعا

قال فاستملح هاره ن ذلك منه وأمر استحاق أن يفنيه به شهراً لا يقطعه عنه وأمر الاعرابي بشرة آلاف درهم • حدثنا المعافي حدثنا الصولى محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحيى قال لما خرج الفضل بن بحيى الى خراسان ودع أصحابه ثم قال

لما دُنَا البين بين الحي واقتر موا \* حبل الهوى وفي أبديهم قطع حادت بادمه السلمي وأعجاني \* وشك الفراق فما أبكي وما أدع ياقلب ويحك لاسلمي بذي سملم \* ولا الزمان الذي قد من من بجبع أكل مامن ركب لايلائهم \* ولا يبالون أن يشتاق من فجوا

علقتني بهوى منهم فقد حملت ه من الفراق حصاة الفلب خصد علم أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الحبوهري حدثنا أبو عمر محمد بن المعباس حدثنا محمد بن خلف المحولي حدثنا أبو محمد الته يمي عن المدائني عن أبي ذكريا المعجلاني أن رجلامن بني عقيل كان يسمى صخراً وكانت له ابة عم تدعى ليلي وكان بنيما ود شديد وحب مبرح ولم يكن واحد منهما يفتر عن صاحبه ساعة ولايوماً وكان لهما مكان يلنقيان فيه ولايل جارية تباغ صخراً رسائلها وتبلغها عنه وتسمى بينهما حتى طال ذلك منهما وكانا يحدثان في كل ليلة ثم ينصرفار الى منازلهما ثم أن أبا صخر زوج صخرا امرأة من الازد وصخر لذلك كاره مخافة أن تصرمه ليلي فلما بلغ ليلي خبره قطعته وتركت اتبان المكان الذي كانا يلتقيان فيه فرض صجر مرضا شديد وكان قد أفشي سره الي ن عم له وكانوا يقولون قد سحرته ليلي لما كان تصنع بنفسه فكان بن عمه يحمله الى ذلك المكان الذي يقولون قد سحرته ليلي لما كان تصنع بنفسه فكان بن عمه يحمله الى ذلك المكان الذي كانا پلتقيان فيه فلا يزال يبكي على آثارها وعهدها حتى يصبح وابن عمه يسعفه ثم برده

وكانت ليلي أشد وجداً به وحيا له منه لها فأرسلت جاريتها اليه وقالت اذهبي الى مكاننا فانظرى هل ترين صفرا فاذا رأيته فقولى له

تمسا لمن لغير ذاب يصرم فه قد كنت ياصخر زمانا تزعم الك مشفوف بنا متسيم هه فالحمد لله على ماينم لمسا بدا منك لنا المجمعجم ه والله ربي شاهد قد يعلم ان رب خطب شانه يعظم شه رددته والانف منه يرغم

قال فالطلقت الجارية فاذا هى بصخر فأبلغته قولها فوجدته كالدن البالي قد هلك حزنا ووجدا فقال لها ياحسن احسنى بي فعلا وأبيني لى عذرا وسلى لى غفرا وصلحا فوالله ماملكت أمري وقولى لها

فهمت الذي عيرت ياخير من مشى ه وما كان عن رأيي وما كان عن أمهى فهمت الذي عيرت ياخير من مشى ه وما كان عن رأيي وما كان عن أمهى دعيت فلم أفعل وزوجت كارهما \* ومالى ذنب فاقبلي واضح العذر فان كنت قد سميت صخرا فان ه لاضعف عن حمل القليل من الصخر ولست ورب البيت أبغي محمدا الله سواك ولو عشنا الى ماتتي الحشر فقاات له حسن ياصخر ان كنت تزعم ألك تكره تزويج أبيك اياك فاجمل أم امرأتك بيدي لاعلم ليسلي الك لها محب ولغيرها قال والله كنت مكرها فقال لا ولكن قد جعلت فلك في بد ابنة عمى فانصرفت الها فاخيرتها بما دار بينهما وقالت قد حمل الامم اليك وما عليه عتب فطلقيها منه قالت ليلي هذا قبيح ولكن عديه الليلة الى موضع متحدثنا ثم اطلق ان جمل أمهما اليك فائه لم يكن ليردك بحضرتي فهضت الجارية مؤضع متحدثنا ثم اطلق ان جمل أمهما اليك فائه لم يكن ليردك بحضرتي فهضت الجارية فأخذت موعده فاجتمعا وتشاكيا وتعاتبا ثم قالت له الجارية اجمدل أمم أهلك الى فائه ان ليلي لا فضل بني عقبل نسبا وأكر مهم أبا وحسبا وائها لاشد لك حبافقال صخر فأمهما في يدك قالت فهي طالق منك ثلاثا فاظهرت ليلي من ذلك حبوعا وان الذي فعلت فأمهما في يدك قالت فهي طالق منك ثلاثا فاظهرت ليلي من ذلك حبوعا وان الذي فعلت فأمهما في يدك قالت فهي طالق منك ثلاثا فاظهرت ليلي من ذلك حبوعا وان الذي فعلت

جاريتها شق عليها فتراجما الى ماكانا عليه من اللقاء ولم يظهر صيخر طلاق امرآنه حتى قال له أبوء ياصخر ألا تنبني باهلك قال له وكيف ابني بها وقد بانت مني عصمتها في يمبن حلفت بها فاعلم أبوء أهل المرأة تهجو ليلى وقومها

ألا أبلغا عني عقيلا وسالة الله وما لعقيل من حياء ولا فضل نساؤهم شر النساء وأنتم الله كذلك ان الفرع يجري على الاصل أما فيكم حر يغار على أخته الله وما خير حي لا يغار على الاهل قال وهجتها ليلي وتقاولنا حتى شاع خسبرها فاجموا على تزويج ليلي من صخر لمها

انكشف لهم من وجد كل واحد منهما بصاحبه فزوجوها من صخر فعاننا على ألم حال وأحسن مودة و أخبر ناالحسن بن على حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عام أخبرني أبو صالح الاؤدى عن ابراهيم بن عبد الواحد الزيدى أخبرني البهلول بن عام حدثني سميد بن عبد العزيز التنوخي قال كان الحسن بن سابور وجلاله عقدل ودبن فاعجب فتاة من الحي ذات عقل ودين قال فارسل اليها بهذه الإبيات

فديتك هل الى وصل سبيل له وهل لك في شفا بدن عليلي فمندك منيتي وشفاء ســقمي له فداويني فــديتك من غليلي

فلما وصل الرسول اليها عذلته وقالت ما هذا أو يكتب الى النساء بمثل هذا وكتبت اليه كتابا تضعف من رأيه وتوبخه وتأمره بالكف عن ذلك وفيه

أَلا يَاأَيُّهَا النَّفُو المُنْنِ ﴿ رُويِدُكُ فِي الْمُوى رَفَقًا قَلْمِلاً لنا رب يُمذِّب مِن عصام ﴿ وَيَكُن ذَا النَّقِي ظَلَا طَلْمِلاً

وكان موسرا فضمن لها أنه يدفع اليها ماله فقالت للرسول لا حاجة لى فى ذلك ولا اليه سبيل قال وكيف ذاك قالت ويحك اني كنت عاهدت ابن عمى أن مات أن لا أتزوج بمدم وذلك أنه لظر الى بوما فظرة أنكرتها ودممت عيناه وأفشأ يقول

> كأني بالتراب بهال طرا ه على بدني وسديني نسايا واصمحرهن موحشة دفيناً ه وبنت وقطعت مشكم عمرايا وينساني الحبيب المقدوجهي ه وبحدث مؤنسا أيضاً سوايا

قالت فقلت له كأنك تمرض في فقال ومن في معالم أخشي عليه هـ ذا غيرك قالت

فاحبته فقلت

ألا طب أيها المحزون نفسا \* فاني لاخونك في ودادى ولا أبغي سواك من أبيسا \* ولا شحاش بعدك لى فؤادي قالت فقال لى أو تفين بهذا لى قالت فقلت أي والله لا أخونك أبداً وحاشاك من قولك فائداً يقول

واني لا أخونك أبهد أهذا ع ولا أنقض على حدث عهو دي ولا أبغي سواك الدهر اني الله على بذاك شاهدة شهودي

قالت فرضيت بذلك منه ورضى به بني فعاجلته اقدار الله تعالى فصار اليه وما كنت لانقض عهده أبدا فقل لصاحبك أن يقبل على شدأنه وبدع ذكر ما يتم ولا يكون قال فرجمت اليه فاخبرته ما قالت وحدثته بالقصة فامسك عنها . ولى من ابتداء قصود

أفق من غرامك أولا تفق الله فان الحليط غدا منطاق والمنى بدمهك نار الحشا الله ان السطعت أو خلها تحترق وخذعن أخيك حديث الهوي الله فقد ذاق منه الذي لم تذق وان كنت تشكر فعيل الغرام بالعاشقين فسل من عشق وقائلة وغيراب النوى الله بفرقية ما بينا قسد نمق تزود ولو قبيلة قبيل أن الله ينم بنا دمعيك المنهيرق وخذا هبة البين قبل الفراق الله فرهنك في حينا قد غلق وساروا وقد حصروا بإخلين على الجفن بعدهم ينطبق فا ضر حاديهم الاستقاه الله على ظمأ عارض لو رفيق فقد كنت أقنع من وصلهم العارضين بالشيب لى زاجر الايسق وان كان في ضحك العارضين بالشيب لى زاجر الايسق وان كان في ضحك العارضين بالشيب لى زاجر الايسق وان كان في ضحك العارضين بالشيب لى زاجر الايسق وان كان في ضحك العارضين بالشيب لى زاجر الايسق

ولما لم أجد ظهرا مطبقاً \* أحمله اشتباقی والفراما سألت البارق النجدي يهدى \* الى دار تحل بها السلاما ( ومنها )

ولست وان تطاوات الليالى \* بناس قول هنديا إماما أهذا المدعى زوراً وإفكا \* هوانا ثم ضيقت اللثاما فلوصدق الهوى لم يحى بوما \* بائر البين عنه ولا أقاما

م ولله الحمد طبع كتاب مصارع العشاق في مطبعة التقدم بشارع محمد على بمصر وذلك في شهر ربيع الثاني سنة مهر مهم هجريه على صاحبها أفضل الصلاة وأزى